



الجمعة: بضم الجيم والميم، ويجوز تسكين الميم تخفيفاً، والأولى هي قراءة الجمهور في الآية الكريمة: ﴿... إِذَا نُودِئ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ... ﴾ [الجمعة: ٩] وهي مشتقة من الجمع، بمعنى الاجتماع والتأليف ضد التفرق، وسمي بذلك لأن الله تعالى جمع فيه من الأمور الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيره، ففيه كمل خلق السماوات والأرض، وخلق آدم، وفيه تقوم الساعة، ويبعث الناس، وفيه صلاة الجمعة، واجتماع الناس عليها.

ويوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى، ادَّخره الله لهذه الأمة لشرفها وكرمها على الله تعالى، وفيه من الفضائل، وله من الخصائص ما جعل النبى على يعظمه ويخصه بعبادات ليست لغيره (١١).

وقد ورد عن أبي هريرة رضي عن النبي على قال: «نحن الآخرون، ونحن السابقون يوم القيامة، بَيْدَ أن كل أمة أُوتيت الكتاب من قبلنا، وأُوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا، هدانا الله له، فالناس لنا فيه تَبَع، اليهود غداً، والنصارى بعد غدي» (٢).

وعنه \_ أيضاً \_ رهيه أن النبي على قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أُدخل الجنة، وفيه أُخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» (٣).

وإذا كان الله تعالى فضَّلنا على سائر الأمم بهذا اليوم، فعلينا أن نشكره

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۱/ ۳۷۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٧٦)، ومسلم (٨٥٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٥٤).

٦

على هذه النعمة العظيمة، ومن شُكره أن نهتم بهذا اليوم وأن نستشعر عِظَمَ هذا العطاء الذي هو زيادة في ثوابنا ورفعة في درجاتنا، وذلك بأن نخص هذا اليوم بمزيد من الطاعة، والإقبال على العبادة بالصلاة، وتلاوة القرآن، والمبادرة إلى حضور الجمعة، وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعات.

وأكثر الناس في زماننا هذا لا يرون يوم الجمعة إلا أنه يوم نوم وكسل، وصار من آثار ذلك السهر في الليل، والنوم في النهار، والتأخر عن الحضور إلى الجمعة كما هو مشاهد، وقد استقر في أذهان الناس أنه أفضل أيام الأسبوع، لكنهم لا يعملون بمقتضى علمهم، وهذا من علامات الحرمان، فالله المستعان.



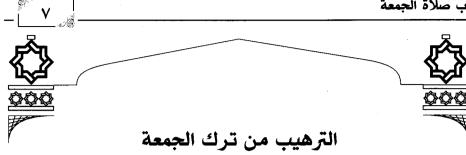

١/٤٤٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَيْ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ - عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : - «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»، باب «التغليظ في ترك الجمعة» (٨٦٥) من طريق معاوية \_ وهو ابن سلّام \_ عن زيد \_ يعنى أخاه \_ أنه سمع أبا سلام قال: حدّثني الحَكَم بن ميناء، أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله عليه يُعلق يُقول: . . . الحديث.

ووقع عند النسائي في «سننه» (٣/ ٨٨) (ابن عباس) بدل (أبي هريرة)، ورواه ابن خزيمة (٣/ ١٧٥) من طريق الحكم بن ميناء، عن أبي هريرة وأبي سعيد، ولعل الحَكُمَ سمعه من الجميع، فإنه قد روى عن المذكورين(١١)، وقد تكلم عليه الدارقطني، وذكر الاختلاف في إسناده (٢).

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (على أعواد منبره) المنبر: اسم آلة، مأخوذ من النبر وهو الرفع؛ لأنه يتخذ للارتفاع عليه، وتعلية الصوت، وكان منبره ﷺ من أعواد الطرفاء، وهو نوع من الأثل.

انظر: «تهذیب التهذیب» (۲/ ۳۷۸ \_ ۳۷۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: «العلل» (۱۳/ ۱۵۲)، «السنن الكبرى» للبيهقى (۳/ ۱۷۱ ـ ۱۷۲).

قوله: (عن وَدْعهم) أي: تركهم، من وَدَعَ الشيء: إذا تركه، يقال: ودعته أدعه وَدْعاً، وزعم النحاة أن العرب أماتت ماضي «يدع» ومصدره، واسم الفاعل، وفي هذا الحديث رد عليهم، فقد ثبت المصدر عن أفصح العرب، وثبت الماضي واسم الفاعل في بعض الأشعار (١)، فلو عبروا بالقلة بدل الإماتة لكان أحسن.

قوله: (الجمعات) بضم الجيم والميم، جمع جمعة.

قوله: (أو ليختمن الله على قلوبهم) الختم: الطبع والتغطية، وأصل الختم: الاستيثاق من الشيء بوضع الخاتم عليه حتى لا يعلم ما فيه، ومثله الطبع، والقلب إذ ختم عليه لم يع ما ينفعه، ولم يسمع ما يفيده، فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، وهذا من أكبر الخذلان \_ عياذاً بالله \_ وقد ورد عن أبي الجعد الضمري \_ وكانت له صحبة \_ أن رسول الله على قال: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه»(٢).

والمراد بالتهاون: الترك من غير عذر، وقيل: التكاسل وعدم الجد في أداء الجمعة لا الاستهانة والاستخفاف فإنه كفر، والمراد بيان كونها معصية عظيمة.

قال العراقي: (والمراد بالطبع: أنه يصير قلبه قلب منافق) (٣)، وكأنه أخذه من قوله تعالى: ﴿فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: ٣].

قوله: (ثم ليكونن من الغافلين) أي: إذا ختم على القلب وطبع عليه صار صاحبه من الغافلين اللاهين الذين غفلوا عن اكتساب ما ينفعهم وترك ما يضرهم.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم شأن صلاة الجمعة وشدة فرضيتها وأن تاركها قد تعرض لعقوبة عظيمة، وهي الختم والطبع على قلبه،

<sup>(</sup>۱) «اللسان» (۸/ ۳۸۳ \_ ۳۸۶) مادة «ودع».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۰۵۲)، والترمذي (۵۰۰)، والنسائي (۸۸/۳)، وابن ماجه (۱۱۲۰)، وقال الترمذي: (حديث حسن).

<sup>(</sup>٣) «تحفة الأحوذي» (٣/١٣).

فلا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً، ولا يعي خيراً، ولا تغشاه رحمة الله، ولا ألطافه، فلا يزكيه ولا يطهره، بل يبقى دنساً تغشاه ظلمات الذنوب والمعاصي، ثم يكون من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.

قال القاضي عياض: (هذا الحديث حجة بينة في وجوب الجمعة وكونها فرضاً، إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر)(١).

فعلى من كان متساهلاً بهذه الفريضة العظيمة أن يبادر بالتوبة النصوح، وأن يحرص على أدائها والاهتمام بها بالتبكير وسماع الخطبة، والاستفادة منها، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» (٣/ ٢٦٥).

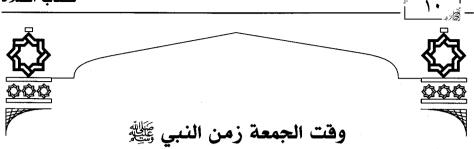

٢/٤٤٦ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﷺ قال: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ ظِلِّ نَسْتَظِلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

٣/٤٤٧ ـ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم.

وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

### ○ الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

فالأول: هو سلمة بن عمرو بن سنان الأسلمي ولله ، وهو منسوب إلى جده سنان، ولقبه: الأكوع، كان سلمة ولله شجاعاً عَدَّاءً يسبق الخيل، وأول مشاهده غزوة الحديبية، وقد بايع النبي ولله فيها على الموت مرتين أو ثلاثاً (۱)، واستنقذ لقاح النبي ولله من أربعين رجلاً من غطفان أغاروا عليها فأخذوها، فلحقهم حتى أدركهم وجعل يرميهم ويرتجز:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۹۲۰) (۲۱۹۹)، ومسلم (۱۷۰۷)، وتكررت بيعة سلمة إما لأنه كان مقداماً في الحرب فأكد عليه العقد احتياطاً، أو لأنه يقاتل قتال الفارس والراجل فتعددت البيعة بتعدد الصفة. («فتح الباري» ۱۹۹۲).

أنـــا ابــن الأكــوع والـيوم يـوم الرُّضّع (١)

حتى افتكَّها واستلب منهم ثلاثين بردة ورمحاً، فأعطاه النبي ﷺ سهمين: سهم الفارس، وسهم الراجل<sup>(۲)</sup>، توفي ﷺ بالمدينة سنة أربع وسبعين<sup>(۳)</sup>.

والثاني: هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي ظله كان اسمه حَزْناً، فسماه النبي على سهلاً(٤٠).

روى عنه ابنه عباس، وأبو حازم الأعرج، وابن شهاب الزهري، وآخرون، وروى عن النبي على أحاديث، وهو من مشاهير الصحابة، كان عمره حين توفي النبي على خمس عشرة سنة، ومات بالمدينة سنة إحدى وتسعين، وهو آخر من توفي منهم بالمدينة على قول بعض المحدثين (٥٠).

### الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث سلمة فقد أخرجه البخاري في كتاب «المغازي»، باب «غزوة الحديبية» (٢١٦٨)، ومسلم في كتاب «الجمعة»، باب «صلاة الجمعة حين تزول الشمس» (٨٦٠) من طريق يعلى بن الحارث المحاربي، حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع، قال: حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة، قال: . . . . فذكره.

<sup>(</sup>١) أي: يوم هلاك اللئام، وهم الرضع، من قولهم: لئيم راضع، أي: رضع اللؤم في بطن أمه، وقيل غير ذلك. (شرح النووي ١١/٤١٥).

<sup>(</sup>٢) القصة بطولها في «صحيح مسلم» (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» (٤/ ٢٢٧)، «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٣٢٦)، «الإصابة» (٣٣٣)، «تنبيه الأفهام» (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/ ١٢٢)، وفي إسناده عبد المهيمن ابن عباس وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» (٤/ ٢٢٧)، «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٤٢٢)، «الإصابة» (٤/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) لعله أخرجه في «المغازي» لقوله: (وكان من أصحاب الشجرة)، كما ذكر الحافظ (٦) لعله أخرجه في «الباري»).

وهذا لفظ البخاري، كما قال الحافظ، ولفظ مسلم: (فنرجع وما نجد للحيطان فيئاً نستظل به).

وفي رواية لمسلم (٨٦٠) (٣١): (كنا نُجمِّع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء)، وسأذكر \_ إن شاء الله \_ غرض الحافظ من إيراد هذه الرواية.

وأما حديث سهل، فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة»، باب «قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]» (٩٣٩)، ومسلم في الباب المذكور في الحديث قبله (٨٥٩) من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد، به.

وقوله: (واللفظ لمسلم) لا داعي له؛ لأن اللفظ المذكور لهما معاً، لا فرق بينهما فيه.

ورواه مسلم (۸۵۹) من طریق علی بن حجر، حدثنا عبد العزیز بن أبی حازم عن أبیه، به، وزاد: (فی عهد رسول الله ﷺ).

ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لبيان أن قيلولتهم وغداءهم بعد الجمعة إنما كان في زمن النبي على لأن الرواية الأولى لم تبين ذلك، فيكون إخباراً عن وقت صلاة النبي على لأنه لا يصلى الجمعة في عهده أحد سواه.

# الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (ثم ننصرف) أي: إلى بيوتنا بعد الصلاة.

قوله: (وليس للحيطان ظل يستظل به) أي: ليس للجدران ظل نتقي به الشمس، وإنما ظلها قصير لا يقي من الشمس، وليس المراد نَفْيُ الظل مطلقاً، وإنما المراد نَفْيُ ظلِّ طويلٍ يُستظل به، بسبب صلاتهم الجمعة في أول وقتها قبل أن يستطيل الظل، بدليل الرواية الثانية التي عند مسلم: (ثم نرجع نتبع الفيء)، ولعل هذا غرض الحافظ من إيرادها، وهو تأييد أن النفي للقيد، وهو قوله: (نستظل به) لا لأصل الظل، خلافاً لمن حمله على ذلك، كما سيأتي إن شاء الله.

قوله: (كنا نُجمِّع) بضم النون وتشديد الميم مكسورة: نصلي الجمعة.

قوله: (إذا زالت الشمس) أي: مالت عن وسط السماء نحو المغرب.

قوله: (نتتبع الفيء) أي: نتطلبه لنمشي فيه، والفيء: الظل بعد زوال الشمس، سمي بذلك لرجوعه.

قوله: (ما كنا نقيل) من القيلولة، وهي الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم.

قوله: (إلا بعد الجمعة) أي: بعد انصرافنا من صلاة الجمعة.

O الوجه الرابع: اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة على قولين:

**الأول**: أن وقتها وقت صلاة الظهر، أي: بعد زوال الشمس إلى آخر وقت الظهر، فيجب أن تقع الخطبة والصلاة بعد الزوال.

وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها الآجري، ورجحها ابن قدامة والمرداوي<sup>(۱)</sup>.

واستدلوا بحديث الباب على أن النفي في قوله: (وليس للحيطان ظل نستظل به) نفي للقيد، وهو الظل الذي يستظل به، وليس نفياً للظل من أصله، وإذا ثبت أن هناك ظلاً دل على أنه ﷺ صلاها بعد الزوال.

كما استدلوا بحديث أنس رضي قال: (كان رسول الله علي يصلي الجمعة حين تميل الشمس)(٢).

وهذا يشعر بمواظبته على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس، كما قال الحافظ، وهو دليل صريح على أن وقت الجمعة عند زوال الشمس، مع أنه يحتمل أن المراد: يفرغ من صلاة الجمعة حين الزوال.

<sup>(</sup>۱) «الهداية» (۱/۸۳)، «بداية المجتهد» (۱/۸۳۱)، «الأم» (۲/۳۸۲)، «المغني» (۱/۸۳۱)، «الإنصاف» (۲/۳۷۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٠٤) وبوّب عليه «باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس».

كما استدلوا بأن الجمعة بدل من صلاة الظهر، والبدل يقوم مقام المبدل منه.

القول الثاني: أنه يجوز فعلها قبل الزوال، وهذا مذهب الحنابلة، والمنصوص عن أحمد، والذي عليه الأكثرون منهم أن أول وقتها وقت صلاة العيد، أي: بعد ارتفاع الشمس قدر رمح(١).

واستدلوا بحديث الباب على أن النفي راجع لأصل الظل، وليس للقيد الذي هو الاستظلال، والمعنى: وليس للحيطان ظل فنستظل به، فيدل على أنهم فعلوها قبل الزوال.

وهذا الاستدلال فيه نظر، والأظهر ما تقدم، وهو أن المراد نفي الظل الطويل الذي يكفي في الاستظلال، بدليل اللفظ الثاني، على أن الحديث لا يدل على الصلاة في أول النهار، بل ضعّف ابن قدامة هذا القول، فقال: (وأما فعلها في أول النهار فالصحيح أنه لا يجوز، لما ذكره أكثر العلماء، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل)(٢).

كما استدلوا بحديث سهل بن سعد المذكور، فإنه يدل على أنهم صلوا قبل الزوال؛ لأنه لم يكن الغداء ولا القيلولة بعد الزوال في ذلك الوقت، قال علماء اللغة: القيلولة: النوم نصف النهار، والغداء: هو الطعام الذي يؤكل أول النهار، وهذا فيه نظر، فإنه ليس بصريح على أنهم صلوها قبل الزوال، بل غاية ما يدل عليه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى ما بعد الجمعة؛ لأنهم نُدبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فواتها أو فوات التبكير إليها.

كما استدلوا بحديث جابر في قال: (كنا نصلي مع رسول الله في ثم نرجع فنريح نواضحنا)<sup>(٣)</sup>، وفي رواية: (حين تزول الشمس)، والنواضح: جمع ناضح، وهو الجمل الذي ينضح الماء من البئر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٥٨).

فظاهر هذا أنهم يريحونها حين الزوال، فدل على أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال، وهذا من أقوى الأدلة للقائلين بأن صلاة الجمعة قبل الزوال؛ لأنه على كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما، وثبت عنه قراءة ﴿قَنَّ﴾، وكان يصلي بـ ﴿سَيِّحِ﴾ و﴿ ٱلْفَنْشِيَةِ ﴾، وأحياناً بـ ﴿ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ و﴿ ٱلْفُنَشِيَةِ ﴾، وأحياناً بـ ﴿ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ و﴿ ٱلْفُنَفِقُونَ ﴾، ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال ما كانت إراحة النواضح عند الزوال بل بعده بكثير.

وعن أحمد رواية \_ ذكرها الخرقي في «مختصره» (١) \_ أنه يجوز فعلها في الساعة السادسة، أي: قبيل الزوال، واختارها \_ أيضاً \_ أبو بكر عبد العزيز، وابن شاقلا، والموفق ابن قدامة صاحب «المغني»، والشارح عبد الرحمٰن بن قدامة صاحب «الشرح الكبير» (٢)، وهذه الرواية أظهر مما قبلها، فتصلى قرب الزوال لا أول النهار، ويؤيد ذلك حديث جابر المذكور، فإنه يدل على أنهم صلوها قبيل الزوال.

وهذا القول قوي جدّاً؛ لأن الرسول على لما ذكر الساعات الخمس في حضور الناس إلى الجمعة، قال بعدها: «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»(٣)، فظاهر هذا أن الإمام يخرج في الساعة السادسة(٤).

ويؤيد ذلك حديث جابر المذكور فهو صريح في صلاتها قبل الزوال، وحديث سلمة يدل بظاهره على صلاتها قريب من الزوال، ولا داعي لتأويل هذه الأحاديث، فإن الأدلة التي تدل على صلاتها بعد الزوال لا تنافي أدلة جواز صلاتها قبل الزوال.

على أن الأفضل والأحوط صلاتها بعد الزوال مع المبادرة بها رفقاً بالناس؛ لأنهم ينتظرونها فيشق عليهم التأخير؛ لأمرين:

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۳/ ۲۳۹)، «شرح الزركشي» (۲/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>۲) «الشرح الكبير» (۱۸٦/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٤١)، ومسلم (٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الشرح الممتع» (٥/ ٣٣).

**الأول**: اتفاق الجميع على أن الأفضل بعد الزوال، حتى من يقول: إن وقتها قبل الزوال.

الثاني: أن هذا هو الوقت الذي كان النبي على فعلها فيه غالباً.

قال ابن قدامة: (الأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال، ليخرج من الخلاف، ويفعلها في الوقت الذي كان النبي على يفعلها فيه في أكثر أوقاته، ويعجلها في أول وقتها؛ لأن النبي على كان يعجلها، ولأن الناس يجتمعون لها في أول وقتها، فلو انتظر الإبراد بها لشق على الحاضرين...)(١)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «المغني» (۳/ ۲٤۱).



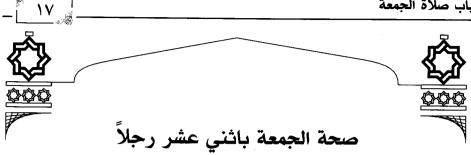

٤/٤٤٨ ـ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّام، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب «الجمعة» بابٌ «إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة» (٩٣٦)، ومسلم (٨٦٣) من طريق حصين بن عبد الرحمٰن، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله على أن النبي على كان يخطب. . . فذكره .

وفي آخره قال: فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: ﴿ وَإِذَا رَأَوَّا يَجِمَنُوهُ أَوَّ لَمُوا اَنفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِماً ﴾ [الجمعة: ١١].

وقد وهم الحافظ في عزو الحديث لمسلم فقط، فإنه عند البخاري ـ أيضاً ـ كما تقدم، وقد قال في «التلخيص»: (متفق عليه من حديث جابر)<sup>(١)</sup>.

## الوجه الثانى: في شرح ألفاظه:

قوله: (كان بخطب) رواية البخارى في الباب المذكور: (بينما نحن نصلي)، وفي رواية: (ونحن نصلي) وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة، لكن الأظهر أن انفضاضهم كان في الخطبة بدلالة الآية.

وقد جمع الحافظ بين الروايتين بأن قوله: (نصلي) أي: ننتظر الصلاة، أو يكون المراد بالصلاة الخطبة، من تسمية الشيء بما يقاربه.

<sup>(1) (1/17).</sup> 

قوله: (عير) بكسر العين، اسم جمع لا مفرد له من لفظه، وهي الإبل التي تحمل التجارة من طعام أو غيره، وقد ورد عند البخاري: (عِيْرٌ تحمل طعاماً)، وقد دلت الروايات في غير «الصحيحين» أن التجارة كانت لعبد الرحمٰن بن عوف، وكان دحية الكلبي هو السفير فيها(١).

قوله: (فانفتل الناس إليها) أي: انصرفوا وانفضوا إليها وخرجوا من المسجد لينالوا من هذه التجارة، والراجح أن هذا الانفضاض كان في الخطبة \_ كما تقدم \_، لقوله تعالى: ﴿وَتَرَكُّوكَ قَابِماً ﴾.

والظاهر أن انصرافهم هذا كان قبل أن يعلموا الحكم الشرعي بوجوب البقاء في المسجد وسماع الخطبة فظنوا أن هذا جائز، مع ما هم عليه من الحاجة وضيق العيش، وما لقدوم التجارات من وقع في نفوسهم، ومع هذا فإن الله تعالى عاتبهم عتاباً ليناً فقال: ﴿وَإِنَا زَلَوْا ﴾ أي: أبصروا، والضمير للصحابة في ﴿وَيَحْرَهُ ﴾ أي: سلعة يُتَّجر بها، ﴿أَوْ هَوَا ﴾ أي: عملاً يلهي من التصفيق ودق الطبول عند قدوم عير التجارة، ﴿أَنفَشُوا إِلَيّا ﴾ أي: تفرقوا ذاهبين إليها، وأفرد الضمير مع تقدم التجارة واللهو إما لأن التجارة هي المقصود فعاد الضمير إليها، أو يعود الضمير إلى ما رأوه، ﴿وَرَرُوكُ فَآيِما ﴾ أي: واقفاً تخطب، وقد جاء في «مراسيل أبي داود» بإسناده عن مقاتل أن خروجهم إنما كان بعد الصلاة؛ لأن الرسول على كان يصلي الجمعة قبل خروجهم إنما كان بعد الصلاة؛ لأن الرسول في كان يصلي الجمعة قبل الخطبة، ولكنه مرسل لا تقوم به حجة، قال الحافظ: (إن ثبت هذا أزال الإشكال، لكنه مع شذوذه معضل)(٢).

قوله: (لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً) بالرفع على أنه فاعل؛ لأن الاستثناء مفرغ، وفي رواية لمسلم: (فيهم أبو بكر وعمر)، وفي رواية له \_ أيضاً \_ من حديث جابر: (أنا فيهم). وقد ورد في رواية العقيلي عن ابن عباس: (أن منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناساً من الأنصار)، قال الحافظ: (وهذا

<sup>(</sup>١) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (١٤/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>۲) «المراسيل» ص(١٦٨)، «فتح الباري» (٢/ ٤٢٥).

أقوى وأشبه بالصواب)(١).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية كون الخطيب قائماً، وسيأتي ذلك \_ إن شاء الله \_ في حديث جابر بن سمرة الله عد حديث.

O الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث المالكية على أن العدد الذي تنعقد به الجمعة اثنا عشر رجلاً (٢)، وهذا فيه نظر، فإن هذه واقعة عين لا حجة فيها، وأكثر ما فيها هو أنهم انفضوا وبقي اثنا عشر، وتمت بهم الجمعة، وليس فيها أنه لو بقي أقل من هذا العدد لم تتم بهم، وسيأتي الكلام في هذه المسألة إن شاء الله.



<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (٢/ ٤٢٤)، وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>۲) «حاشية الدسوقي» (١/ ٣٧٦)، «فتح الباري» (٢/ ٤٢٥).

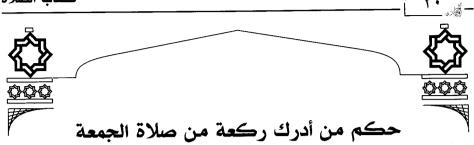

٥/٤٤٩ - عَنِ ابنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكُعَةً مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». رَكَعَةً مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالنَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَى أَبُو حَاتِم إِرْسَالَهُ.

### □ الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه النسائي في كتاب «المواقيت»، باب «من أدرك ركعة من الصلاة» (١/ ٢٧٥ ـ ٢٧٥)، وابن ماجه (١١٢٣)، والدارقطني (١/ ١٢) من طريق بقية بن الوليد، ثنا يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في قال: قال رسول الله علي . . . . فذكر الحديث.

قال الدارقطني: (قال لنا ابن أبي داود: لم يروه عن يونس إلا بقية)، والحديث رجاله ثقات، إلا بقية بن الوليد فهو صدوق مدلس، وإن سلم الحديث من تدليس حيث صرح بالتحديث، ففيه تدليس التسوية؛ لأنه عنعن لشيخه.

والحديث ذكره ابن عبد الهادي وقال: (إسناده جيد)(۱)، وقد خالف بقية سليمانُ بن بلال، فروى الحديث مرسلاً عن يونس، عن ابن شهاب، عن سلام أن رسول الله على قال: «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد

<sup>(1) «</sup>المحرر» (١/ ٢٨٢).

أدركها إلا أنه يقضي ما فاته» رواه النسائي (١/ ٢٧٥)، فهذا المرسل يدل على خطأ بقية في وصل الحديث، كما يدل على خطئه في ذكر لفظة: «الجمعة»، ولهذا أعله أبو حاتم باختلاف السند والمتن، فقال: (هذا خطأ المتن والإسناد)(١)، فاختلاف السند هو: وصله، واختلاف المتن: ذكر لفظة: «الجمعة».

والمحفوظ في هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة والنبي على قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» (٢)، ولا ريب أن الجمعة مندرجة تحت لفظ: «الصلاة»، وقد تقدم في المرسل عند النسائي: «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها».

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، وعليه أن يضيف إليها أخرى، وتتم جمعته وإن لم يدرك من الخطبة شيئاً، وهذا قول جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة وجماعة من الصحابة والتابعين.

وذهب جماعة من التابعين منهم عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول ـ كما ذكر ابن المنذر ـ إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة إلا به، فمن لم يدرك الخطبة صلى أربعاً (٣)، وهذا قول مرجوح لأمرين:

الأول: أنه مخالف لعموم حديث أبي هريرة: «من أدرك ركعة من الصلاة».

الثاني: أن اشتراط الخطبة لصحة الصلاة يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل عدم اشتراطه حتى يقوم عليه دليل.

<sup>(</sup>۲) البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٠٧).

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱/۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) «الأوسط» (٤/ ١٠٠).

O الوجه الثالث: مفهوم الحديث أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة، كأن يدرك الإمام بعد الرفع من الركوع أو في السجود من الثانية أو في التشهد فهذا يصليها ظهراً أربع ركعات، وينويها ظهراً بعد سلام الإمام، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد(۱).

وقال أبو حنيفة وجماعة منهم: الحكم، وحماد، وابن حزم (٢): إذا أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين، واستدلوا بحديث: «فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا» (٣).

قالوا: ومن أدرك الإمام ساجداً أو جالساً أو في التشهد يسمى مدركاً، فيقضي ما فاته أو يتمه وهو ركعتان، فكيف يؤمر بأربع؟

وأجابوا عن حديث: «من أدرك ركعة» بأن الاستدلال به وبأمثاله هو من باب المفهوم، وهو ليس بحجة عند الأكثرين، ذكر هذا ابن التركماني (٤).

والصواب قول الجمهور؛ لأن العمل بالمفهوم طريق من طرق الاستدلال عند الكثيرين، ويؤيد هذا أنه قول جماعة من الصحابة في كابن عمر وابن مسعود وغيرهما، ولا مخالف لهم في عصرهم، وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: «إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوساً صلى أربعاً»(٥).

وأخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابن المنذر من طريق أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: «من أدرك الركعة فقد أدرك

<sup>(</sup>۱) «المدونة الكبرى» (١/ ٢٢٩)، «الأم» (٢/ ٢٥٥)، «المغني» (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ١٣١)، «الهداية» (١/ ٨٤)، «المحلي» (١١١٥).

 <sup>(</sup>۳) تقدم تخریجه رقم (٤٢٢).
 (۱) «الجوهر النقی» (۳/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٥) «مصنف عبد الرزاق» (٣/ ٢٣٤).

الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصل أربعاً»(١)، وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (٢).

لكن من فاتته الجمعة اشترط في حقه دخول وقت الظهر، لاحتمال أن يكون إمامه صلى الجمعة قبل الزوال، فإن لم يدخل الوقت أتمها مع إمامه نفلاً، ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» (۳/ ۲۳۲)، «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۲۸/۲)، «الأوسط» (۱۱۸/٤).

<sup>(1) (1/ 11).</sup> 



مشروعية قيام الخطيب وجلوسه بين الخطبتين

### □ الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»، باب «ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة» (٨٦٢) (٣٥) من طريق سماك بن حرب، قال: أنبأني جابر بن سمرة أن رسول الله على كان يخطب قائماً... الحديث، وفي آخره: (فقد \_ والله \_ صليت معه أكثر من ألفي صلاة)، وقد جاء في «صحيح مسلم» (نبأك) بدل (أنبأك).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية خطبتين لصلاة الجمعة؛ لأن صلاة الجمعة يجتمع لها الناس فكان من الحكمة أن يكون فيها خطبة توجه الناس لما فيه الخير، وتعظهم بالتزامه، وتحذرهم من الشر وتعظهم بالبعد عنه، وقد واظب النبي عليهما فلم يتركهما أبداً.

وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يشترط للجمعة خطبتان، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وجماعة من التابعين، قال القاضي عياض: (وإليه ذهب كافة العلماء)(١)، وقال ابن قدامة: (لا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن)(٢)، والمراد أنه لا يرى الاشتراط، كما عزاه إليه ابن

<sup>(</sup>۱) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (۳/ ۲۲۲)، «بدائع الصنائع» (۲/ ۱۹٥)، «إكمال المعلم» (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>۲) «المغني» (۳/ ۱۷۱).

المنذر (۱)، وقد رواه عنه عبد الرزاق ((1))، لكن أخرج ابن أبي شيبة من طريق يونس عنه قال: (الإمام إذا لم يخطب صلى أربعاً) ((1))، وهذه الرواية عنه توافق مذهب الجمهور، لكن لا نعلم أيهما المتأخر.

## وقد استدل القائلون بشرطية الخطبتين بما يلى:

١ ـ قـولـه تـعـالـى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ السَّمَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ السَّمَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ السَّمَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ السَّمَوْا السَّمَوْا أَن السَّمَاد بـ ﴿ ذِكْرِ السَّهِ ﴾ : الخطبة والصلاة.

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالسعي إلى ذكره، ومنه الخطبة، وهذا يتضمن الأمر بها من باب أولى؛ لأن ما كان السعي إليه واجباً يكون واجباً، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية.

٢ ـ أن النبي ﷺ واظب عليهما مواظبة غير منقطعة، وهذا قد يكون بياناً
 للآية الكريمة، وعلى هذا فلا يقال: إنه لا دليل على الوجوب إلا الفعل المجرد، وهو لا ينتهض لإثبات الوجوب، بل الدليل الآية والفعل البياني.

والقول الثاني: أن الخطبة ليست شرطاً، فتصح الجمعة بدونها، وهذا أحد قولى الحسن، وقول داود، ورواية عن مالك، لعدم الدليل على شرطيتها<sup>(٤)</sup>.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية كون الخطيب يوم الجمعة قائماً؛ لأن ذلك أشد في وعظه، وأشمل في صوته.

قال ابن عبد البر: (أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائماً لمن قدر على القيام...) (٥)، وقال ابن رجب: (لعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك، فإن الأكثرين على أنها تصح من الجالس مع القدرة على القيام مع الكراهة، وهو قول أبى حنيفة، ومالك، والمشهور عن أحمد، وعليه

<sup>(</sup>۱) «الأوسط» (۶/ ۵۹). (۲) «المصنف» (۳/ ۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) «المصنف» (٢/ ١٢١ \_ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «إكمال المعلم» (٣/ ٢٥٦)، «نيل الأوطار» (٣/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) «الاستذكار» (٥/ ١٢٩).

أصحابه، وقول إسحاق أيضاً)(١).

وقد دل حديث جابر بن سمرة على وجوب القيام في الخطبة \_ وهو قول الشافعي، ومالك في رواية (٢) \_ من وجهين:

**الأول**: مشروعية الجلوس بينهما، ولو كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بينهما بجلوس.

الثاني: قول جابر: (فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب، فقد \_ والله \_ صليت معه أكثر من ألفى مرة).

وقد روى ابن عمر على قال: (كان النبي على يخطب خطبتين يقعد بينهما)، وفي رواية: (كان النبي على يخطب قائماً، ثم يقعد، ثم يقوم كما تفعلون الآن)(٢).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الجلوس بين الخطبتين؛ ليحصل الفصل بين الخطبتين، ولئلا يتعب الخطيب، ويمل السامع.

وهذا الجلوس سنة عند الجمهور؛ لأن مجرد الفعل لا يفيد إلا الندب، وقالت الشافعية بوجوبه (٤)، والواجب الفصل بين الخطبتين ولو بغير الجلوس، لكن الجلوس أفضل.

وليس في هذا الجلوس ذكر مشروع، وليس له مقدار معين على القول الراجح، وإنما يحصل المقصود بمقدار ما يحصل الفصل، وقيل: بقدر سورة الإخلاص (٥)، ولا دليل عليه، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۸/ ۲٤٦)، وانظر: «الهداية» (۱/ ۸۳)، «المغني» (۳/ ۱۷۰)، «حاشية الدسوقي» (۱/ ۳۷۹).

<sup>(</sup>Y) "(المجموع» (٤/٥١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجهما البخاري (٩٢٠ ـ ٩٢٨)، وأخرج مسلم (٨٦١) الرواية الثانية.

<sup>(</sup>٤) «شرح صحيح مسلم» للنووي (٦/ ٣٩٩).

<sup>(0) &</sup>quot;المجموع" (٤/٤١٥).





# بعض صفات الخطبة والخطيب

٧/٤٥١ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا خَطَبَ، اللهِ عَنْ أَنَهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ خَطَبَ، الْحَمَرَّتُ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْي هَدي مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُور مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ».

وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ».

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### ○ الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»، باب «تخفيف الصلاة والخطبة» (٨٦٧) من طريق عبد الوهاب بن حميد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله عليها قال: . . . فذكر الحديث.

إلا أن الحافظ حذف منه بعض الجمل وهي: (ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، ويقول بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: «أما بعد...»). ورواه مسلم ـ أيضاً ـ من طريق سليمان بن بلال، حدثني جعفر بن

محمد، عن أبيه قال: سمعت جابر بن عبد الله على يقول: (كانت خطبة النبى على يقول: (كانت خطبة النبى على المحمعة يحمد الله. . . ) الحديث.

ورواه ـ أيضاً ـ من طريق وكيع، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: كان رسول الله عليه يخطب الناس، يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: «من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله».

ورواه النسائي (٣/ ١٨٨ \_ ١٨٩) من طريق ابن المبارك، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، وفيه: «وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (صبّحكم ومسّاكم) أي: نزل بكم العدو صباحاً ومساءً، فاحتفظوا منه.

قوله: (أما بعد) أما: كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يُقصد، وهي حروف متضمنة للشرط، ولهذا تدخل الفاء في جوابها، وحذفها كثير إذا دخلت على قول محذوف، وقليل فيما عدا ذلك، وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، ولهذا قدرها النحويون بـ (مهما يكن من شيء)، والتقدير: مهما يكن من شيء بعد حمد الله فخير الحديث كتاب الله.

وبعدُ: ظرف مبني على الضم في محل نصب، وهو ملازم للإضافة منصوب بالفتحة، فإذا قطع عن الإضافة لفظاً لا معنّى بني على الضم.

قوله: (خير الهدي هدي محمد) خير: بالنصب عطفاً على اسم إن، وبالرفع عطفاً على محل إن واسمها (١٠).

والهدى: ضُبط بضم الهاء وفتح الدال بمعنى: الدلالة والإرشاد، وضُبط بفتح الهاء وسكون الدال، بمعنى: أحسن الطريقة والأخلاق، والأول هو

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (١/ ٢٩٦)، «النحو الوافي» (١٦٦٦).

الذي يضاف إلى الرسل والقرآن، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِىَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِي أَقَوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩].

قوله: (وشر الأمور محدثاتها) الأمور: جمع أمر، وهو الحال والشأن، والمحدثات: بفتح الدال، جمع محدثة، والمراد: كل ما أحدث في دين الله على خلاف ما شرع الله، وهي المسماة بالبدع.

قوله: (وكل بدعة ضلالة) البدعة في اللغة: اسم من الابتداع، يقال: بدع الشيء يبدعه وابتدعه: أنشأه وبدأه.

وأما في الاصطلاح: فهي طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشريعة، يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح (۱) وهي التي قال فيها النبي على: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (۲) وعلى هذا فما كان له أصل يدل عليه فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغة؛ كقول عمر شبه في صلاة التراويح خلف إمام واحد: (نعمت البدعة هذه) (۳) فهذه هي البدعة اللغوية، وليست الشرعية؛ لأن قيام رمضان مشروع بنص حديث رسول الله على كما ثبت في «الصحيحين»، وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، ولكن تسميتها بدعة لغوية فيه نظر، وذكر الشاطبي أن تسميتها بدعة باعتبار ظاهر الحال؛ لأن الرسول على تركها، ولم تقع في زمان أبى بكر هيه (٥).

وأما ما ليس له أصل من أصول الشرع فهو بدعة؛ كالاجتماع في الذكر على صوت واحد، والاحتفال بيوم مولد النبي على، أو بليلة الإسراء والمعراج، أو التزام صيام النصف من شعبان، أو قيام ليلته، والتلحين في

<sup>(</sup>۱) انظر: «الاعتصام» (۲۸/۱).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۹۷)، ومسلم (۱۷۱۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠١٠). (٤) «الاقتضاء» (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٥) «الاعتصام» ص(١٤١).

القراءة والأذان، وزخرفة المساجد، ونحو ذلك، وعلى هذا فالبدعة اللغوية أعم من البدعة الشرعية.

والضلالة: ضد الهداية، وهي البعد عن الحق؛ لأن الحق ما جاء به الشرع نصّاً أو استنباطاً، فما لا يرجع إليه يكون بدعة وضلالة، قال تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلفَّلِكُلُّ ﴿ [يونس: ٣٣].

O الوجه الثالث: الحديث دليل على ما ينبغي أن يتصف به الخطيب، وما ينبغي أن تكون عليه خطبته، لأجل أن يؤثر في السامعين ويستفاد منه، وذلك بمراعاة أمور كثيرة منها:

أولاً: صفته حال إلقاء الخطبة: وذلك بأن يكون جيد الإلقاء، بعيداً عن الأخطاء النحوية، بعيداً عن السجع المتكلف، والعبارات المترادفة، والألفاظ الغريبة.

وعليه أن يشد انتباه الحاضرين، ويثير حماسهم لمتابعته حتى يستفيدوا منه، وذلك بأن يكون حال الإلقاء متحمساً، ليكون لكلامه وَقْعٌ، فيصل إلى المسامع ويهز القلوب.

ثانياً: انتقاء الموضوع، فعلى الخطيب أن يُعنى بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، وذلك بأن يكثر من حثهم على العمل بكتاب الله تعالى الذي أنزله الله هداية للعباد إلى ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم وفلاحهم وسعادتهم، ويحثهم على تحقيق التوحيد، واتباع هدي النبي على التي تصل بسالكها إلى سعادة الدنيا والآخرة، ويحذرهم من البدع في الدين، سواء ابتدع الإنسان عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلاً؛ كأذكار أو صلوات، وكالتقرب بسجدة منفردة، كما تفعل بعض الفرق الضالة، أو ابتدعها على وجه يغير به ما شرعها الله ورسوله؛ كالذكر الجماعي، والتكبير الجماعي، ونحو ذلك.

ويذكرهم بالموت والقبر وأهوال يوم القيامة والجنة والنار والثواب والعقاب، فإن ذلك من أعظم الأسباب لترغيب الناس في فعل الطاعات رجاء الثواب، وترهيبهم من المعاصى خوف العقاب.

ويحسن بالخطيب مراعاة المناسبات؛ كرمضان والحج أو الأمور

العارضة التي تستدعي معالجة ما يعانيه الناس؛ لأن ملاءمة الخطبة للأحداث الجارية والملابسات التي قد تقع في دنيا الناس له أثر كبير على نفوس السامعين وشَدِّ انتباههم واستفادتهم.

ثالثاً: عدم تطويل الخطبة، والكلام على ذلك في الحديث الآتي.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية حمد الله تعالى والثناء عليه في خطبة الجمعة، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الحمد في الخطبة، كما ذكر ذلك الشوكاني<sup>(۱)</sup>.

وقد روى أبو هريرة رضي أن رسول الله الله الله الله الله المخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء»(٢).

O الوجه الخامس: الحديث دليل على ذم البدع والتحذير منها، حيث وصف البدعة بأنها ضلالة وأنها في النار، وهذا نص صريح لا يقبل التأويل ولا يدخله التخصيص، قال الحافظ ابن حجر: (وهذه الجملة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكأن يقال: (حكم كذا بدعة، وكل بدعة ضلالة)، فلا تكون من الشرع؛ لأن الشرع كله هُدَى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحَّت المقدمتان، وأنتجتا المطلوب)(٣).

وأما تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة، أو محمودة ومذمومة، أو تقسيمها إلى أقسام الأحكام التكليفية فهو تقسيم مخترع، وليس عليه دليل شرعي، فإن الأدلة جاءت عامة، وليس فيها استثناء شيء من ذلك البتة، ومن القواعد الأصولية المقررة أن النصوص العامة يجب العمل بها على عمومها، وليس لأحد أن يخصصها إلا بدليل من كتاب أو سنة.

 <sup>(</sup>۱) «نيل الأوطار» (۳/ ۳۰۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٨٤١)، والترمذي (١١٠٦)، وأحمد (٣٩١/١٣) من طريق عاصم بن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة في المقريب. كليب وأبوه صدوقان، كما في «التقريب».

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (١٤/ ٢٥٤).

ثم إن هذا التقسيم نفسه متدافع؛ لأن البدعة لا يدل عليها دليل شرعي، ولو كان هناك دليل على الوجوب أو الندب لما كان ذلك بدعة! وقد أخرج اللالكائي عن ابن عمر في قال: (كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة)(۱)، وقال عبد الله بن مسعود في (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)(۲).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله على الكلية، وهي قوله: «كل بدعة ضلالة» بسلب عمومها، وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل...) (٢)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) «شرح اعتقاد أهل السنة» (١/ ٩٢) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي (١/ ٦١) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) «الاقتضاء» (٢/ ٥٩١) ط. الأولى.



٨/٤٥٢ \_ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُل، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### □ الكلام عليه من وجوه:

## ○ الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»، باب «تخفيف الصلاة والخطبة» (٨٦٩) من طريق عبد الرحمٰن بن عبد الملك بن أبجر، عن أبيه، عن واصل بن حيان قال: (قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفَّست، فقال: إنى سمعت رسول الله على يقول: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحراً»). وكان الأولى بالحافظ إن يذكر بقية الحديث؛ لأنه بصيغة الأمر.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لو كنت تنفست) أي: أطلت قليلاً.

قوله: (مَئِنَّة) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي: علامة ودليل.

قوله: (من فقهه) أي: علامة على فقهه وفهمه.

قوله: (وإن من البيان لسحراً) من: للتبعيض، والبيان هنا يراد به: الفصاحة التامة والبلاغة القوية، وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه، والسحر: هو الصرف والعطف، والبيان من حيث هو لا مدح فيه ولا ذم، ولكن ينظر إلى أثره ومقصوده، فإن قُصد به رد الحق وإثبات الباطل فهو مذموم، وإن قُصد به إثبات الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تقصير خطبة الجمعة وعدم إطالتها، وذلك لئلا يمل الناس ويسأموا، ويضعفوا عن مواصلة الاستماع والاستفادة؛ لأنهم إذا ملّوا وضعفوا لم يستفيدوا من الخطبة، بل تضيع عليهم، أما إذا كانت قصيرة فإنهم يحفظونها ويستفيدون منها.

وهذه صفة خطبة النبي ﷺ كما قال جابر بن سمرة ﷺ: (كنت أصلي مع النبي ﷺ، فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً) (١)، قال الحافظ ابن حجر: (القصد: الوسط، أي: لا قصيرة، ولا طويلة) (٢).

وعنه قال: (كان رسول الله ﷺ لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات) (٣).

وتقصير الخطبة مع الإتيان بالمقصود \_ وهو الوعظ والإرشاد \_ دليل على فقه الخطيب وفهمه، حيث استطاع أن يأتي بمعاني الخطبة في ألفاظ قليلة، قال الشافعي: (وأحبُّ أن يكون كلامه \_ أي الخطيب \_ قصداً بليغاً جامعاً)(٤).

أما إطالة الخطبة فهي دليل على عدم فقه الخطيب، وليست دليلاً على علمه ولا بلاغته؛ لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ومراعاة حال المخاطب.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية إطالة صلاة الجمعة، وذلك بالتأسي بالنبي على فيما يقرأ فيها مع الطمأنينة، والمراد أنها طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا أنه طول يشق على المأمومين، لئلا يكون ذلك مخالفاً للأحاديث الصحيحة في الأمر بتخفيف الصلاة.

وقد كان ﷺ يقرأ يوم الجمعة بـ(سبّع) و(الغاشية)، أو بـ(الجمعة) و(المنافقين)، كما سيأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸٦٦). (۲) «التلخيص» (۲/ ۲۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١١٠٧)، والحاكم (٢٨٩/١)، والبيهقي (٣/ ٢٠٧)، وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) «الأم» (١/ ٩٠٤).







استحباب قراءة سورة ﴿نَّ ﴾ في خطبة الجمعة

9/٤٥٣ \_ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَة ﴿ قَالَتْ: مَا أَخْذْتُ: ﴿ آَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهي أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية، صحابية مشهورة \_ كما قال الحافظ في «التقريب» \_ وهي مذكورة في الكنى؛ لأنه لم يشتهر اسمها، نقل ابن عبد البر عن أحمد بن زهير (١) قال: (سمعت أبي يقول: أم هشام بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان) (٢) ، وقد روى مسلم في حديثها المذكور في إحدى روايته أنها قالت: (وكان تنوُّرنا وتنوُّر رسول الله على واحداً، سنتين أو سنة وبعض سنة) (٣).

## الوجه الثاني: في تخريجه:

أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»، باب «تخفيف الصلاة والخطبة» (٥٢) (٥٢) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن سعد بن زرارة، عن أم

<sup>(</sup>١) انظر: «الجرح والتعديل» (٢/ ٥١ ـ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» (٣٠٣/١٣).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» (٣٠٣/١٣)، «الإصابة» (٣٠٢/١٣).

هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: (لقد كان تنورنا وتنور رسول الله على واحداً سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت ﴿ فَ ۖ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ﴾ إلا عن لسان رسول الله على . . .) الحديث.

ورواه من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمٰن، عن أختٍ لعمرة بنحوه، ولعل المراد بذلك أنها أخت لها من أمها كما ذكر البيهقي، وقيل غير ذلك<sup>(١)</sup>، والله أعلم.

وقولها: (لقد كان تنورنا... إلخ) قصدت به الإشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي على وقربها من منزله، ذكره النووي.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب قراءة سورة ﴿قَنَّ في خطبة الجمعة، وذلك ـ والله أعلم ـ لما اشتملت عليه من ذكر ابتداء الخلق، والموت وسكراته، والبعث وما فيه من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وما اشتملت عليه من المواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، ومن ذلك ما يتعلق بحفظ اللسان، فهي خير ما يوعظ به السامعون؛ لأن أنفع ما يوعظ به عامة الناس هو ذكر الموت وسكراته، وذكر البعث وما فيه من الأهوال، وذكر الجنة والنار.

ولم يبين في هذا الحديث محل قراءتها هل هو في الخطبة الأولى أو الثانية، لكن لو قرأها في الأولى وفسرها تفسيراً موجزاً في الثانية لكان حسناً؛ لأن الناس بحاجة إلى تفسيرها، لا سيما في مثل زماننا هذا.

O الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن سورة ﴿ قَ الله تقرأ كل جمعة؛ لأن قولها: (كل جمعة) صيغة عموم، لكن الظاهر أن هذا محمول على الغالب، أو أنه من العام المخصوص؛ لأنه ورد ما يدل على أن النبي على كان لا يلازم سورة معينة أو آية مخصوصة، يدل على ذلك حديث جابر بن سمرة هله الآتي ـ أن النبي على كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن، ويذكّر الناس (٢).

<sup>(1) «</sup>السنن» (٣/ ٢١١)، «عون المعبود» (٣/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «نيل الأوطار» (٣٠٣ ـ ٣٠٣)، «الشامل في فقه الخطيب والخطبة» ص(٢٦٠).

O الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم القراءة في خطبة الجمعة على قولين:

الأول: وجوب قراءة القرآن في الخطب ولو آية واحدة إذا كانت تستقل بالمعنى، وهذا قول الشافعي، وأحمد، واستدلوا بحديث جابر بن سمرة قال: (كانت للنبي على خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويذكّر الناس)(١).

القول الثاني: أن القراءة غير واجبة في الخطبة، وهذا قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، اختارها ابن قدامة (٢)، وهذا هو الراجح؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك لا تفيد الوجوب، وإنما الاستحباب؛ لأنها من قبيل الفعل المجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ورجح ذلك الشوكاني (٣).

O الوجه السادس: الحديث دليل على أن تكرير بعض المواعظ من كتاب الله تعالى شيء مستحسن، لقولها: (يقرؤها كل جمعة)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸٦۲).

 <sup>(</sup>۲) «المغني» (۳/ ۱۷۵ \_ ۱۷۲)، «المجموع» (٤/ ٥١٦)، «الهداية» (۸۳/۱)، «فتح الباري»
 لابن رجب (٥/ ٤٩١ \_ ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) «نيل الأوطار» (٣/ ٣٠٢).



١٠/٤٥٤ \_ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ عِنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ والإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ يُفَسِّرُ.

١١/٤٥٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مَرْفُوعاً: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعَة وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوتَ».

# 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

### ○ الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول فقد أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٥) من طريق مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباس على قال: قال رسول الله على . . . فذكره .

وإسناده ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد الهمداني، ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمٰن بن مهدي، وأحمد، وابن معين، والنسائي، وغيرهم، قال البخاري: (كان يحيى القطان يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه...)، وقال أحمد: (مجالد ليس بشيء)(١).

وأما قول الحافظ: (بإسناد لا بأس به) ففيه نظر، لما تقدم، وقد أورده ابن عبد الهادي في «التنقيح» وقال: (هذا الحديث لم يخرجه أصحاب السنن، ومجالد ليس بالقوي) $^{(7)}$ ، وبه أعلَّه \_ أيضاً \_ في كتابه «المحرر» $^{(9)}$ ، وقد ذكر الحافظ أنه مفسر لحديث أبي هريرة المذكور بعده.

<sup>(</sup>۱) «الضعفاء الصغير» ص(٣٢٢)، «تهذيب التهذيب» (٣٦/١٠).

<sup>(</sup>۲) «التنقيح» (۲/ ۱۲۱۵). (Y) (Y\VAY).

أما الثاني فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة»، باب «الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة في أخبره أن رسول الله على قال:... فذكره.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كمثل الحمار يحمل أسفاراً) الأسفار: جمع سِفْر ـ بكسر السين وإسكان الفاء ـ وهو الكتاب، وقيل: الكتاب الكبير، وقد شَبَّه من حضر وتكلم والإمام يخطب بالحمار الذي يحمل كتباً؛ لأنه قد فاته الانتفاع وسماع الذكر مع تكلفه مشقة التهيؤ للجمعة والحضور إليها، وهو تشبيه تمثيلي؛ لأن وجه الشبه منتزع من صور متعددة.

قوله: (ليست له جمعة) قيل: ليس له جمعة كاملة، فيأثم بالكلام، لكن لا تبطل جمعته، ولا يؤمر بإعادتها، ذكره النووي<sup>(۱)</sup>، وقال ابن حزم: (معناه: بطلت وعليه إعادتها في الوقت؛ لأنه لم يصلها)<sup>(۲)</sup>، ويؤيد الأول حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي على قال: «ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً»<sup>(۳)</sup>، ومعناها: أن صلاته هذه مثل صلاة الظهر في الثواب، فيحرم فضيلة الجمعة، لكن هذا إذا جمع بين اللغو والتخطي.

قوله: (إذا قلت لصاحبك) أي: من بينك وبينه صحبة وملازمة، وذكره هنا للتغليب؛ لأن غير الصاحب مثل الصاحب في ذلك.

قوله: (أنصت) فعل أمر من أنصت الرباعي، ومعناه: اسكت عن الكلام.

قوله: (يوم الجمعة) ظرف متعلق ب(قلت).

<sup>(1) «</sup>المجموع» (٥/٤٢٥). (٢) «المحلى» (٥/٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٤٧)، وحسّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١/ ٧١).

قوله: (والإمام يخطب) جملة في محل نصب على الحال، مشعرة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة لا من خروج الإمام.

قوله: (فقد لغوت) أي: وقعت في اللغو، وهو الكلام الباطل الذي تفوت به فضيلة الجمعة، وقد دل على هذا التفسير حديث ابن عباس الذي قبله؛ لأن قوله: «ليست له جمعة» يفسر قوله: «فقد لغوت» كما ذكر الحافظ.

O الوجه الثالث: دل الحديثان على وجوب الإنصات لخطبتي الجمعة وتحريم الكلام والإمام يخطب؛ لأن الخطبة شرعت لمصلحة الحاضرين وإفادتهم وتذكيرهم، ولا يحصل ذلك إلا بالاستماع للخطيب والإصغاء له، وعلى هذا فلا يليق بأحدٍ أن يتكلم أو يتشاغل بشيء في هذه الحال، بل عليه أن ينصت ويحضر قلبه للاستفادة.

والإنصات للخطيب واجب إذا سمعه على الصحيح من قولي أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في المشهور عنه، ورواية في مذهب الشافعي، وهو قول ابن حزم (١)، واستدلوا بهذا الحديث.

والقول الثاني: أنه لا يجب الإنصات بل يستحب، وهذا هو الراجح من مذهب الشافعي، كما ذكر النووي<sup>(۲)</sup>، ورواية عن أحمد حكاها ابن قدامة<sup>(۳)</sup>، واستدلوا بقصة الرجل الذي قال للنبي على: (ادع الله أن يسقينا..) الحديث بطوله في «الصحيحين»، وقول الآخر له: (متى الساعة؟) كما ثبت في «الصحيحين» أيضاً.

قالوا: ولم ينكر عليهم النبي على كلامهم، ولو كان حراماً لأنكره عليهم.

والراجح هو الأول \_ كما تقدم \_ لقوة دليلهم، وأما دليل القول الثاني فإنه مختص بمن كلَّمهم الإمامُ أو كَلَّمَ الإمامُ؛ لأنه لا يشغل بذلك عن

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (٥/ ٦١)، «الهداية» (١/ ٨٤)، «المدونة» (١/ ٢٣٠)، «المغنى» (٣/ ١٩٣).

<sup>(</sup>Y) "المجموع" (٤/ ٥٢٣). (٣) "المغنى" (٣/ ١٩٤).

سماع خطبته، وبهذا تجتمع الأخبار وتتفق الأدلة، فإن قدر التعارض فحديث الباب أقوى؛ لأنه قول ونص، وذلك سكوت، والنص أقوى من السكوت.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم جميع أنواع الكلام والإمام يخطب ولو كان أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر، كقوله لصاحبه: أنصت، وإذا كان من يتكلم بمثل ذلك يعد لاغياً، فغيره من باب أولى.

لكن استثنى العلماء الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر أو من يخاف عليه ناراً أو حية أو نحو ذلك، فهذا يجوز؛ لأنه إذا جاز في الصلاة مع إفسادها به فجوازه حال الخطبة من باب أولى.

وقد اختلف العلماء في ردّ السلام وتشميت العاطس أثناء الخطبة على قولين:

الأول: أن ذلك يجوز، وهو قول لبعض الشافعية، وأبي يوسف من الحنفية، وابن حزم (۱)، ورواية عن أحمد هي الصحيح في المذهب (۲)، واستدلوا بالأدلة التي توجب رد السلام وتشميت العاطس، وكل ذلك واجب بالإجماع، قالوا: والإنصات لاستماع الخطبة فيه خلاف ـ كما تقدم ـ؛ ولأنه يجوز تكليم الخطيب وإجابته، ويجوز صلاة التحية للداخل، فصح أن الكلام المأمور به مُغَلَّبٌ على الإنصات فيها.

القول الثاني: أن المستمع للخطبة لا يرد السلام ولا يشمت العاطس، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد (٣)، واستدلوا بحديث الباب، ووجه الدلالة: أن المستمع منهي حتى عن إنكار المنكر، فكذا رد السلام وتشميت العاطس، وهذ القول هو الذي تميل إليه النفس.

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (٥/ ٦١)، «المجموع» (٤/ ٥٢٤)، «شرح فتح القدير» (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «مسائل أحمد وإسحاق» (۲/ ۸۷۰ ـ ۸۷۱)، «المغني» (۱۹۸/۳)، «الإنصاف» (۲/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٩/ ١٩٨)، «شرح فتح القدير» (١/ ٤٢١)، «المدونة» (١/ ٢٣٠).

وقد نقل ابن القيم عن «مسائل أحمد وإسحاق» قلت: (إذا عطس الرجل يوم الجمعة؟ قال: لا تشمِّته)(١)، وهكذا نقله عنه أبو داود(٢)، وأبو طالب( $^{(7)}$ .

أما من أراد الإنكار على من يتكلم أو نحوه فإنه يشير إليه بالسكوت، قال أبو داود: (سمعت رجلاً قال لأحمد: أرى الرجل يتكلم والإمام يخطب؟ قال: أشر إليه أو أَوْح إليه)(٤).

O الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الكلام بين الخطبتين؛ لأن قوله: «والإمام يخطب» تقييد للنهي في حال الخطبة، فدل على أن الكلام بين الخطبتين جائز، وكذا الكلام قبل شروعه في الخطبة، والإنصات أحسن؛ لأنه ربما تكلم قبل الشروع في الخطبة فاستمر به الكلام والإمام قد بدأ في خطبته، فالسكوت أولى.

ولا يجوز الكلام حتى لو شرع الخطيب في الدعاء؛ لأن الخطبة اسم لمجموع ذلك كله، والدعاء ما دام متصلاً بالخطبة فهو منها، والمذهب عند الحنابلة جواز الكلام حال دعاء الخطيب<sup>(٥)</sup>؛ لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة، والصواب الأول، والله أعلم.



 <sup>(</sup>۱) «بدائع الفوائد» (۳/ ۲۷۸)، والمثبت في «المسائل» خلاف هذا كما تقدم.

٢) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(٥٨).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (٣/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(٥٨).

<sup>(</sup>٥) «الإنصاف» (٢/ ٤١٨).





# حكم تحية المسجد وقت الخطبة

١٢/٤٥٦ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَا اللهُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ. يَخْطُبُ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْن». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة»، باب «إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله الله عن عمرو، عن عمرو، عن عبد الله عن عمرو، عن عبر، به.

وأخرجه مسلم من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، وفيه تسمية الرجل بسُليك الغطفاني.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب؛ لأن الخطبة لا تمنع من التحية، وقد ورد عند الإمام مسلم من طريق آخر: «وليتجوّز فيهما»، فهذا يدل على أنه يستحب له أن يخففهما ليفرغ لسماع الخطبة.

وهذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن حزم (١)، وفقهاء المحدثين، وجماعة من السلف.

<sup>(</sup>۱) «المحلى» (٥/٨٦)، «المجموع» (٤/ ٥٥٢)، «المغنى» (٣/ ١٩٢).

وقال أبو حنيفة، ومالك، وجماعة من الفقهاء، إن الداخل في هذه الحال يجلس ولا يركع أثناء خطبة الإمام (١)، واستدلوا بحديث عبد الله بن بسر في قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي على يخطب، فقال له رسول الله على: «اجلس فقد آذيت»، وفي رواية: «وآنيت» (٢).

ووجه الدلالة: أن الرسول على أمره بالجلوس ولم يأمره بتحية المسجد، فدل على أنها غير واجبة.

واعتذروا عن حديث الباب بأعذار غير ناهضة، لا داعي لشغل الأوقات والأوراق بها، والراجح هو القول الأول، لقوة دلالته؛ فإن أمر الرسول والأوراق بها، والراجح هو القول الأول، لقوة دلالته؛ فإن أمر الرسول وأمْرَهُ بالصلاة لليكا بتحية المسجد بعدما جلس وقطّع الخطبة لأجل سؤاله وأمْرَهُ بالصلاة دليل واضح على أن الداخل يصلي ولا يجلس، ولو سقطت تحية المسجد في حال لكان هذا الحال أولى بها، فإنه مأمور باستماع الخطبة، فلما تُرك لها استماع الخطبة دل على تأكيدها، ولذا قال النووي: (هذا نص صريح لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه) (٣).

وأما حديث عبد الله بن بسر فلا دلالة فيه على أن التحية لا تشرع حال الخطبة؛ لاحتمال أن المراد اجلس؛ أي: لا تتخطّ، ولم يقصد ترك التحية، أو أن المراد اجلس بشرط الجلوس المفهوم في قوله: «فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، ولاحتمال أنه صلاها في مكان آخر من المسجد قبل وقوع التخطي منه، ولهذا سأله الرسول على هل صلى أو لا؟ أو أن ذلك قبل الأمر بها، وعلى أي حال فحديث جابر أصح وأقوى دلالة؛ لأن حديث عبد الله بن بسر يدل على عدم وجوبها، وحديث جابر يدل على مشروعيتها، فتكون دلالته

<sup>(</sup>۱) «شرح فتح القدير» (١/ ٤٢١)، «المدونة» (١/ ٢٢٩)، «المجموع» (٤/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣/٤٦٧)، والنسائي (١٠٣/٣)، وأحمد (١٨٨/٤)، والزيادة له، والحديث سنده حسن، وله شواهد ومتابعات.

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح مسلم» (٦/ ٤١٢).

مقدمة، ثم إن حديث جابر فيه بيان عام للأمة وهو قوله: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين»(١١).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز تكلم الخطيب يوم الجمعة مع غيره للحاجة أو المصلحة؛ كالإنكار على سائل يتخطى رقاب الناس ويشوِّش عليهم، أو رجل دخل ولم يصل تحية المسجد، أو انقطع مكبر الصوت فأمر المسؤول بإصلاحه، أو انقطع التيار الكهربائي والناس في شدة الحر، ونحو ذلك مما قد يعرض، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٦٦)، ومسلم (٨٧٥) (٥٧) (٥٩).



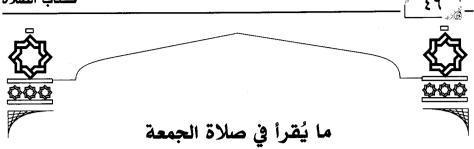

١٣/٤٥٧ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ النَّبِيَّ عَلِيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وَالمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٤/٤٥٨ - وَلَهُ: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ بِ ﴿ سَيِّحِ اسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، و﴿ عَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْعَنشِيَةِ ﴾.

### 🗖 الكلام عليهما من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عباس، فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»، باب «ما يقرأ في يوم الجمعة» (٨٧٩) من طريق مُخَوَّل بن راشد، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس على: (أن النبي على كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ﴿الْمَ لَى نَبْيِلُ السجدة، وَ﴿مَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنْكِنِ حِبنُ مِنَ اللهُ وَالْ النبي على كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون).

وأما حديث النعمان، فقد أخرجه \_ أيضاً \_ في الكتاب المذكور، باب «ما يقرأ في صلاة الجمعة» (٨٧٨) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير به مرفوعاً، وفي آخره قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين»، وليت أن الحافظ ذكر هذه الزيادة لفائدتها.

O الوجه الثاني: دل الحديثان على استحباب قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة بعد الفاتحة، أما سورة الجمعة فمناسبتها ظاهرة، وذلك لما فيها من أمر الله تعالى لعباده المؤمنين بالمبادرة إلى الخطبة والصلاة

لما فيهما من ذكر الله تعالى والتذكير بآياته وترك البيع والشراء عند النداء الثاني، وذلك خير لهم، لما فيه من الثواب الجزيل والأجر العظيم، كما أن فيها ذكر من حُمِّلوا التوراة ولم يعملوا بها، وفيه تحذير المسلمين من أن يتركوا العمل بكتاب ربهم.

أما سورة المنافقين فلعل مناسبتها توبيخ حاضريها من المنافقين وتنبيههم على التوبة، وغير ذلك مما جاء فيها؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها، كما أن فيها التحذير من النفاق والمنافقين، وقد جاءت الإشارة إلى هذه الحكمة فيما أخرجه الطبراني بسنده عن أبي هريرة والله على عن الله على مما يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة، فيحرض به المؤمنين، والثانية بسورة المنافقين فيُفزع به المنافقين)(١).

وكذلك يستحب أن يقرأ في بعض الأحيان في الركعة الأولى به ﴿ سَتِح اللّٰمَ وَيَكَ اَلْأَكُلَ ﴾ وفي الثانية به ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ اَلْعَنشِيَةِ ﴾ كما دل على ذلك حديث النعمان وَ الله وفي رواية عند مسلم مفادها: في الأولى بالجمعة ، والثانية بالغاشية ، وذلك \_ والله أعلم \_ لأن سورة الأعلى فيها تقرير التوحيد وتعظيم الرب وتنزيهه وإثبات كمال قدرته ، كما أن فيها حث الناس على الاستفادة من الخطبة ، وأن هذا شأن من يخشى الله تعالى ، كما أن فيها حث الناس على الإقبال على الدار الآخرة ؛ لأن نعيمها لا يزول ، بخلاف نعيم الدنيا .

وأما الغاشية فلأن فيها ذكر يوم القيامة وأحوال أهلها من السعداء والأشقياء، وفيها الحث على التفكر في مخلوقات الله تعالى المشاهدة، كما أن فيها بيان مهمة الداعية إلى الله تعالى وطريق الدعوة، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) «الأوسط» (١٠/ ١٢٩) وإسناده حسن، كما قال الهيثمي (١٩١/٢).







سقوط الجمعة عمَّن صلى العيد إذا اجتمعا

10/٤٥٩ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ ﷺ الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

## 🗖 الكلام عليه من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في أبواب الجمعة، باب "إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» (١٠٧٠)، والنسائي (٣/ ١٩٤)، وابن ماجه (١٣١٠)، وأحمد (٣٢) مرك، وابن خزيمة (٢/ ٣٥٩) من طريق إسرائيل، ثنا عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدت مع رسول الله على عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يصلى فليصل».

وهذا الحديث رجاله ثقات، إلا إياس بن أبي رملة، فهو مجهول، كما قاله ابن المنذر، ونقله عنه الذهبي (۱)، وكذا ابن القطان (۲)، ثم قال: (وهو كما قال)، وكذا قال الحافظ في «التقريب».

وذكره ابن حبان في «الثقات» $^{(7)}$ ، ونقل الحافظ في «التلخيص $^{(1)}$ عن

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (۱/ ۲۸۲). (۲) «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٢٠٤).

<sup>(3) (1/3</sup>P).

على بن المديني أنه صحح الحديث، وقد نقل ابن عبد البر عن علي بن المديني أنه قال: (في لهذا الباب غيرما حديث عن النبي على بإسناد جيد) (١) وقال النووي: (إسناده حسن)(٢).

والحديث له شواهد، ومنها: ما رواه أبو داود (١٠٧٣) وابن ماجه (١/ ٤١٦) من طريق بقية، ثنا شعبة، عن المغيرة الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ظليه، عن رسول الله على أنه قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون). وفي سنده ضعف، ورواه عبد الرزاق (٣/ ٣٠٤) وغيره من طريق الثوري وغيره عن ابن رفيع، عن ذكوان مرسلاً. وقد صحح إرساله أحمد والدارقطني (٣) ومن شواهده ما أخرجه أبو داود (١٠٧٢) من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح قال: (اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر). وإسناده صحيح، وفي متنه اضطراب.

وفي رواية لأبي داود: وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: (أصاب السنة)، وأخرجه الفريابي في «العيدين» (١٥٣) بلفظ: فذكر ذلك لابن عباس وقال: (أصاب) ولم يذكر (السنة).

وعلى هذا فأحاديث الباب كلها معلولة \_ كما يقول ابن عبد البر \_ ومن يستدل بها يرى أنها باجتماعها يقوي بعضها بعضاً، ويرى أن تصحيح ابن المديني لحديث الباب \_ على ما نقله الحافظ \_ يرفع جهالة إياس بن أبي رملة، على ما هو مقرر في «علوم الحديث».

وأما قول الحافظ: (وصححه ابن خزيمة) ففيه نظر، فإن ابن خزيمة لم يصحح الحديث، وإنما علق صحته بعدالة إياس، فقال: (إن صح الخبر، فإني لا أعرف إياس بن أبى رملة بعدالة وجرح).

<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۷/ ۲۹). (۲) «الخلاصة» (۲/ ۸۱٦).

<sup>(</sup>٣) «التلخيص» (۲/ ٩٤) «العلل» (١٠/ ٢١٥).

O الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها ويجوز تركها، لقوله: «من شاء أن يصلي فليصل» وهذا في حق من صلى العيد، وذلك إذا اجتمعا في يوم واحد؛ لأنهما عيدان اجتمع فيهما عبادتان من جنس واحد، فدخلت إحداهما في الأخرى، ولأن في إيجابهما على الناس تفويتاً لمقصود عيدهم وما سن لهم فيه من السرور والانبساط(۱).

لكن من لم يصل الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً، على قول جمهور أهل العلم؛ لأن الأدلة مستفيضة في أن صلاة الجمعة إذا فاتت أقيمت مكانها صلاة الظهر، فإن حضر جماعة فذاك وإلا صلى وحده، وإن حضر الجمعة فهو أفضل.

وقال عطاء: تسقط صلاة الظهر، ولا صلاة بعد العيد إلا العصر، واعتمد في ذلك على روايته لفعل ابن الزبير حين قال: (لم يزد عليهما حتى صلى العصر)، ورجح هذا الشوكاني<sup>(٢)</sup>، وهذا فيه نظر، فإن الحديث قد سكت عن صلاة الظهر، ولعل ابن الزبير صلاها في بيته، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في هذه الحال غير صحيح<sup>(٣)</sup>.

وأما من لم يصلِّ العيد فإن الجمعة تلزمه، ولا تقوم الظهر مقامها في حقه؛ لأنه لم يصل العيد، والقول بأن العيد يجزئ عن الجمعة هو قول الحنابلة، وهو مروي عن الشعبي والنخعي(٤).

والقول الثاني: أن الجمعة تسقط عمن هو خارج المصر، لأنه يشق عليهم العود لبعد منازلهم، وهذا مذهب عثمان هي وتبعه الشافعي (٥)، لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان

<sup>(</sup>٣) انظر: «التمهيد» (١٠/ ٢٦٨) «سبل السلام» (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) «الأوسط» (٤/ ٢٩٠)، «المغنى» (٣/ ٢٤٢).

<sup>(0) &</sup>quot;Ilaجموع" (1/193).

ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت)(١).

والقول الثالث: أن الجمعة واجبة على من صلى العيد، ولا تسقط عنه بحضور العيد، وهذا قول مالك وأبي حنيفة  $^{(7)}$ ، وهو ظاهر اختيار ابن المنذر وجزم به ابن حزم  $^{(7)}$ ؛ لعموم الأدلة في وجوب الجمعة، وحملوا أدلة الترخيص  $^{(7)}$ ؛ من مقال  $^{(3)}$ .

وينبغي لأئمة الجوامع إقامة الجمعة ليحضرها من لم يصل العيد، وكذا من صلى العيد وأراد زيادة الخير بحضور الجمعة؛ لأن بعض العلماء أوجب الجمعة على الإمام، وقد ذكر ابن رجب روايتين عن الإمام أحمد في سقوطها عن الإمام (٥)، وفي إقامة الإمام لها اقتداءً بالنبي على حيث أقام الجمعة.

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الجمعة تسقط عن الإمام \_ أيضاً \_ ؟ لأن الترخيص عام لكل أحد، وقد ترك ابن الزبير الجمعة وهو الإمام \_ كما تقدم \_ ورجع هذا الشوكاني (٢)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۲ه).

<sup>(</sup>Y) «المدونة» (١/ ١٤٢) «الهداية» (١/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>T) "(1 demd) (3/197), "(1 hards)" (0/94).

<sup>(</sup>٤) «شرح مشكل الآثار» (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) «القواعد» (١/٢٥١).

<sup>(</sup>٦) «نيل الأوطار» (٣/ ٣٢١).





١٦/٤٦٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»، باب «الصلاة بعد الجمعة» (۸۸۱) من طريق خالد بن عبد الله، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة في الله مرفوعاً.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، وظاهر الحديث الوجوب، لقوله: «فليصل»، لكن روى مسلم من طريق جرير وسفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة فله قال: قال رسول الله على: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً»، فهذا دليل على أن الأمر في حديث الباب للاستحباب، وليس للوجوب.

O الوجه الثالث: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الأربع في المسجد أو في البيت، وقد تقدم في حديث ابن عمر الله عني البيت، وقد تقدم في حديث ابن عمر البيع البيع، وفيه: «وركعتين بعد الجمعة في بيته» (١)، وعن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله على كان يفعل ذلك (٢)، وقد اختلف أهل العلم في ذلك:

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١١٢٨)، ونقل في «نيل الأوطار» (٣١٨/٣)، عن العراقي أنه قال: (إسناده صحيح).

فمنهم من قال: إن صليت سنة الجمعة في المسجد فهي أربع، وإن كانت في البيت فهي ركعتان، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم(١)، وكأن هذا لأجل العمل بالحديثين.

وقال آخرون: أقلها ركعتان، وأكثرها أربع، سواء صلاها في المسجد أم في البيت، وهذا قول الشافعي وأحمد، واختاره الشوكاني<sup>(۲)</sup>، والأربع أفضل؛ لأنها أكثر عملاً، ولأنه تعلق بها الأمر، كما في حديث الباب، ولأن القول مقدم على الفعل، واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز.

وعموم الأدلة في فضل النافلة في البيت يدل على أن الأفضل أن تكون سنة الجمعة في البيت، وقد ثبت عنه على أنه كان يصلي النوافل في بيته \_ كما تقدم \_ لكن لو صلاها في المسجد أحياناً فلا بأس، أخذاً بظاهر حديث أبي هريرة الذي في هذا الباب.

O الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن الأربع تصلى بسلام واحد، وهو قول أهل الرأي وإسحاق بن راهويه، واختاره الشوكاني<sup>(۳)</sup>؛ لأنه ورد في الأربع بدون فصل في الظاهر دليل خاص، وبناء العام على الخاص واجب.

وقال الشافعي والجمهور: يفصل بين كل ركعتين بسلام، واستدلوا بحديث: «صلاة النهار مثنى مثنى»، وقد تقدم في باب «التطوع».

والذي يظهر أن الأمر فيه سعة؛ فإن صلاها بسلام واحد فله أن يتشهد تشهداً واحداً أو تشهدين؛ لأن الحديث مطلق، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) انظر: «زاد المعاد» (۱/٤٤٠). (۲) «نيل الأوطار» (۳/۳۱۹).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ٣٢٠).





### مشروعية الفصل بين الفريضة والنافلة

١٧/٤٦١ ـ عَنِ السائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهَ: إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، حَتَّى تَكَلَّم أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا بِلْلِكَ: أَنْ لَا نُوصلَ صَلاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو يزيد السائب بن يزيد الكندي \_ في الأشهر \_، ولد في السنة الثانية من الهجرة، وروى البخاري من طريق محمد بن يوسف عن السائب قال: حُجَّ بي مع النبي عَنِيُ وأنا ابن سبع سنين (١)، قال الذهبي: (له نصيب من صحبة ورواية)، وروى البخاري \_ أيضاً \_ عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: (ذهبت بي خالتي إلى رسول الله عنه فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وَقِعٌ، وفي رواية: (وَجِعٌ)، فمسح رأسي، ودعا لي بالبركة، وتوضأ، فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه)(٢).

قال ابن عبد البر: كان عاملاً لعمر على سوق المدينة مع عبد الله بن عتبة بن مسعود، وقد اختلف في وفاته، فقيل: سنة اثنتين وثمانين، وقيل: إحدى وتسعين، وقيل غير ذلك (٣).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۸۵۸). (۲) «صحيح البخاري» (۳۵٤۱).

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» (٤/١١٦)، «السير» (٣/٤٣٧)، «الإصابة» (٤/١١٧).

# الوجه الثاني: في تخريجه:

أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»، باب «الصلاة بعد الجمعة» (۸۸۳) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نَمِر يسأله عن شيءٍ رآه منه معاوية في الصلاة (۱) ، فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ فقال: لا تَعُدْ لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله عليه أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.

# O الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (معاوية) تقدمت ترجمته عند الحديث (٨٠).

قوله: (في المقصورة) هي الحجرة التي تكون في المسجد للإمام، وأول من أحدثها من الخلفاء معاوية حين طعنه الخارجي، ثم استمر العمل عليها تحصيناً للأمراء.

قوله: (قمت في مقامي) أي: فصليت النافلة في مقامي من غير فاصل بينها وبين الفرض.

قوله: (فلا تَصِلْها بصلاة) بفتح التاء من المضارع، من الوصل، والمعنى: لا تصل صلاة الجمعة بصلاة بعدها بدون فاصل.

قوله: (أمرنا بذلك أن لا نصل) هكذا لفظ «البلوغ»: (أن لا نصل) بالنون، والذي في مسلم كما تقدم: (أن لا توصل) بالتاء المثناة من فوق، وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر بدل أو عطف بيان لاسم الإشارة قبله.

قوله: (حتى نتكلم أو نخرج) بيان للفاصل، وهو إما كلام كالأذكار المشروعة أو خروج من المسجد.

<sup>(</sup>۱) أي: أرسل نافع بن جبير عمر بن عطاء إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فأنكره معاوية عليه.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الفصل بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وذلك إما بالكلام وهي الأذكار المشروعة بين الصلاة، أو بأي كلام آخر يحصل فيه الفصل، أو بالتحول والانتقال من مكان إلى مكان آخر، وذلك ليحصل تمييز الفريضة عن النافلة، لئلا يزاد في الفريضة ما ليس منها، وقد أخرج ابن المنذر(۱)، والبيهقي(۲) \_ بإسناد صحيح \_ عن ابن عمر أنه رأى رجلاً يصلي بعد الجمعة ركعتين في مقامه، فدفعه، وقال: (تصلي الجمعة أربعاً؟)، وهذا له نظائر في الشريعة؛ كتعجيل الإفطار وتأخير السحور، والأكل يوم الفطر قبل الصلاة، والنهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين، فهذا كله للفصل بين المأمور به وغير المأمور به، والفصل بين العادة وغيرها.

وقد ذكر العلماء حكمة أخرى وهي تكثير مواضع العبادة، نسب ذلك الشوكاني إلى البخاري والبغوي (٣)؛ لأن مواضع العبادة تشهد للعابد، أخذاً من عموم قوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْأَرْشُ ﴾ [الدخان: ٢٩]؛ أي: إن الأرض تبكي على صاحب الطاعة، كما ذكر ابن كثير (٤)، وكذا قوله تعالى: ﴿يَوْمَبِذِ تُعَدِّثُ أَخْبَارَهُا ۚ ﴿ الزلزلة: ٤]؛ لأن الأرض من جملة الشهود على العباد بأعمالهم، كما أخرجه الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف (٥)، وورد في آية سورة «الدخان» أحاديث؛ كحديث أنس عند الترمذي وإسناده ضعيف (٢) أيضاً.

وأكمل أنواع الفصل أن يتحول الإنسان إلى بيته فيصلي فيه النافلة، لحديث زيد بن ثابت ولهم أن النبي على قال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة؛ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق عليه، وتقدم في صلاة «التطوع».

وصلاة المرء في بيته النافلة فيها مصالح عظيمة تقدم ذكرها في الباب

<sup>(</sup>۱) «الأوسط» (٤/ ١٢٤). (۲) «السنن الكبرى» (٣/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) (نيل الأوطار» (٣/ ٢٢٤).(٤) (تفسير ابن كثير» (٧/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (٢٤٢٩) (٣٣٥٣)، «مسند الإمام أحمد» (١٤/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٦) «جامع الترمذي» (٣٢٥٥).

المذكور، إلا ما تشرع له الجماعة؛ كالتراويح، والكسوف، والاستسقاء، وإذا صلى النافلة في المسجد، كراتبة الظهر أو المغرب عند قوم يجهلون هذه الأمور ليعلموا أنها مشروعة، فهذا قد يؤجر عليه أكثر من صلاته في البيت.

وليست مشروعية الفصل خاصة بصلاة الجمعة، وإنما ذلك عام في جميع الصلوات، ولهذا استدل الراوي على تخصيصه بذكر الجمعة بحديث يعمها وغيرها، وفي هذا دليل على أن الصحابة المنتقل يستدلون بالعام على الخاص.

أما وصل النافلة بنافلة فمن أهل العلم من خصَّه بالفريضة والنافلة، استناداً إلى التعليل المتقدم، وهو لئلا يزاد في الفريضة ما ليس منها، وعلى هذا فيجوز وصل النافلة بالنافلة ولا يلزم الفصل بينهما بكلام ولا تحول.

وقال آخرون: يشرع الفصل حتى في النوافل وذلك بالانتقال من مكان إلى آخر، والعلة في هذا تكثير مواضع العبادة، كما تقدم، وقد يستدل عليه بعموم حديث الباب، لكن الجمهور خصوا ذلك بالفريضة والنافلة، كما تقدم، والله أعلم.







اغْتَسَلَ، ثمَّ أَتَى الجُمُعَة، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإَمَامُ اللهِ عَلَيْ الجُمُعَة، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»، باب «فضل من استمع وأنصت للخطبة» (۸۵۷) (۲٦) من طريق يزيد \_ يعني ابن زريع \_، حدثنا روح، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رفياً ، مرفوعاً .

O الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الغُسل يوم الجمعة، وأنه من الأوصاف التي ترتبت عليها المغفرة الموعود بها، ولا خلاف بين العلماء في استحباب الغسل يوم الجمعة، وإنما الخلاف في وجوبه، إما على الإطلاق، وهذا هو القول الثاني، وإما على من به رائحة يحتاج إلى إزالتها، وهذا هو القول الثالث، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب «الغسل» من كتاب «الطهارة»، والقول بالاستحباب هو قول الجمهور من أهل العلم.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة أن يتنفل حتى يخرج الإمام، وأن هذا التنفل ليس له عدد محدود، لقوله: «فصلًى ما قُدِّرَ له»، وفي حديث سلمان: «ثم يصلي ما

كتب له (۱) وهذا من النفل المطلق، إذ ليس للجمعة سنة راتبة قبلية مقدرة بعدد معين، كما في الصلوات الأخرى؛ لأن السنن إنما تثبت بقول النبي الله أو فعله، وهو لم يَسنَّ للأمة في ذلك شيئاً لا بقوله ولا بفعله، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم (۲).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المغفرة الموعودة بها مرتبة على هذه الأمور؛ وهي: الغسل، والتنفل، والإنصات، والصلاة مع الإمام، وهي مغفرة ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي تفعل فيه هذه الأفعال الجليلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها، وقد ورد في أحاديث أخرى زيادة أوصاف مثل: التطيب، وعدم التفريق بين اثنين، وذلك بالقعود بينهما، أو إخراج أحدهما والقعود في مكانه، كما في حديث سلمان وله قال: قال النبي وله: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" وجاء في ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" وجاء في حديث أبي أيوب: «ولبس من أحسن ثيابه، ولم يؤذ أحداً" (١٤).

فينبغي للمسلم أن يحرص على جميع ما وردت به الأحاديث، فيأتي بما طلب منه من الغسل والطيب ولبس أحسن الثياب والتبكير والتنفل والإنصات والصلاة مع الإمام، ويبتعد عما نُهي عنه من التفرقة بين الاثنين والأذية وتخطى الرقاب، ويجتنب الكبائر.

○ الوجه الخامس: الجمهور من أهل العلم على أن المراد بالمغفرة؛ مغفرة الصغائر دون الكبائر، فهذه لا بد فيها من التوبة، لحديث أبي هريرة والمنائل النبي على قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸۸۳). (۲) «مجموع الفتاوي» (۲۶/۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣٨/ ٥٤٧)، وابن خزيمة (١٧٧٥)، والطبراني في «الكبير» (٤/ ١٦١) وسنده حسن.

رمضان مكفِّرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»(١)، فهذا نص صريح في أن المراد مغفرة الصغائر لا الكبائر.

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكبائر تغفر بالأعمال الصالحة، كالطهارة، والصلاة، والصيام ونحوها (٢٠)، وسأذكر هذا في آخر كتاب «الصيام» إن شاء الله تعالى.

وقال النووي: إن المراد الصغائر، فإن لم يوجد صغائر رُجي أن يخفف من الكبائر، فإن لم تكن رفعت له درجات (٣)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح مسلم» (٣/١١٦).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى» (۷/ ٤٨٩).







# ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة

المُجُمعَةِ المُجْمعَةِ المُجْمعَةِ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْمُحَمعَةِ الْمُجَمعَةِ الْمُجَمعَةِ الْمُجَمعَةِ اللهَ اللهُ الل

وَفِي رِوَايةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفةٌ».

٢٠/٤٦٤ ـ وَعَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارِقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ.

٢١/٤٦٥ ـ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.

٢٢/٤٦٦ - وَجَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: أَنَّها مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وَقَدْ اخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلاً، أَمْلَيْتُهَا فِي «شَرْحِ الْبُخَارِي».

# 🗖 الكلام عليها من وجوه:

# الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو أبو بُرْدة \_ بضم الباء الموحدة، وسكون الراء \_ عامر بن عبد الله بن قيس، وأبوه عبد الله، هو أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل، ولد لما كان أبوه أميراً على البصرة في خلافة عمر أو عثمان المالياً.

حَدَّثَ عن أبيه، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة وآخرين، قال ابن سعد: (كان ثقة كثير الحديث)، وقال العجلي: (كوفي تابعي ثقة)، وقال الذهبي: (كان من أوعية العلم، حجة باتفاق) مات سنة أربع ومائة، وقيل: ثلاث ومائة "، وأما أبوه فقد تقدمت ترجمته في «مواقيت الصلاة».

وأما عبد الله بن سلام، فهو أبو يوسف عبد الله بن سلام - بتخفيف اللام - الخزرجي الإسرائيلي الأنصاري، أسلم وقت قدوم النبي على المدينة، كما أخرج ذلك البخاري في قصة طويلة (٢)، وهو أحد من شهد له النبي الله الجنة، كما ثبت في صحيح البخاري - أيضاً - (٣).

### الوجه الثاني: في تخريجها:

ورواه مسلم من طريق الربيع - يعني ابن مسلم -، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رفي النبي النبي الله أنه قال: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه - قال: - وهي ساعة خفيفة».

أما حديث أبي بردة عن أبيه، فقد أخرجه مسلم في الباب المذكور (٨٥٣) من طريق (٥٠) ابن وهب، أخبرنا مخرمة، عن أبيه، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر، أسمعت أباك يحدّث عن

<sup>(</sup>۱) «السير» (٥/٥)، «تهذيب التهذيب» (٢١/١٢).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۳۹۱۱). (۳) «صحيح البخاري» (۳۸۱۲).

<sup>(</sup>٤) «الاستيعاب» (٢/ ٢٢٨)، «السير» (٢/ ٤١٣)، «الإصابة» (٦/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) هذا الإسناد وقع عند مسلم في مواضع، انظر: «غرر الفوائد المجموعة» لرشيد الدين العطار ص(٣٢٣)، ومنها حديث في المذي (٣٠٣) (١٠)، والزكاة (٩٨٢) (١٠).

رسول الله على في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله على أن تُقضى الصلاة»، وهذا الحديث معلول بعلتين:

الأولى: الانقطاع، فإن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه شيئاً، وإنما كان يروي من كتب أبيه، قال أبو طالب: سألت أحمد عنه فقال: (ثقة لم يسمع من أبيه شيئاً، إنما كان يروي من كتاب أبيه)، وكذا قال ابن معين.

وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثاً واحداً، وهو حديث الوتر، وقال سعيد بن أبي مريم، عن خاله موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت: حدثك أبوك؟ فقال: لم أدرك أبى، هذه كتبه.

فإن قيل: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو موجود هنا؟ فالجواب: أن هذا صحيح، ولكن وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه شيئاً كافٍ في دعوى الانقطاع، ثم إن مسلماً لا يخرج حديث من ثبت عدم سماعه، ومخرمة بشهادته على نفسه لم يسمع من أبيه، ولهذا استدرك الدارقطني على مسلم هذا الحديث.

العلة الثانية: أنه موقوف على أبي بردة من قوله، وقد تفرد برفعه بكير بن الأشج، وهو مدني ثقة \_ كما في «التقريب» \_ لكن أبا بردة كوفي، وقد روى أهل الكوفة هذا الخبر عن أبي بردة من قوله موقوفاً عليه، ومنهم أبو إسحاق السبيعي، وواصل الأحدب، ومعاوية بن قرة، وغيرهم، فهم أعلم بحديثه من بكير المدني؛ لأن رواية الكوفي عن الكوفي أثبت من رواية المدني عن الكوفي، ثم إن هؤلاء عدد وبكير واحد، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب(۱)، كما ذكر الحافظ هنا.

وخالف في هذا الإمام النووي بناءً على قاعدته وهي أن ما وصله الثقات فهو مقدم، وتبعه على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز؛ لأن الزيادة من الثقة

<sup>(</sup>۱) انظر: «التتبع» ص(١٦٧)، «العلل» (٢١٢/٧).

تقبل، فيقدم قول من رفعه على من وقفه، ثم إن هذا ليس مما يدخله الرأي، إذ لا مسرح للاجتهاد في تعيين أوقات العبادات، فجزمه بهذا يدل على تأييد رواية الرفع، وهذا إنما يتم على رأي من يقول: إن قول التابعي مما لا مجال للاجتهاد فيه مرفوع.

وأما حديث عبد الله بن سلام، فقد أخرجه ابن ماجه (١١٣٩)، وأحمد (١٩٨/٣٩) من طريق الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله على جالس: إنا لنجد في كتابنا في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي، يسأل الله فيها شيئاً إلا قضى له حاجته، قال عبد الله: فأشار إليَّ رسول الله على: «أو بعض ساعة»، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة، قلت: أيُّ ساعة هي؟ قال: «هي آخر ساعات النهار»، قلت: إنها ليست ساعة صلاة، قال: «بلي، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة».

قال البوصيري: (إسناده صحيح، ورجاله ثقات)(۱)، والضحاك هو ابن عثمان بن عبد الله الحزامي، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق)(۲)، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية.

وأما حديث جابر، فقد أخرجه أبو داود (١٠٤٨)، والنسائي (٩٩/٣ - ١٠٠) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو ـ يعني ابن الحارث ـ عن الجُلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة ـ يعني ابن عبد الرحمن ـ حدثه عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله على أنه قال: «يوم الجمعة ثنتا عشرة ـ يريد ساعة ـ لا يوجد مسلم يسأل الله على شيئاً إلا آتاه الله على، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»، قال النووي: (إسناده صحيح)(٣)، وقال الحافظ: (إسناده حسن)(٤)، ولعل هذا هو الصواب؛ لأن في إسناده الجلاح الأموي مولاهم المصري، قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق).

<sup>(</sup>۱) «مصباح الزجاجة» (۱/ ۳۸۰). (۲) انظر: «تهذیب التهذیب» (۲/ ۳۹۲).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) «الخلاصة» (٢/ ٧٥٤).

وأما قول الحافظ \_ هنا \_: (وفي حديث جابر أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس)، فليس في شيء من ألفاظ الحديث كما تقدم، فلعله عبر بالمعنى.

# الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (فيه ساعة) المراد بالساعة هنا: الجزء من الزمان، وفي حديث جابر: «يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة» أي: إن النهار ثنتا عشرة ساعة، والمراد بها: الجزء، طال أو قصر، ومن ذلك حديث أبي هريرة: «ثم راح في الساعة الأولى» فالمراد بذلك: الزمن، فيقسم ما بين طلوع الشمس ودخول الإمام إلى خمسة أجزاء صيفاً وشتاءً.

وقد جاءت الساعة في هذه الرواية مبهمة، بل جميع روايات «الصحيحين» من حديث أبي هريرة، ولعل الحكمة من إخفائها ليجتهد الناس في هذا اليوم ويستوعبوه بالدعاء، ولو عُرفت لخصوها بالدعاء وأهملوا ما سواهما، ومثل ذلك إخفاء ليلة القدر.

وجاء تعيينها في روايات أخرى \_ كما تقدم في التخريج \_ ولا معارضة في ذلك، فتحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة، وهذا متعين، كما في الأصول.

قوله: (لا يوافقها عبد مسلم) أي: يصادفها، وهذه اللفظة تشمل ما إذا قصدها وتحراها، أو وقع له الدعاء فيها اتفاقاً بدون قصد.

قوله: (وهو قائم يصلي يسأل الله) هذه الجمل كلها أحوال من قوله: «عبد» الموصوف بـ«مسلم»، وهي أحوال مترادفة أو متداخلة.

وقد استشكل بعض الصحابة في كأبي هريرة (۱) \_ على القول بأنها آخر ساعة بعد العصر أو وقت الخطبة \_ أنه جاء في الحديث: «وهو قائم يصلي» وهذا الوقت ليس وقت صلاة، وكذا وقت الخطبة، فسأل عبد الله بن سلام

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» (۳۹/۲۰۲).

وقال له: (كيف تكون آخر ساعة من يوم الجمعة) وقد قال رسول الله ﷺ: «لا يصادفها عبد مسلم يصلي»، وتلك ساعة لا يصلى فيها؟)، وكذا سأل عبد الله بن سلام أحدُ رواة الحديث، كما في رواية عند أحمد.

والجواب: أن قوله: «وهو قائم» ليس المراد به القيام حقيقة، وإنما المراد به ملازمة الطاعة والمواظبة عليها، مثل قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَادٍ لَا يُؤدِّو إِلَيْكَ إِلَا مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآبِماً ﴾ [آل عمران: ٧٥] أي: ملازماً له تطالبه به ليل نهار.

ومعنى: «يصلي»: يدعو؛ لأن الصلاة تطلق على الدعاء لغة، أو أن منتظر الصلاة في صلاة، كما مرَّ في حديث عبد الله بن سلام، ومما يدل على صحة هذا التأويل أن أبا هريرة سَلَّمَ لابن سلام تأويله ولم يعترض عليه، قاله ابن عبد البر(١).

وعلى هذا فالصلاة محمولة على مدلول شرعي وهو الانتظار، لكنه ليس المدلول الحقيقي، وإنما هو مجاز شرعي، أو مدلول لغوي وهو الدعاء، وظاهر سياق الحديث عند ابن ماجه يدل على أن السائل هو عبد الله بن سلام، والمسؤول هو النبي على لأن الحديث على لسان عبد الله بن سلام من أوله إلى آخره.

قوله: (شيئاً) أي: مما يليق أن يدعو به المسلم، وفي رواية للبخاري (٢) وكذا مسلم \_ كما تقدم \_: «يسأل خيراً» (٢)، فيخرج بذلك الشر؛ كالدعاء بالإثم، وقطيعة الرحم.

قوله: (وأشار بيده يقللها) كذا في هذه الرواية بإبهام الفاعل، وفي رواية: (وأشار رسول الله ﷺ) والمعنى أن وقتها قليل، والغرض من ذلك الترغيب فيها والحث على اغتنامها، ولم يبين في هذه الرواية كيفية الإشارة، وقد جاء في رواية عند البخاري: (وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى،

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۱۹/۲۶).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۵۲۹٤) (۲٤٠٠).

والخنصر، قلنا: يزهدها)(١).

قوله: (وهي ساعة خفيفة) أي: قصيرة غير طويلة، كما جاء في رواية: (يزهدها) أي: يقللها.

O الوجه الرابع: في هذه الأحاديث دليل على أن الله تعالى قد خصَّ يوم الجمعة من بين سائر أيام الأسبوع بساعة شريفة يستجاب فيها الدعاء، فلا يوافق هذه الساعة عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيراً من أمور الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياه عاجلاً أو آجلاً.

وقد وقع الخلاف في تعيين هذه الساعة على أقوال كثيرة، ذكر ابن القيم بعضها (٢)، وأوصلها الحافظ ابن حجر (٣) إلى ثلاثة وأربعين قولاً، وذكر أنها أقوال متداخلة ويمكن ضم بعضها إلى بعض، وقد لا تزيد على عشرة أقوال، وسبب الخلاف تعدد الروايات والآثار، ومعظم هذه الأقوال استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف، وأرجح هذه الأقوال - كما قال ابن القيم - قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر، ويلاحظ أن الحافظ في «البلوغ» اقتصر على أحاديث هذين الوقتين، وكأنهما الأرجح دليلاً.

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، ودليل هذا حديث أبي بردة المتقدم بناءً على سلامته مما علل به، وإلا فلا يصح الاستدلال به؛ لأنه قول تابعي.

وقد رجح هذا القول الإمام مسلم، فقد أخرج البيهقي عن أحمد بن سلمة (٤) قال: (سمعت مسلم بن الحجاج يقول: وذاكرته بحديث مخرمة هذا، فقال: هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة)(٥).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۹٤). (۲) «زاد المعاد» (۱/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٢/٤١٦).

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن سلمة النيسابوري البزاز، أبو الفضل، حافظ من علماء الحديث، كان رفيق الإمام مسلم في رحلته إلى بلخ وبصرة، مات سنة (٢٨٦هـ).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» (٣/ ٢٥).

وهذا القول موافق لظاهر لفظ «الصحيحين»، كما تقدم: «وهو قائم يصلي» فلا يحتاج إلى تأويل.

وقال القرطبي: (وحديث أبي موسى نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره، والله أعلم)(۱)، وقال أيضاً: (إن رواية: «وهي ساعة خفيفة» يدل على أنها ليست من بعد العصر إلى غروب الشمس لطول هذا الوقت)، وقال النووي: (والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى...)(۲).

وصحح هذا ابن العربي وقال: (وبه أقول؛ لأن ذلك العمل من ذلك الوقت كله صلاة، فينتظم به الحديث لفظاً ومعنى) (٣).

والقول الثاني: أنها آخر ساعة بعد العصر لحديث عبد الله بن سلام وما جاء في معناه، وهذا قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، فقد نقل عنه الترمذي أنه قال: (أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر)(3)، وهو قول أكثر السلف.

وقد روى سعيد بن منصور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أناساً من أصحاب رسول الله على المجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة (٥).

فإن قيل بالترجيح فلا شك أن الأحاديث الدالة على أنها آخر ساعة بعد العصر أرجح لقوتها، ولأنه لم يختلف في رفعها، ولأنه قول جمهور الصحابة والتابعين، كما قال ابن القيم، ورجح هذا الشوكاني (٦).

وأما حديث أبي موسى ففيه مرجح واحد، وهو كونه في أحد «الصحيحين» دون بقية الأحاديث، لكن عارض ذلك ما تقدم من إعلاله

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (۲/ ۹۶۶). (۲) «شرح صحیح مسلم» (٦/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) «العارضة» (٢/ ٢٧٥). (٤) «جامع الترمذي» (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في «فتح الباري» (٢/ ٤٢١): (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٦) «نيل الأوطار» (٣/ ٢٨٠).

بالانقطاع والوقف على أبي بردة، والترجيح بما في «الصحيحين» أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ؛ كحديث أبي موسى هذا، وإن قيل بالجمع \_ وهو مسلك ابن القيم وتبعه على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز<sup>(۱)</sup> فيقال: إن ساعة الإجابة منحصرة في أحد هذين الوقتين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر، لاحتمال أن يكون النبي على أحدهما في وقت، وعلى الآخر في وقت آخر.

قال ابن عبد البر: (والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة، فإنه لا يخيب إن شاء الله)(٢).

يقول العراقي: (إن من كان مطلبه خطيراً عظيماً كسؤال المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة ورِضَىٰ الله تعالى عنه لجدير أن يستوعب جميع عمره بالطلب والسؤال، فكيف لا يسهل على طالبِ مثلِ ذلك سؤالٌ في يوم واحد، كما قال عبد الله بن عمر في : إنَّ طَلَبَ حاجةٍ في يوم يَسِيرٌ...)(٢).

فعلى المسلم من رجل أو امرأة أن يعتني بهذه الساعة وأن يجتهد في الدعاء في جميع يوم الجمعة، ويكثر من ذلك لعله أن يصادف هذه الساعة، ويخص ما بعد العصر ووقت جلوس الخطيب إلى نهاية الصلاة بمزيد عناية؛ لأنها أخص الأوقات وأرجاها، فإن فاتته ساعة الصلاة فعليه أن يحرص على ما بعد العصر، والله الموفق.



<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۱۲/ ۲۰۳). (۲) «التمهيد» (۱۹/ ۲۶).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه ابنه في «طرح التثريب» (٣/٢١٤).



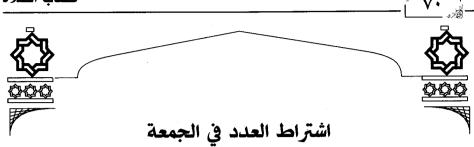

٢٣/٤٦٧ \_ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّة أَنَّ في كلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِداً جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (٣/٢ \_ ٤) من طريق إسحاق بن خالد البالسي، ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن، ثنا خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله والله عليه قال: (مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام (١)، أو في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطراً، وذلك أنهم جماعة).

وهذا إسناد ضعيف جدّاً؛ لأن فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، قال عنه أحمد: (اضرب على أحاديثه، هي كذب، أو قال: موضوعة)، وقال النسائي وغيره: (ليس بثقة) (٢).

وقال ابن حبان: (يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر، والملزقات بالأثبات فيُفحش)، ثم ذكر حديثه هذا، ثم قال: (كتبناه عن عمر بن سنان، عن إسحاق بن خالد البالسي، عنه بنسخة شبيها بمائة حديث مقلوبة، منها ما لا أصل له، ومنها ما هو ملزق بإنسان، ليس يروي ذلك الحديث البتة، لا يحل الاحتجاج به بحال)(٢).

<sup>(</sup>١) هكذا بالرفع، وحقها بالنصب، وقد كتبت على الصواب في طبعة الرسالة.

<sup>(</sup>٢) «العلل ومعرفة الرجال» (٣/ ٣١٩)، «الميزان» (٢/ ٦٣١).

<sup>(</sup>۳) «المجروحين» (۲/ ۱۲۱).

O الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث فقهاء الشافعية والحنابلة على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلاً (۱)، واستدلوا ـ أيضاً ـ بما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ـ وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره ـ، عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من جَمَّع بنا في هَزْم النَّبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال: نقيع الخَضِمَاتِ (۱)، قلت: كم أنتم يومئذٍ؟ قال: أربعون (۱).

ومسألة العدد في الجمعة فيها خلاف بين أهل العلم إلى أربعة عشر قولاً أو تزيد، وأكثرها ليس عليه حجة قائمة.

وأرجح الأقوال في هذه المسألة أن الجمعة تنعقد بأقل عدد يطلق عليه الجمع، وهو ثلاثة على الراجح، أو اثنان على القول الثاني، لعموم الأدلة وعدم وجود نص يدل على اشتراط عدد معين.

والقول بأنها تنعقد بثلاثة رواية عن الإمام أحمد، كما في مسائل ابن هانئ، فقد نقل عن أحمد قوله: (إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين، فيصلون جميعاً، ويؤمهم واحد، ويقوم وسطهم، كذا فعل ابن مسعود بعلقمة والأسود)(3).

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٥)، والشيخ عبد العزيز بن باز، ومما يؤيد ذلك ما يلي:

<sup>(</sup>۱) «المجموع» (٤/ ٥٠٢)، «المغنى» (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) هزم النبيت: موضع من حرة بني بياضة، وأصل الهزم: المنخفض من الأرض، والنبيت أبو حيِّ من اليمن، والنقيع: بطن الأرض يستنقع فيه الماء مدة، والخضمات \_ بفتح الخاء وكسر الضاد، وقيل بفتحهما \_: موضع بنواحي المدينة.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (١٠٦٩)، وابن ماجه (١٠٨٢)، وسنده حسن؛ لأنه من رواية محمد بن إسحاق، وهو وإن كان مدلساً لكنه صرح بالتحديث عند الدارقطني (١/٥)، والحاكم (١/ ٢٨١) (٣/ ١٨٧)، والبيهقي (٣/ ١٧٦)، فإن صحَّ ذلك وإلا فالحديث معلول.

<sup>(</sup>٤) «مسائل ابن هانئ» (۱/ ۹۰).(٥) «الاختيارات» ص(٧٩).

١ ـ أنه لو كان الأربعون أو غيره من الأعداد شرطاً لبيَّنه النبي ﷺ للأمة بياناً عامّاً، لحاجة الناس إليه، إذا كانت الصلاة لا تنعقد إلا به.

٢ - أن اسم الجمع يتناول الثلاثة، وقد قال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴿ [الجمعة: ٩] وهذه صيغة جمع، وقد ورد في حديث أبي سعيد ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانُوا ثَلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم﴾ (١)، وهذا نص عام.

وأما حديث كعب بن مالك، فعنه جوابان:

الأول: أنه واقعة عين، فلا تدل على أنهم لو كانوا أقل من هذا العدد لم يقيموا الجمعة؛ لأن هذا العدد وقع لهم صدفة لا قصداً، وقد تقرر عند الأصوليين أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم.

الثاني: أن هذا الحديث معارض بما تقدم أول الباب من حديث جابر في أن النبي الله لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً، فدل على أن الجمعة تنعقد بمثل هذا العدد(٢)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) في «الدرر السنية» (٢٨/٥) أحد عشر جواباً عن هذا الحديث، جمعها الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع.

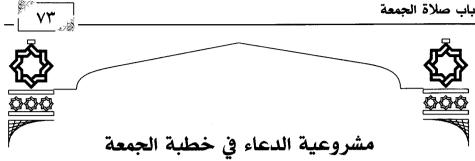

٢٤/٤٦٨ \_ عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُبِ رَا اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ كلُّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّن.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البزار (٤٥١) «مختصر زوائده»: حدثنا خالد بن يوسف السمتي، حدثني أبي \_ يوسف بن خالد \_ حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب ظاله أن رسول الله ﷺ كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة. قال البزار: (لا نعلمه عن النبي على الله الإسناد).

وهذا إسناد ضعيف جدّاً، بل هو إلى الوضع أقرب؛ لأنه حديث مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، فخالد بن يوسف السمتي ضعيف، ووالده يوسف بن خالد ضعيف، بل متهم بالوضع والكذب<sup>(۱)</sup>.

وجعفر بن سعد جزم ابن حزم بأنه مجهول<sup>(۲)</sup>، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٣)، وقال الحافظ في «التقريب»: (ليس بالقوي).

وخبيب بن سليمان مجهول، كما قال ابن حزم(٤)، وقال عبد الحق: (ليس بقوي)، وقال الذهبي: (لا يُعرف، وقد ضعف) (٥).

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (۱/ ٦٤٨). (۲) «تهذیب التهذیب» (۲/ ۸۰).

<sup>(</sup>٤) «تهذیب التهذیب» (۳/۱۱٦). (17 /7) (7)

<sup>(</sup>ه) «الميزان» (٢/ ٢٤٦).

وسليمان بن سمرة قال عنه الحافظ أبو الحسن القطان: (لا تعرف له حال)(۱)، وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول) أي: في المتابعات.

فالحديث ضعيف جداً.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة، وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الدعاء في الخطبة واجب، ولم يذكر هؤلاء دليلاً على الوجوب.

القول الثاني: أن الدعاء مستحب وليس بواجب، وهذا قول في مذهب الشافعية، وبه قال فقهاء الحنابلة (٢)، واستدلوا بحديث الباب، قالوا: لأنه فعل النبي على الفعل يدل على الاستحباب في مثل ذلك لا على الوجوب.

ولكن تقدم أن الحديث ضعيف جداً، والأولى الاستدلال بحديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه، فقال: (قبَّح الله عاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله على ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبِّحة)(\*)، وفي رواية عند أحمد: (رأيت رسول الله على وخطب إذا دعا يقول هكذا، ورفع السبابة وحدها)(1).

وقد ذكر البيهقي هذا الحديث في «سننه» وبوّب عليه: «باب ما يستدل به على أن يدعو في خطبته»، ثم ذكر حديث سهل بن سعد رهم قال: (ما رأيت رسول الله على شاهراً يديه قط على منبره، ولا على غيره، ولكن رأيته يقول: هكذا، وأشار بالسبابة، وعقد الوسطى بالإبهام)، وفيه ضعف، ثم قال: (والقصد من الحديثين إثبات الدعاء في الخطبة، ثم فيه من السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة، ويقتصر على أن يشير بإصبعه) (م).

فالدعاء في الخطبة للإسلام والمسلمين أمر مشروع، تأسياً بالنبي على،

<sup>(</sup>١) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ١٣٨).

<sup>(</sup>Y) «المجموع» (٤/ ٥٢١)، «المغني» (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٤٧٤). (٤) «المسند» (٢٨/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) «السنن الكبرى» (٣/٢١٠).

وإن لم يرد في السنة بيان ما كان يدعو به، فيكفي ثبوت الأصل، وكذا الدعاء بنصرة المجاهدين في سبيل الله، وكذا الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل، مشروع أيضاً.

وإذا دعا الخطيب على المنبر فإن السامع يؤمّن سرّاً لا جهراً، وأما الدعاء في الخطبة على سبيل التخصيص كتخصيص الخلفاء الراشدين أو غيرهم فهذا لا أصل له ولا دليل عليه، بل نص جمع من أهل العلم كالشاطبي (١) ومن قبله العز بن عبد السلام (٢) وغيرهما على أنه بدعة، إذ لم يكن ذلك شأن السلف، بل يدعو للمسلمين عامة.

لكن إن كان في المكان شيعة فالدعاء للخلفاء الراشدين أمر حسن، لإغاظة الرافضة وبيان اعتقاد الفرقة الناجية نحو صحابة رسول الله عليه، وهو الترضّى عنهم (٣)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الاعتصام» (۱/۲۱).

<sup>(</sup>٢) «فتاويه» ص(٤٨)، وانظر: «المنار» للمقبلي (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مختصر منهاج السنة» (٢١٦/١ وما بعدها).







٢٥/٤٦٩ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ فِي الخُطْبَةِ يَالِثُ كَانَ فِي الخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، ويُذَكِّرُ النَّاسَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في أبواب «الجمعة»، باب «الرجل يخطب على قوس» (۱۱۰۱) من طريق أبي الأحوص، ثنا سماك، عن جابر بن سمرة عليه قال: (كانت صلاة رسول الله عليه قصداً وخطبته قصداً، يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس).

وهذا إسناد صحيح، سماك بن حرب ثقة، لكن تكلم فيه علي بن المديني ويعقوب بن سفيان وغيرهما في روايته عن عكرمة، وقال ابن المبارك: (سماك ضعيف في الحديث)، وقال أبو طالب عن أحمد: (مضطرب الحديث) وقال يعقوب بن شيبة: (قلت لابن المديني: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: مضطربة)، وقال يعقوب بن سفيان: (روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديماً مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله ابن المبارك إنما نرى أنه فيمن سمع منه بأخَرَة)(۱)، وقال الدارقطني: (سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة، وما كان عن شريك بن عبد الله وحفص بن جميع ونظرائهم ففي بعضها نكارة)(۲).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۲۰٤/۶).

<sup>(</sup>۲) «موسوعة أقوال الدارقطني» (۱/ ۳۰٤).

وهذا الحديث ليس من روايته عن عكرمة، وإنما هو عن الصحابي الجليل جابر بن سمرة عليه الماه الم

وأصل هذا الحديث في مسلم (٨٦٢) بهذا الإسناد عن جابر بن سمرة ظليم قال: (كانت للنبي عليه خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس)، وفي رواية \_ أيضاً \_ (٨٦٦) من طريق أبي الأحوص، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة ظليم قال: (كنت أصلي مع النبي عليه فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً) وتقدم هذا الحديث في باب «استحباب تقصير الخطبة».

O الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية قراءة آيات من القرآن في خطبة الجمعة، وهل ذلك واجب أو مستحب؟ تقدم الخلاف في ذلك، وترجيح الاستحباب؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك من قبيل الفعل المجرد، ومثل ذلك لا يدل على الوجوب.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغي أن يكون قصد الخطيب وعظ الناس وتذكيرهم، وذلك بتعليم قواعد الدين، وذكر الجنة والنار، والأمر بتقوى الله، وبيان مواقع غضبه، وأسباب رضاه، وما في اليوم الآخر من الحساب والجزاء، فهذا هو الذي ينفع الناس ويصلح حالهم، وقد تقدم الكلام على ذلك. والله تعالى أعلم.







٣٦/٤٧٠ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الجُمُعَةُ حَقٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكُ، والْمُرَأَةُ، وَصَبِيٌّ، وَمَرِيضٌ». رَوَاهُ أَبُو دَّاوُدَ، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ.

٣٧/٤٧١ ـ وعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.

### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

## ○ الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي<sup>(۱)</sup> البجلي الكوفي، أدرك الجاهلية، ورأى النبي على وهو رجل، لكنه لم يسمع منه شيئاً، فيكون حديثه مرسل صحابي؛ ومراسيل الصحابة حجة، بل حكى غير واحد إجماع أهل العلم على ذلك؛ لأنهم إنما يرسلون عن صحابة، وقد أخرج الإمام أحمد بسنده عن قيس بن مسلم، قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: (رأيت رسول الله على وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر بضعاً وأربعين أو بضعاً

<sup>(</sup>۱) الأحمسي: نسبة إلى الأحمس، والجمع الحُمْس، وهم قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس، سموا بذلك: لأنهم تحمسوا في دينهم، أي: تشددوا، ومن ذلك أنهم يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة، ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون. «النهاية» (١/ ٤٤٠).

وثلاثين من بين غزوة وسرية) وسنده حسن(١)، مات سنة اثنتين وثمانين(٢).

### O الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث طارق، فقد أخرجه أبو داود في أبواب «الجمعة»، باب «الجمعة للمملوك والمرأة» (١٠٦٧) من طريق هُريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي على الله على المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي الله المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي الله المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي الله المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي الله عن النبي الله المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن النبي الله عن الله عن

قال أبو داود عقبه: (طارق بن شهاب قد رأى النبي على ولم يسمع منه شيئاً) وغرضه بذلك بيان أن الحديث مرسل؛ لأنه مرسل صحابي، وهو حجة عند الجمهور.

وغرض الحافظ من ذكر رواية الحاكم (١/ ٢٨٨) بيان أن الإرسال قد اندفع وصار الحديث موصولاً برواية الحديث من طريق هُرَيم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري عن النبي على بمثله، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا جميعاً على الاحتجاج بهُرَيم، ولم يخرجاه).

ولكن هذا الإسناد ضعيف؛ لأن أبا داود قد رواه عن إبراهيم من دون ذكر أبي موسى، فالاختلاف على إبراهيم.

ولهذا قال البيهقي: (هذا هو المحفوظ، مرسل، وهو مرسل جيد، وله شواهد ذكرناها في السنن...)<sup>(٣)</sup>.

وعلى هذا فالحديث صحيح، صححه الحافظ ابن حجر<sup>(1)</sup>، ولا يضر إرساله؛ لأنه مرسل صحابي، وطارق بن شهاب ممن رأى النبي الله وإن لم يسمع منه، ولحديثه شواهد تؤيده، كما ذكر البيهقى، لكنها ضعيفة.

وأما حديث ابن عمر رضي فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٢٢) من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، به مرفوعاً.

<sup>(</sup>۱) «مسند الإمام أحمد» (۳۱/ ۱۲٥).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» (٥/٢١٣)، «الإصابة» (٥/٢١٣).

<sup>(</sup>٣) «المعرفة» (٤/ ٣٣٠). (٤) «فتح الباري» (٢/ ٣٥٧).

وهذا إسناد ضعيف جداً، لضعف عبد الله بن نافع، قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان: (منكر الحديث)، وقال البخاري مرة: (يخالف في حديثه)، وقال النسائي: (متروك الحديث)، وقال في موضع آخر: (ليس بثقة)(١).

وقد خالف الثقات في رفع هذا الحديث، قال البيهقي: (الصحيح أنه موقوف على ابن عمر)(٢).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الجمعة حق لازم على كل مسلم، وأن تؤدى جماعة لا أفراداً، ويستثنى من هذا الوجوب هؤلاء المذكورون في الحديثين فليس عليهم جمعة، إلا إن حضروها فصلوا مع الناس أجزأتهم، وليس عليهم صلاة ظهر.

فالأول: المملوك، وهو الرقيق، فلا تجب عليه جمعة لهذا الحديث، ولأنه محبوس على خدمة سيده، وهذا مذهب الجمهور، وهو المذهب عند الحنابلة (٣).

لكن تعليلهم هذا فيه نظر؛ لأن حق الله تعالى مقدم على حق السيد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

والقول الثاني: أن الجمعة تلزم المملوك؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ﴾ [الجمعة: ٩]، والحديث الوارد في إسقاطها عنه لا تقوم به حجة، ويؤيد ذلك عموم قوله على المحتلم»(٤)، وهذا قول الظاهرية(٥)، ورواية عن أحمد(٢)، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي(٧).

<sup>(</sup>۲) «السنن» (۳/ ۱۷٤).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۲/ ۶۸).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٣/٢١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٤٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٦٦٠)، وابن خزيمة (١٧٢١) من حديث عبد الله بن عمر، عن حفصة رفي ، مرفوعاً، وإسناده صحيح على شرط مسلم. قاله النووي في «الخلاصة» (٧/ ٧٥٨).

<sup>(</sup>٥) «المحلى» (٥/ ٤٩ ـ ٥١). (٦) «المغنى» (٣/ ٢١٧).

<sup>(</sup>V) «المختارات الجلية» ص(٥٠).

والقول الثالث: أن الجمعة تجب على المملوك، إلا إن منعه سيده، فإن أذن له فذاك، وإن منعه أثم السيد وسقط الوجوب عن المملوك، وهذا قال به طائفة، وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد (۱)، وهذا القول هو الأقرب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وجوبها على العبد قوي إما مطلقاً، وإما إذا أذن له سيده) (۲)؛ لأن حال الرقيق حال شخص ضعيف مملوك، لا يمكن أن يذهب إلا بإذن سيده، فإلزامه بشيء لا يستطيعه فيه حرج، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجُ السحة؛ (الحج: ۲۸]، فهذا القول وسط بين رأي من يُلزمه مطلقاً، ورأي من لا يلزمه مطلقاً، وحديث الباب محمول على ذلك.

وأما الأجير فيجب عليه حضور الجمعة؛ لأن وقت الصلاة مستثنى من زمن الأجرة، وليس للمستأجر أن يمنعه.

ويستثنى من ذلك الحارس ومن في حكمه ممن يخشى على حراسته من الضياع أو الاعتداء، فهذا يعذر بترك الجمعة والجماعة.

والثاني: المرأة فليس عليها جمعة؛ لأنها ليست من أهل حضور مجامع الرجال، قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنه لا جمعة على النساء، وعلى أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن)(٣).

والثالث: الصبي: وهو من دون البلوغ من الذكور، فلا تجب عليه الجمعة؛ لأنه غير مكلف، لكن ينبغي إحضار الصبي إلى الجمعة، ليتعلم ويستفيد ويعتاد الصلاة ويرغب في حضورها.

والرابع: المريض: وهو من اعتلَّت صحته، فلا تجب عليه الجمعة لعذر المرض، وكذا ممرض المريض الذي لا يستطيع مفارقته يأخذ حكم مريضه في جواز التخلف عن صلاة الجمعة وكذا صلاة الجماعة، لكن إن تيسر للمريض الحضور وتحامل على نفسه وحضر ليستفيد فهذا خير له، لما ورد في حديث

<sup>(</sup>۲) «الفتاوى» (۲۶/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>۱) «الإنصاف» (۲/ ۳۲۹).

<sup>(</sup>٣) «الإجماع» ص(٤١).

الأسود، قال: كنا عند عائشة والله المواظبة على الصلاة والتعظيم... ثم ذكرت مرض النبي الله إلى أن قالت: (فوجد النبي الله من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع...) الحديث (۱).

قال الحافظ ابن حجر: (وفيه تأكيد أمر الجماعة، والأخذ فيها بالأشد وإن كان المرض يُرَخِّصُ في تركها)(٢).

وفي حديث ابن مسعود ﴿ ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف (٣) ، فإذا كان هذا في صلاة الجماعة فالجمعة أولى بذلك ، لعظم شأنها .

والخامس: المسافر، فليس عليه إقامة جمعة؛ لأن من شرطها الإقامة، ولأن النبي على كان يسافر هو وأصحابه ولم يصل بهم جمعة، ووافق يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة فصلّى بهم الظهر والعصر جمعاً، ولم يصلّ الجمعة، وكذا خلفاؤه الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره ولم يصلّ أحد منهم الجمعة في سفره.

أما كون المسافر يلزمه أن يصلي الجمعة أو لا يصلي فهذا فيه تفصيل؛ فإن كان المسافر سائراً في طريقه فهذا لا يلزمه أن يقف ويصلي الجمعة؛ لأن السائر يأخذ حكم المسافر من كل وجه؛ ولأن المسافر لو حضر الجمعة لتخلف عن رفقته؛ ولأنه بحضورها يحتاج إلى دخول البلد وانتظار الإمام فيلحقه بذلك مشقة وحرج.

أما إن كان المسافر نازلاً فالأظهر أن الجمعة تلزمه إذا سمع النداء، لعموم قوله تعالى: ﴿ يَنَا أَيُنِ مَا مَنُوۤا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوّا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوّا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوّا إِنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩]، ولعموم الأخبار (٤٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٦٤). (۲) "فتح الباري" (١٥٦/٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه عند الحديث (٤٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحلى» (٥/ ٤٩)، «الشرح الممتع» (٥/ ١٤ ـ ١٥).

وقد روي عن عبد الله بن عمرو رفيها أنه قال: «الجمعة على كل من سمع النداء»(١)، وروي مرفوعاً، وقد يقال: إن الموقوف في قوة المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي.

وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس في قال: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له» (٢)، والظاهر أن السفر ليس بعذر، إذا أقام المسافر في بلد تقام فيه الجمعة؛ لأن ظاهر السنة أن الصحابة في الذين كانوا يفدون على النبي في ويدركون الجمعة كانوا يصلونها مع النبي ويدركون الجمعة كانوا يصلونها مع النبي والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٥٦)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ١٧٣) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) «المصنف» (١/ ٣٤٥) وإسناده صحيح إلى ابن عباس رضيا.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الشرح الممتع» (٥/٥١).



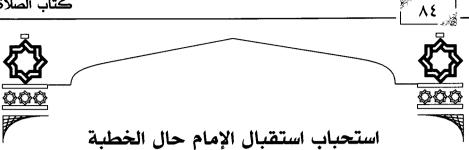

٢٨/٤٧٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ رَبْطُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَى عَلَى المِنْبَر اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. رَوَاهُ التّرْمذيُّ، بِإسْنَادِ ضَعِيفٍ. ٢٩/٤٧٣ ـ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْن خُزَيْمَةَ.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة»، باب «ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب» (٥٠٩) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود ﴿ اللهِ عَلَيْهُ عَالَ : . . . فذكره .

قال الترمذي: (حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ذاهب الحديث عند أصحابنا).

فالحديث ضعيف جداً؛ بل لو قيل موضوع أو كذب لكان أقرب؛ لأن محمد بن الفضل كذبه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: (ليس بشيء، حديثه حديث أهل الكذب)(١).

قال الجوزجاني: (كان كذاباً، سألت ابن حنبل عنه، فقال: ذاك عجب، يجيئك بالطامات (٢)، هو صاحب حديث ناقة ثمود، وبلال المؤذن) (٣).

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۲/ ٥٤٩)، «تهذيب التهذيب» (٩/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) جمع طامة، ومعناها: وضاع كذاب، ويقتضى أن يتهم بالكذب.

<sup>(</sup>٣) «أحوال الرجال» ص (٢٠٢).

أما الشاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة فلم أقف عليه في مظانه من «صحيح ابن خزيمة»، وقد أخرجه البيهقي (١٩٨/٣) من طريق ابن خزيمة، ثنا إسماعيل بن إسحاق ـ أصله كوفي ـ بالفسطاط، ثنا محمد بن علي بن غراب، ثنا أبي، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب على قال: (كان النبي على إذا صعد المنبر ـ أو قال: قعد على المنبر ـ استقبلناه، بوجوهنا) ثم نقل البيهقي عن ابن خزيمة أنه قال: (هذا الخبر عندي معلول)(١).

الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب استقبال الحاضرين الخطيب بوجوههم إذا شرع في الخطبة، سواء كانوا محاذين له أم لا، وليس معنى ذلك أنهم يحلقون حوله، وإنما يبقون على صفوفهم ولو كانت طويلة ويعطي كل واحد منهم وجهه إلى الإمام؛ لأن استقبال الخطيب تهيؤ لسماع كلامه، وسلوك الأدب معه في الاستماع، ولأن ذلك أدعى للفهم، وأحضر للقلب، وأبعد عن النوم، وهو \_ أيضاً \_ أشجع للخطيب إذا رأى المستمع له مصغياً ومستفيداً.

قال الترمذي بعد حديث الباب: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولا يصح في هذا الباب عن النبي على شيء).

قال الشوكاني: (وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار، فقد عَضَدَها عمل السلف والخلف على ذلك)(٢).

قال البخاري: «بابٌ يستقبلُ الإمامُ القومَ، واستقبال الناس الإمام إذا خطب» واستقبل ابن عمر وأنس في الإمام، ثم ساق حديث أبي سعيد في قال: (إن النبي على جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله)(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: "إتحاف المهرة" (٢/ ٤٩١). (٢) "نيل الأوطار" (٣/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٢/ ٤٠٢).

ومن هنا يتبين أن ما يفعله بعض الناس من الاعتماد على جدار أو عمود مستدبرين القبلة ووجه الخطيب، أن هذا خلاف الأولى، وانظر كيف أذن الشرع للخطيب أن يستدبر القبلة ليواجه الحاضرين، فكيف ينصرف بعض الناس ويستدبر القبلة والخطيب؟!.



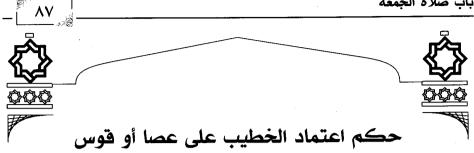

٣٠/٤٧٤ ـ عَنِ الْحَكَم بْنِ حَزْنٍ صَالَى: شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ قَوْس. رَوَاهُ أَبُو دَاود.

### □ الكلام عليه من وجوه:

## ○ الوجه الأول: في ترجمة الراوى:

وهو الحكم بن حَزْن ـ بفتح المهملة وسكون الزاي فنون ـ الكُلَفي ـ بفتح اللام على قول السمعاني \_ وكُلِّفة بطن من تميم، قال ابن عبد البر: (له حديث واحد، ليس له غيره)(١)، والمراد حديث الباب.

## ○ الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في أبواب «الجمعة»، باب «الرجل يخطب على قوس» (١٠٩٦) من طريق شهاب بن خراش، حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال: جلست إلى رجل، له صحبة من رسول الله ﷺ يقال له: الحكم بن حَزْن الكُلَفي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله ﷺ سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه، فقلنا: يا رسول الله ﷺ زرناك، فادع لنا بخير، فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دونٌ، فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله ﷺ فقام متوكئاً على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: «أيها الناس، إنكم لن تطيقوا \_ أو لن تفعلوا \_ كل ما أُمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا».

وهذا الحديث حسن إسناده الحافظ (٢)، وفي ابن خراش وشعيب كلام

<sup>(1) «</sup>الاستعاب» (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) «التلخيص» (٢/ ٦٩).

يسير لا ينزل الحديث به عن رتبة الحسن، فشهاب بن خراش، ثقة، وثقه ابن المبارك، وابن عمار، وابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: (صدوق ليس به بأس)، وشعيب بن رزيق قال ابن معين: (ليس به بأس)، وقال أبو حاتم: (صالح)(۱).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الاعتماد على عصا أو قوس حال الخطبة، وهذا من باب التأسي بالنبي على لا أن ذلك سنة دائمة، إذ لم يثبت ذلك في يوم الجمعة في سوى حديث الباب، ولم ينقل ذلك أكابر الرواة؛ كأبي هريرة، وأنس بن مالك، وجابر بن سمرة في، ولو كان هذا مما لازمه النبي على لنقلوه كما نقلوا صفات خطبته، وعلى هذا فالظاهر أنه لم يقع على صفة الدوام.

ولعل السر في الاتكاء \_ والله أعلم \_ أنه أثبت لقيام الخطيب، وأجمع لليدين، وهي عادة عربية عند الخطباء في العصر الجاهلي فما بعده.

وليس في الحديث ما يدل على أنه على كان يأخذ ما يتكئ عليه باليد اليمنى أو اليسرى، فمن أهل العلم من قال: إنه مخير، ومنهم من قال: يأخذه باليد اليسرى، وأما الأخرى فيعتمد بها على حرف المنبر، أو يرسلها(٢).

وهذا إذا كان الخطيب يخطب ارتجالاً بدون قراءة ورقة، أما إذا كان يحمل الأوراق بيده، فتكون العصا باليد اليسرى والأوراق باليد اليمنى، فإن لم يعتمد على شيء وضع اليمنى على اليسرى أو أرسلهما، لأن المقصود الخشوع والمنع من العبث (٢٠). والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۳۲۱، ۳۲۱).

<sup>(</sup>۲) «المجموع» (٤/ ٥٢٨) «الإنصاف» (٥/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>m) «المجموع» (3/ ٥٢٨).



الخوف: ضد الأمن. وأصله: الفزع والذُّعْر، قال ابن فارس: (الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع، يقال: خِفْتُ الشيءَ خوفاً وخيفة...)(١).

والمراد بصلاة الخوف: كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو، لا أنها صلاة جديدة تشرع بسبب الخوف.

وقد أنزل الله تعالى مشروعية صلاة الخوف سنة ست من الهجرة، وأول غزوة صلَّاها فيها رسول الله ﷺ غزوة ذات الرقاع في قول بعضهم.

والقول الثاني: أن أول غزوة صلَّاها فيها رسول الله عَلَيْ غزوة عُسْفان وهي سنة ست، وكانت قبل خيبر، أما غزوة ذات الرقاع فكانت بعد خيبر، وخيبر سنة سبع، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

ومشروعية صلاة الخوف تخفيف من الله تعالى على عباده ورحمة بهم وتحصيل لمصلحتي الصلاة في وقتها وأخذ الحذر من العدو، وهذا يدل على عظم أمر الصلاة وشدة الاهتمام بها والحرص على أدائها في وقتها مع جماعة المسلمين، فإنه إذا لم يعذر المسلم في أدائها جماعة في حال الخوف والكر والفرّ، فكيف يتخلّف عنها مَن هو آمن في سِرْبِهِ معافى في بدنه! والله المستعان.

وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَاؤَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِهَ مُّ مِّنَكُ وَلْيَأْخُذُواً

 <sup>(</sup>۱) «معجم مقاییس اللغة» (۲/ ۲۳۰).

وأما السُّنَّة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ صلَّاها بأصحابه مرَّات متعددة على صفات متنوعة، كما سيأتي.

وقد أجمع الصحابة على فعلها، وصلّوها بعد نبيهم على، قال الإمام أحمد: (كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز)(۱)، وقال: (ستة أوجه أو سبعة يروى فيها)(٢).



<sup>(</sup>۲) «مسائل أبي داود» ص(۷۷).







# كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القِبْلَة

1/٤٧٥ - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ وَاللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ وَالرِّقَاعِ صَلَاةَ الْحَوْفِ: «أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوّ، فَصَلَّىٰ بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَلَّىٰ بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ الرَّكْعَةَ اللَّيْ فَصَلَّىٰ بِهِمُ الرَّكْعَةَ اللَّيِي فَصَلَّىٰ بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَىٰ، فَصَلَّىٰ بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَصَفَّوا وَجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَىٰ، فَصَلَّىٰ بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِينَ ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَمَ بِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم.

وَوَقَعَ فِي «الْمَعْرِفَةِ» لابْنِ مَنْدَهْ: عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ أَبِيهِ.

٢/٤٧٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَصَلَّىٰ بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَاقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَىٰ الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاؤُوا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ شَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

## 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو صالح بن خَوَّات - بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو - تابعي مشهور، سمع من جماعة من الصحابة، قال الحافظ في «التقريب»: (ثقة من

الرابعة) أي: من صغار الطبقة الوسطى من التابعين، وقال في «فتح الباري»: (ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد)(١).

وأما أبوه خوَّات، فهو صحابي جليل، أول مشاهده غزوة أُحُد، روى له البخاري في «الأدب المفرد»، مات سنة أربعين (٢).

### الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث صالح بن خوات، فقد أخرجه البخاري في كتاب «المغازي»، باب «غزوة الرقاع» (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢) من طريق مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عمَّن صلى مع رسول الله ﷺ. . . فذكره.

وأما حديث ابن عمر، فقد أخرجه البخاري في كتاب «الخوف»، باب «صلاة الخوف» (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩) من طريق الزهري، عن سالم أن عبد الله بن عمر على قال: (غزوت...) فذكر الحديث.

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (عمن صلى مع رسول الله على) اختلف العلماء في صحابي هذا الحديث، فقد ورد عند البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوات بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة... الحديث (٣).

وأخرج ابن منده في «معرفة الصحابة» (١/ ٥٢٦ - ٥٢٧) عن صالح بن خوات، عن أبيه، فيكون خوات والد صالح هو المبهم، واختار هذا الحافظ في «فتح الباري» (٤)، وذكره هنا في «البلوغ» تفسيراً لقوله: (عمن صلى مع رسول الله عليه)، ووجه ذلك أن سهل بن أبي حثمة كان صغيراً، فقد جزم الطبري وابن حبان وابن السكن وغير واحد بأن سِنّهُ وقت وفاة النبي عليه ثمان سنين، وذكر ابن عبد البر وغيره أنه ولد سنة ثلاث من الهجرة، وهذا يبعد معه

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۷/ ٤٢٢). (۲) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «البخاري» (٤١٣١)، و«مسلم» (٨٤١).

<sup>(3) (</sup>V/ 973).

أن يخرج في غزوة ذات الرقاع، وهي سنة ست أو سبع ـ كما تقدم ـ لكن هذا لا يؤثر، فإنه قد يرويها عن غيره، وتكون من مراسيل الصحابة على .

والأقرب هو الأول، لأنه لفظ الصحيحين، وهو الذي صوَّبه أبو زرعة وأبو حاتم (۱)؛ لكن تعيين كونها ذات الرقاع إنما هو في رواية صالح عن أبيه، وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي ﷺ، وكأن هذا يؤيِّد ما تقدَّم من أن سهلاً كان وقت الغزوة صغيراً.

ويحتمل \_ كما قال الحافظ \_ أن صالح بن خوات سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة، فلذلك يبهمه تارة، ويعينه أخرى.

قوله: (يوم ذات الرقاع) أي: غزوة ذات الرقاع، سميت بذلك: لأن الصحابة وقل رقّت أقدامهم من الحفاء، فجعلوا يلفّون عليها الخرق كالترقيع لها، هذا هو الصحيح في سبب التسمية، وهو الذي ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري و الشهري الشهري و كانت سنة سبع بعد خيبر، على القول الراجح الذي جزم به البخاري في "صحيحه" وكانت لغزو بني محارب وبني ثعلبة من غطفان في أعالي نجد.

والمشهور عند أهل السير أنها بعد بني النضير، وقبل الخندق، سنة أربع، وقيل: في المحرم سنة خمس.

والأظهر أنها بعد الخندق؛ لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت في غزوة الخندق، بدليل أن النبي على أخّر الصلاة عن وقتها، كما ثبت في «الصحيحين»، وقد ثبت فعلها في غزوة ذات الرقاع، فدلَّ على تأخرها عن الخندق (٤٠).

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۲۰۹)، (۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (٤١٢٨)، "صحيح مسلم" (١٨١٦)، وانظر: "البداية والنهاية" (٨٣/٤).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٧/٤١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «زاد المعاد» (٣/ ٢٥٢)، «البداية والنهاية» (٤/ ٨٣).

قوله: (وجاه العدو) \_ بكسر الواو \_، أي: قبل وجهه، والعدو: لفظ يقع على الواحد والاثنين والجماعة، المذكر والمؤنث بلفظ واحد، قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُولٌ لِي ﴾ وهو ضد الولي، ويجمع على أعداء، وعُدَى، وغيرهما.

قوله: (وأتموا لأنفسهم) أي: أتم كل واحد الركعة الباقية وحده.

قوله: (قِبَلَ نجد) \_ بكسر القاف وفتح الباء الموحدة \_؛ أي: جهة نجد، والمراد بها: نجد اليمامة، لا نجد العراق التي منها تظهر الفتن.

قوله: (فوازينا العدو) أي: قابلنا العدو.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، تخفيفاً على الأُمَّة، ومعونة لهم على الجهاد، وأداءً للصلاة في جماعة، وفي وقتها المحدد، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة تجب على الرجال حضراً وسفراً في حال الأمن والخوف، إذا كانوا يتمكنون من أداء الصلاة على الكيفيات الواردة في السنة.

O الوجه الخامس: أن من أنواع صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة أن يقسم القائد الجيش إلى طائفتين: طائفة تصلي معه، وأخرى تحرس، فإذا قام للركعة الثانية ثبت قائماً واستمر على ذلك، وانفردوا عنه، وأتموا صلاتهم، فأتوا بالركعة الثانية ثم سلَّموا، وانصرفوا فقاموا في وجه العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس، فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا الركعة التي بقيت من صلاتهم، ثم جلسوا للتشهد مع الإمام، ثم سلَّم بهم، وهذه الصفة هي الموافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيمِم فَأَقَمَتَ لَهُمُ الصَّكَوَةُ فَلَنَقُم طَآبِفَةٌ مِنْهُم مَعَكُوا فَلَيكُونُوا مِن وَرَآبِكُم وَلَتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَكُ لَمُ يُصِلُوا أَفَلَكُم وَلَتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَكُ الإمام أحمد هذه الصفة .

ودلَّ حديث ابن عمر ﴿ على صفة أخرى وهي أنه يقسمهم طائفتين: طائفة تقف أمام العدو تحرس، والأخرى تصلي معه ركعة، ثم تذهب فتقف

أمام العدو تحرس، وهي على صلاتها، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته، فإذا سلم قضت ما بقي من صلاتها، ثم ذهبت تحرس أمام العدو، ثم ترجع الطائفة الأخرى فتكمل ما بقي من صلاتها ثم تسلم.

وسمح لهم بهذا العمل الكثير في الصلاة للضرورة، ولا يخفى أن النوع الأول أرفق وأقرب إلى ضبط الحراسة وإتقان الصلاة، والنوع الثاني جائز.

واعلم أنه لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صفة صلاة الخوف تعرض لصلاة المغرب، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصر، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين فإذا جلس قاموا فأتموا لأنفسهم ركعة، وسلموا، ويصلي بالطائفة الأخرى الركعة الباقية، فإذا قعد أتموا لأنفسهم ركعتين، ثم يسلم ويسلمون (۱).

O الوجه السادس: في الحديث دليل على حُسن تنظيم الإسلام وعدالته، ووجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة، فإن النبي على صَلَّى بهم، فاختصَّت الطائفة الأولى في حديث صالح بن خوات بتحريم الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام، واختصت الثانية بتحليل الصلاة، وهو السلام، فحصلت صلاة الجماعة، وفوتُ الفرصة على الأعداء، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الإقناع» لابن المنذر (١/ ١٢٣) «المغني» (٣٠٩/٣) «فتح الباري» (٢/ ٤٢٤).



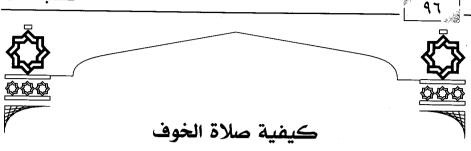

# إذا كان العدو في جهة القِبْلَة

٣/٤٧٧ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ انْجَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُ الَّذِي لَلِيهِ السَّجُودَ قَامَ الصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ ...» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَفَي آخِرِهِ: «ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٤/٤٧٨ \_ وَلأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، مِثْلُهُ، وَزَادَ: «أَنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ».

### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو عياش: \_ بالشين المعجمة \_ الزُّرَقِيُّ الأنصاري \_ نسبة إلى زريق - أحد أجداده، مشهور بكنيته، مختلف في اسمه، قال ابن عبد البر: (أكثر أهل الحديث يقولون: زيد بن الصامت)، وقيل غير ذلك، شهد أُحداً وما بعدها، روى عن النبي عَلَيْهُ هذا الحديث في باب صلاة الخوف، أخرج حديثه أبو داود

والنسائي، يقال: إنه عاش إلى خلافة معاوية في حدود سنة أربعين (١).

### الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث جابر في ، فقد أخرجه مسلم في باب «صلاة الخوف» (٣٠٧) (٣٠٧) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله على قال: شهدت مع رسول الله على صلاة الخوف. . . فذكر الحديث.

وتمامه: (فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخِّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأَخُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخِّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُ عَلَيْهٍ وَرَكَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الصَّفُّ الْمُؤخُّرُ وَوَلَصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الْمُؤخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوّ، فَلَمَّ مُؤخَّراً فِي الرَّعْفِ اللَّولَى، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوّ، فَلَمَّ فَوَى النَّبِيُ عَلِيهِ اللَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ فِي السُّجُودِ وَالصَّفُّ الْمُؤخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوّ، فَلَمَّ قَضَى النَّبِيُ عَلَيْهِ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤخَّرُ فِي السُّجُودِ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً، قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمْرَائِهِمْ).

وأما رواية مسلم المذكورة: فقد أخرجها من طريق زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: غزونا مع رسول الله على قوماً من جهينة... وذكر الحديث، وفيه تعيين الصلاة وأنها صلاة العصر.

ولعلَّ الحافظ أشار إلى هذه الرواية؛ لأن فيها تعيين القوم الذين حاربوهم، وهم من جهينة، ثم أكمل الحافظ المقصود من ألفاظ هذه الرواية، وإلا فهى كذلك في الرواية الأولى.

وأما حديث أبي عياش الزرقي: فقد أخرجه أبو داود في باب «صلاة الخوف» (١٢٣٦) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد،

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (٨/ ٧٤)، «الإصابة» (٧/ ٢٧٣).

عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله على بعُسْفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله على مستقبل القِبْلَة والمشركون أمامه... وذكر الحديث بمثل حديث جابر نها.

وهذا الحديث إسناده صحيح، صححه الدارقطني (۱)، والبيهقي (۲)، وقال الحافظ: (سنده جيد) (۳)، وقد تكلَّم بعضهم في سماع مجاهد من أبي عياش الزرقي، والصواب أنه سمع منه، كما ذكر ذلك البيهقي في «السنن» وفي «المعرفة» (۱).

ثم إن مجاهداً لا يعرف بالتدليس، ولا يجوز وصفه به، وسماعه من أبي عياش ممكن، فإنه وُلِد في خلافة عمر سنة إحدى وعشرين، وأبو عياش مأت في خلافة معاوية سنة أربعين، كما تقدَّم، ولعلَّ الحافظ أورد حديث أبي عياش؛ لأن فيه تعيين محل الصلاة، وهو عُسفان.

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (شهدت مع رسول الله ﷺ) أي: حضرت، وكان ذلك في غزو النبي ﷺ لقومٍ من جهينة، والصلاة صلاة العصر، كما مرَّ في الرواية الثانية لمسلم.

قوله: (والعدو بيننا وبين القِبْلَة) جملة حالية تبين مكان العدو حينئذٍ، وأنه كان في جهة القبلة.

قوله: (والصفُّ الذي يليه) بالرفع عطفاً على الناس، وهو الضمير المستتر في قوله: (انحدر)، وجاز العطف على الضمير المتصل من دون تأكيد لوجود الفاصل.

(٣) «الإصابة» (١١/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲/ ٥٩). (۲) «السنن الكبرى» (۳/ ٢٥٤ \_ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) «معرفة السنن والآثار» (٩/٥).

قوله: (في نحر العدو) أي: أمام العدو.

قوله: (بعُسْفان) بضم العين وإسكان السين المهملتين، قرية عامرة بين مكة والمدينة، وتقع الآن على الطريق السريع، وتبعد عن مكة شمالاً بـ(٨٠) كيلاً.

وقول المشركين: (لقد أصبنا غرة ...)، أي: أدركنا من المسلمين غفلة في صلاة الظهر، فلو حملنا عليهم لكان أحسن، والمعنى: أنهم يتمنون أنهم حملوا على المسلمين أثناء صلاتهم.

قوله: (فنزلت آية القصر) أي: آية صلاة الخوف من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوَةَ ...﴾ إلى قوله: ﴿عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: ١٠٢]، وعند النسائي: (فنزلت، يعني صلاة الخوف...)

الوجه الرابع: الحديث دليل على صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة، وذلك بأن يصف القائد الجيش صفين، فيصلي بهم جميعاً، يكبر ويركع ويرفع بهم جميعاً، فإذا سجد سجد معه الصف الأول، وبقي الصف الثاني واقفاً يحرس، فإذا قام الإمام والصف الأول من السجود سجد الصف الثاني، فإذا قاموا من السجود تقدموا مكان الصف الأول، وتأخّر الصف الأول إلى مكانهم، فيركع بهم الإمام جميعاً، ويرفع بهم جميعاً، ثم يسجد هو والصف الذي يليه، فإذا جلسوا للتشهد سجد الصف المتأخر، ثم سلم بهم جميعاً.

وهذه هي الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف، وهذا التقدم والتأخر لمراعاة العدل بين الصفين حتى لا يكون الصف الأول في مكانه في جميع الصلاة، وهذه حركة من غير جنس الصلاة، لكنها لمصلحة الصلاة، ولمصلحة الحراسة أيضاً.

وليس في هذه الصفة شيء من الحركة أو التنقلات؛ لأن العدو أمامهم، والحراسة إنما هي في حال السجود فقط، دون حال الركوع؛ لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو، وإذا بقي في حال السجود طائفة قائمة وأختها تصلى ركعتها مع الإمام حصل المقصود، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۳/ ۱۷۷).

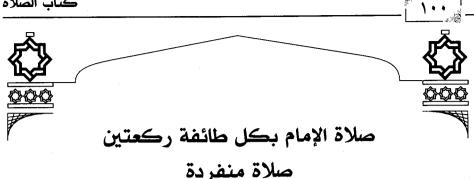

٥/٤٧٩ ـ وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِآخَرِينَ أَيْضاً رَكْعَتَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ».

٦/٤٨٠ ـ وَمِثْلُهُ لأَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بكْرَةَ.

### الكلام عليهما من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر ظي المنظائه، فقد أخرجه النسائي في كتاب «صلاة الخوف» (١٧٨/٣) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ صلَّى بطائفة من أصحابه ركعتين. . . الحديث.

وهذا الحديث رجاله ثقات، حماد بن سلمة: ثقة عابد، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وقتادة: ثقة ثبت، وكان يدلس، وعنعنته \_ هنا \_ لا تؤثر؛ لأنه لقى الحسن، وروى عنه (١) والحسن \_ هو البصري \_ ثقة، يرسل كثيراً، ويدلس، لكن قال ابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم: أنه لم ير جابراً ولم يسمع منه<sup>(۲)</sup>.

وهذا الحديث علَّقه البخاري (٣)، فقال: (وقال أبان: حدثنا يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن جابر قال: ...) فذكر الحديث.

<sup>(</sup>۲) «المراسيل» ص(۳٦، ۳۷). (۱) «تهذیب التهذیب» (۸/ ۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤١٣٦).

ووصله مسلم (۱) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عثمان، حدثنا أبان بن يزيد به.

وأخرجه \_ أيضاً \_ من طريق معاوية بن سلَّام، أخبرني يحيى، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمٰن أن جابراً أخبره. . . الحديث.

وظاهر السياق عند البخاري وعند مسلم على كلا الروايتين أن النبي ﷺ لم يسلم بعد صلاته بالطائفة الأولى، ورواية النسائي صريحة في أنه سلم في كل ركعتين، وكذا حديث أبي بكرة الآتي.

وقد فات الحافظ عزو الحديث إلى من هو أعلى من النسائي مع سعة حفظه كَثَلَثْهُ، إلا أن يكون المقصود من قوله: (من وجه آخر) هذا الإسناد.

أما حديث أبي بكرة، فقد أخرجه أبو داود (١٢٤٨)، والنسائي (٣/ ١٧٨)، وأحمد (٥٠ /٣٤)، مثل وأحمد (٥٠ /٣٤) من طريق الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة رهم الله على أب الله على أب الله على أب الله على أب الله على الله على عندا فحديث أبى بكرة أصله في مسلم.

وهذا الحديث إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وقد تكلم العلماء في سماع الحسن من أبي بكرة، فقد نقل العلائي عن الدارقطني أنه قال: (الحسن لم يسمع من أبي بكرة) وكذا نقل الحافظ عن أبي حاتم (7).

لكن ظاهر صنيع البخاري أنه سمع منه، فقد أورد عدَّة أحاديث في «صحيحه» من طريق الحسن، عن أبي بكرة في الله المالية المالي

O الوجه الثاني: الحديث دليل على نوع رابع من أنواع صلاة الخوف، وهي أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم بها، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها ركعتين، ثم يسلم بهم.

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" (٨٤٣). (٢) «جامع التحصيل" ص(١٦٣).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٢/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «صحيح البخاري» رقم (١٠٤٠).

وهذا في الصلاة الرباعية، أما المغرب فإنه يصلى بكل طائفة ثلاثاً.

والسلام بعد الركعتين في صلاته بالطائفة الأولى جاء صريحاً في رواية أبي داود والنسائي، أما رواية «الصحيحين» فلم يذكر فيها السلام، ولهذا ظن بعض الفقهاء أن هذا نوع خامس من أنواع صلاة الخوف غير النوع الذي قبله، فذكره مستقلاً، ومنهم ابن قدامة (١).

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كَلَّهُ: (إن ذكر السلام هو الصواب، ومن قال: إنه صلَّى بدون سلام فقد غلط، ومن أهم شيء عند طالب العلم إذا أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الروايات وطرقها حتى يتضح له الأمر)(٢).

O الوجه الثالث: صلاة النبي على بكل طائفة ركعتين دليل على جواز صلاة النبي على بالأولى فرض وبالطائفة الثانية نفل.

وفيه دليل على أن العدل مطلوب حسب الإمكان؛ لأن الذين صلَّى بهم الفرض أفضل من الطائفة الذين صلَّى بهم وهي نافلة، ولكن هذا غاية ما يملكه النبي على من إمكان العدل بينهم، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۳/۳/۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «صلاة الخوف» للقحطاني ص(٣٢).





# جواز الاقتصار في صلاة الخوف على ركعة واحدة لكل طائفة

٧/٤٨١ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ رَافِيهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ فِي الْخَوْفِ بِهَوُلَاءِ رَكْعَةً وَهَوُلَاءِ رَكْعَةً ، وَلَمْ يَقْضُوا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان.

٨/٤٨٢ \_ وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ إِلَّهَا .

٩/٤٨٣ \_ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَىٰ أَيِّ وَجْهٍ كَانَ». رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

### 🗖 الكلام عليها من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث حذيفة فقد أخرجه أحمد (٣٠٢/٣٨)، وأبو داود (١٢٤٦)، والنسائي (٣/ ١٦٧)، وابن خزيمة (٢/ ٢٩٣)، وابن حبان (٤/ ٣٠٢) والنسائي (١٦٧/٣) من طريق الأشعث بن سليم بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زَهْدَم قال: (كنا مع سعيد بن العاص بِطَبَرِسْتان فقام، فقال: أيكم صلى مع رسول الله على صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا). هذا لفظ أبي داود، وهذا الحديث إسناده صحيح، صحّحه ابن خزيمة وابن حبان.

وطبرستان \_ بفتح الطاء والباء وكسر الراء \_: اسم بلاد واسعة تقع ضمن دولة إيران اليوم، وتسمى إقليم: (مازندران) فتحت في خلافة عثمان رفي على يد سعيد بن العاص رفي سنة تسع وعشرين من الهجرة.

وأما حديث ابن عباس في فقد أخرجه ابن خزيمة (٢٩٣/٢) كما قال الحافظ، وأخرجه النسائي (٢٩٣/٣)، وأحمد (٤٩٣/٣)، وابن حبان (٢٢/٧) من طريق سفيان قال: حدثني أبو بكر بن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عباس في أن رسول الله في صلّى بذي قَرَدٍ وَصَفّ الناس خلفه صفين، صفّا خلفه، وصفّاً موازي العدو، وصلّى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا.

وهذا لفظ النسائي، أما ابن خزيمة فلم يذكر لفظه، وإنما أحال على لفظ حديث حذيفة الذي قبله، وهذا الحديث إسناده صحيح.

وعبيد الله بن عبد الله: هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كما ورد التصريح به عند أحمد (٣٣٥/٣) (٣٩٨/٣٨)، والحاكم (١/ ٣٣٥)، وهو ثقة ثبت.

وورد مثل ذلك في حديث جابر ﴿ وَعُلَيْهُ ﴿ ١ ).

وقوله: (بذي قَرَد) - بفتحتين -، موضع على ليلتين من المدينة، بينهما وبين خيبو<sup>(۲)</sup>.

وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه البزار (٢٩٦/١) «مختصر زوائده» من طريق محمد بن عبد الرحمٰن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «صلاة المسايفة ركعة على أي وجه كان الرجل، يجزئ عنه...».

قال البزار: (محمد بن عبد الرحمٰن أحاديثه مناكير، وهو ضعيف عند أهل العلم) وعلى هذا فالحديث منكر؛ لأن البيلماني هذا متروك، قال ابن معين: (ليس بشيء)، وقال البخاري، وأبو حاتم، والنسائي: (منكر الحديث)(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۳/ ۱۷٤)، وأحمد (۲۹۸/۳)، وابن خزيمة (۱۳٤۷)، وابن حبان (۱/۰/۷).

ولعل الحافظ ذكر حديث ابن عمر في اليعلم ضعفه، أو يكون شاهداً لما قبله، وإلا ففي الأحاديث المتقدمة ما يغني عنه، بل ويغني عن الجميع حديث ابن عباس في قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة)(١)، وتقدم في «قصر الصلاة»، وكان الأولى بالحافظ أن يذكره هنا، كما فعل ابن عبد الهادي في «المحرر» وغيره.

O الوجه الثاني: هذه الأحاديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة، وذلك بأن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة، ثم تذهب ولا تقضي شيئاً، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصف خلفه ويصلي بهم ركعة، ثم يسلم، ولا تقضي شيئاً، فتكون لكل طائفة ركعة، وللإمام ركعتان، وهذا على أن صلاة الخوف تقصر كمية وكيفية، وتكون هذه صفة خامسة، وقد قال بذلك ابن عباس وجابر وأبو هريرة وأبو موسى وجماعة من التابعين، قال الموفّق ابن قدامة: (وكلام أحمد يقتضي كون هذا الوصف من الوجوه الجائزة، إلا أن أصحابه قالوا: لا تأثير للخوف في عدد الركعات، فيدل على أن هذا ليس بمذهب له)(۲)، وذكر المرداوي أنهم حملوا هذه الصفة على شدة الخوف (۳).

وقال أكثر أهل العلم منهم: ابن عمر ألى والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهم رحمهم الله: لا تأثير للخوف في عدد الركعات، فلا تنقص عن ركعتين (٤)، وحملوا هذه الأحاديث على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها المصلي منفرداً، كما جاء في الأحاديث الأخرى، ذكر ذلك النووي، ثم قال: (وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم) (٥).

وهذا التأويل فيه نظر، فإن قوله: (لم يقضوا) نص صريح على أنهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۸۷). (۲) «الكافي» (۱/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) «الإنصاف» (٢/ ٣٥٦). (٤) «المغنى» (٣/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) «شرح صحیح مسلم» (۲۰۳/۵).

اقتصروا على ركعة واحدة، ويؤيده قوله: (فكانت للنبي على ركعة واحدة)، كما يرد هذا التأويل حديث ابن عباس في : (صلاة الخوف ركعة)، وعلى هذا فلا داعي لهذا التأويل، فيؤخذ الحديث على ظاهره، وتحمل الأحاديث الدالة على الركعتين على أنها الأكمل، وتجزئ ركعة واحدة؛ لأن صلاة الخوف وردت بكيفيات مختلفة، ومنها الاقتصار على ركعة واحدة، أو يحمل حديث ابن عباس في على شدة القتال، وهذا أولى (۱) والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «المغني» (۳/۳۱۶).



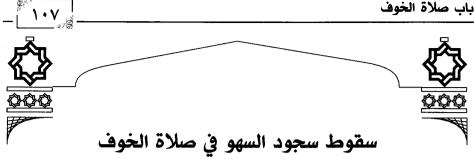

١٠/٤٨٤ \_ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَرْفُوعاً: «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (٨/٢) من طريق بقية، ثنا عبد الحميد بن السَّري الغنوي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عليها قال: قال رسول الله عَلَيْنِ : . . . فذكره .

قال الدارقطني: (تفرد به عبد الحميد بن السرى، وهو ضعيف)، وقال أبو حاتم: (هو مجهول، روى عن عبيد الله بن عمر حديثاً موضوعاً)(1).

وذكره الذهبي في «الميزان» وقال: (من المجاهيل، والخبر منكر)، ثم ذكر حديثه هذا، ونقل كلام أبي حاتم وتضعيف الدارقطني (٢).

○ الوجه الثاني: الحديث دليل على سقوط سجود السهو في صلاة الخوف، والحديث وإن كان لا يثبت، لكن المعنى يؤيد ذلك؛ لأن الله تعالى يسَّر في صلاة الخوف في ترك أشياء كثيرة، منها: الاكتفاء بركعة، ومنها: التأخر في السجود عن الإمام، ومنها: جواز القضاء قبل سلام الإمام، فإذا جاز مثل ذلك فسقوط سجود السهو وجيه، وليس ببعيد.

ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز كَالله مشروعية سجود السهو في صلاة

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل» (٦/ ١٤). (٢) «الميزان» (٢/ ٥٤١).

الخوف حيث يقول: (الأصل بقاء سجود السهو، ولا تكون هذه التجاوزات كافية في إسقاطه، فالأصل بقاؤه مع القدرة؛ لعموم الأدلة، فإذا سهى الإمام في صلاة الخوف شرع له سجود السهو، وإذا كان يُخشى من سجودهم جميعاً تَمَكُّنُ العدو سجد الصف الأول، ثم سجد الصف الثاني، كما فعلوا في أصل الصلاة، إلا أن يثبت دليل في إسقاطه)، والله تعالى أعلم.





أي: صفتها وأحكامها، وما يتعلق بذلك.

والعيدين: مثنى عيد، وهما عيد الفطر من رمضان: وهو أول يوم من شوال، وعيد الأضحى: وهو العاشر من ذي الحجة.

سمّيا عيدين؛ لأنهما يعودان ويتكرران كل عام، وكل منهما له مناسبة شرعية ومرتبط بعمل جليل وركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر مناسبته فراغ المسلمين من صيام شهر رمضان، وعيد الأضحى مرتبط بحج بيت الله الحرام وختام عشر ذي الحجة والتقرب إلى الله تعالى بذبح القربان.

وليس في دين الإسلام عيد يتكرر كل عام سوى هذين العيدين، لا عيد ميلاد، ولا عيد معراج، ولا عيد انتصار ولا عيد جلوس على كرسي الملك أو الرئاسة؛ بل كل ذلك مما ابتدعه الناس نتيجة التشبه بالأُمم الأخرى، فصار ندّاً للأعياد الشرعية.

وقد مرَّ بالأُمَّة مناسبات عظيمة من ولادة النبي عَلَيْ، وغزوة بدر، والمعراج، وغيرها، ولم يكن لها أعياد مشروعة، فما دونها من باب أولى، ويكفي في ذلك هدي النبي عَلَيْ فهو خير الهدي.

ويوم العيد يوم عبادة وشكر وفرح وسرور، فيه الصلاة وذكر الله تعالى ودعاؤه، وفيه موعظة الناس وتوجيههم، وفيه من الفوائد الاجتماعية والصلات الأسرية والأخوية والفرح والسرور ما تطيب به أوقاتهم وتزكو به أعمالهم، وفي ذلك أعظم دليل على أن الإسلام هو المنهج الإلهي الذي جاء من عند الله تعالى لإسعاد الشرية.

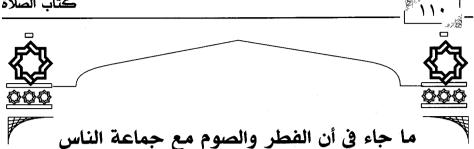

1/٤٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ عِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّى النَّاسُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي (٨٠٢) في كتاب «الصوم» باب «ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون؟» من طريق يحيى بن اليمان، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الحديث.

وهذا الحديث لا بأس برجاله، غير يحيى بن يمان العجلي، فإنه متكلم فيه، قال أحمد: (ليس بحجة)، وقال ابن معين: (أرجو أن يكون صدوقاً)، ومرة قال: (ليس به بأس)(١).

وقال ابن عدى: (عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في نفسه لا يتعمَّد الكذب، إلا أنه يخطئ ويشتبه عليه)(٢).

وقد اختلف في سماع ابن المنكدر من عائشة، لكن قال الترمذي بعد الحديث المذكور: سألت محمداً \_ يعني البخاري \_ قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: (نعم، يقول في حديثه: سمعت عائشة).

وقد ورد حديث الباب عند أبى داود (٢٣٢٤) من طريق أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة ضي الله الله الله الله الله عن وأبو

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۱۱/ ۲۲۷ \_ ۲۲۸). (۲) «الكامل» (۷/ ۲۳۵).

<sup>(</sup>٣) راجع: «العلل» للدارقطني (١٠/ ٦٢).

بكر البزار: (لم يسمع ابن المنكدر من أبي هريرة)، وقال أبو زرعة: (لم يلقه)، وروى الترمذي (٦٩٧) من طريق عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة وَ النبي عَلَيْهُ أن النبي عَلَيْهُ قال: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُصُومُونَ، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)، وفي الأخنسي كلام يسير، وقد حسَّنه \_ أيضاً \_ النووي (١١)، فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس، وعلى هذا فلو رأى الهلال وحده وردت شهادته، فإنه لا يصوم إلا مع الناس، ولا يفطر إلا مع الناس.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) لحديث الباب؛ ولأن الشهر هو ما اشتهر وظهر، والهلال ما استهل به وأُعلن، وليس ما يظهر في السماء من غير رؤية ولا اشتهار.

والقول الثاني: أنه يصوم إذا رأى هلال رمضان، ولا يفطر إذا رأى هلال شوال إلا مع الناس، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة (٣)، ووجه ذلك أنه رأى هلال رمضان فلزمه العمل بما رأى، ولأنه يثبت بشهادة واحد، وأما الفطر فلا يفطر؛ لأنه لا يثبت إلا بشاهدين.

والقول الثالث: أنه يصوم إذا رأى هلال رمضان، ويفطر إذا رأى هلال شوال سرّاً، وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه رأى الهلال فيلزمه العمل بما تيقن، ولكن يلزمه سرّاً، لئلا يخالف الجماعة (٤٠).

والقول الأول أظهر لقوة دليله، ولأن فيه جمع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم، وهذا من أعظم المقاصد الشرعية، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الخلاصة» (۲/ ۸۳۹). (۲) «الفتاوي» (۲۵/ ۱۱۶ \_ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» (١/ ١٢٠)، «مختصر خليل» ص(٥٨)، «المغني» (٤١٦/٤، ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المهذب» (٢٤٣/١).

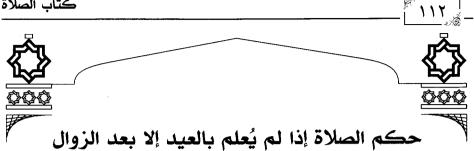

٢/٤٨٦ \_ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَس، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ: «أَنَّ رَكْباً جاؤُوا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ـ وَهَذَا لَفْظُهُ \_، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## ○ الوجه الأول: في ترجمة الراوى:

وهو أبو عمير بن أنس بن مالك، يقال: إن اسمه: عبد الله، وهو أكبر ولد أنس رهي الله عليه عليه ورد في «سنن البيهقي»(١) \_ وهو من صغار التابعين، روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وتفرَّد بالرواية عنه أبو بشر جعفر بن إياس أبى وحشية، وصحَّح حديثه غير واحد من أهل العلم، قال ابن سعد: «كان ثقة قليل الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»، تفرد ابن عبد البر بتجهيله، ولم يتابع على ذلك؛ لأن مَن وثَّقه فقد عرفه، وقد جزم الحافظ في «التقريب» بأنه ثقة (٢).

## الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أحمد (١٨٦/٣٤)، وأبو داود (١١٥٧) في كتاب «الصلاة»، باب «إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد»، والنسائي

<sup>(1) (7/17).</sup> 

<sup>(</sup>۲) انظر: «تهذیب التهذیب» (۲۰۲/۱۲).

(7/7) من طریق محمد بن جعفر، ثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي عمير بن أنس، به.

وأخرجه ابن ماجه (١٦٥٣) وفيه: (فجاء ركب من آخر النهار...).

وهذا الحديث إسناده صحيح، صحَّحه إسحاق بن راهويه، والخطابي، والبيهقي، واحتج به أحمد (١)، ونقل الحافظ تصحيحه عن ابن السكن وابن حزم (٢).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الناس إذا لم يعلموا بعيد الفطر إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون، ويصلون العيد من الغد في وقتها، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق<sup>(٦)</sup>، وقال الشافعي: إن عُدِّلَ الشاهدان قبل الزوال صلوا العيد، وإن عدلا بعد الزوال لم يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من الغد<sup>(٤)</sup>، وقال مالك: تُصَلَّى إذا ذهب وقتها<sup>(٥)</sup>.

والراجع القول الأول؛ لأن سنة النبي على أحق أن تتبع، قال ابن المنذر: (حديث أبي عمير بن أنس ثابت، والقول به يجب)(٢)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» لابن رجب (٨/٤٦٢)، «معرفة السنن والآثار» (٥/١١٢)، «السنن الكبرى» (٣/٦١٣).

<sup>(</sup>۲) «التلخيص» (۲/۹۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» (١/ ٨٦)، «المغنى» (٣/ ٢٨٦)، «المجموع» (٥/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (١/ ١٨٤). (٥) «بداية المجتهد» (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٦) «الأوسط» (٤/ ٢٩٥).







# الأكل يوم الفطر قبل الخروج

٣/٤٨٧ \_ عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَلَى: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّىٰ يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ \_ وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ \_: «وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَاداً».

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

وقال البخاري عقبه: (وقال مُرَجَّى بن رجاء: حدثني عبيد الله، قال: حدثني أنس عن النبي ﷺ: «ويأكلهن وتراً»).

وهذه الرواية المعلقة وصلها الإمام أحمد (٢٨٧/١٩) فقال: حدثني حَرَمِيُّ بن عُمارة، قال: «يأكلهن أفراداً».

وبهذا يتبين وهم الحافظ يَخْلَلُهُ في عزو اللفظ المذكور في «البلوغ» إلى البخاري وأحمد، وإنما هو لأحمد فقط، وأما لفظ البخاري فكما تقدم.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب أكل تمرات يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى مصلى العيد، هذا هو الأفضل في وقتها أخذاً بظاهر الحديث، فإن أكلها قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود؛ لأنه أكلها في النهار، ويستحب أن تكون وتراً، ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك

يقطعها على وتر؛ لأن الله تعالى وتر يحب الوتر، كما ثبت في «الصحيحين»، ولعل الحكمة من ذلك \_ والله أعلم \_ إظهار المبادرة إلى فطر هذا اليوم الذي أوجب الله فطره، وشكر لله تعالى على إنعامه وفضله، كما أن في ذلك تمييز هذا اليوم بالأكل عن الأيام التي قبله التي كان المسلم فيها صائماً.

وفي ذلك فوائد صحيَّة، فإن المعدة بعد النوم تكون فارغة من الطعام، والجسم قد تحللت مواد عناصره، ويحتاج إلى سرعة إسعاف بما يرد إليه قوته ونشاطه، وأسرع مفعول لذلك هو التمر، ولهذا ينبغي الاقتصار عليه، فإن لم يجد تمراً أكل غيره لتحصل السنة بالأكل قبل الخروج، والله تعالى أعلم.







# حكم الأكل يوم الأضحى قبل الخروج

٤/٤٨٨ - عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٨/ ٨٧)، والترمذي (٥٤٦) في أبواب «الصلاة»، باب «ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج»، وابن حبان (٢٨١٢) من طريق ثوَّاب بن عتبة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال:... فذكره.

وهذا الحديث إسناده حسن؛ لأن ثواب بن عتبة صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، والحديث صححه ابن حبان، والحاكم<sup>(۱)</sup>، وابن القطان<sup>(۲)</sup>، قال الحاكم: (هذه سنة عزيزة من طريق الرواية، مستفيضة في بلاد المسلمين).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يستحب في يوم الفطر أن يأكل قبل الخروج إلى المصلى ـ كما تقدم ـ، وأما في يوم الأضحى فيستحب ألا يأكل شيئاً حتى يصلي.

قال ابن القيم: (وكان ﷺ يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات، ويأكلهن وتراً، وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى،

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» (۱/ ۲۹٤). (۲) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٥٥٠).

فيأكل من أضحيته)(١)، وقال الشوكاني: (والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية، والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها يحتاج على شيء منها)(٢)، لكن شرعية أن يكون فطره على شيء منها يحتاج إلى دليل.

وقيده كثير من الفقهاء بما إذا كان له أضحية فإنه لا يأكل حتى يضحي، فإن لم يكن لديه أضحية لم يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۱/ ٤٤١). (۲) «نيل الأوطار» (۳/ ۳۲۹).

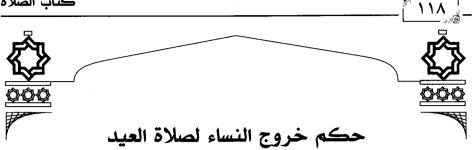

0/٤٨٩ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عِينًا قَالَتْ: «أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ؛ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلِّيٰ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### ○ الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه»، منها: كتاب «العيدين»، باب «خروج النساء والحُيَّض إلى المصلى» (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠) من طريق أن نُخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحُيَّض أن يعتزلن مصلى المسلمين) وهذا لفظ مسلم.

والحديث له عدة طرق بألفاظ متعددة، ويبدو أن الحافظ قد تصرف في لفظ الحديث.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (العواتق) جمع عاتق، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ.

قوله: (وذوات الخدور) أي: صاحبات الخدور، وهي جمع خدر، وهو ستر يجعل ناحية البيت للبكر تستتر به.

قوله: (الحُيَّض) بضم الحاء وتشديد الياء، جمع حائض، وهي التي أصابها الحيض. قوله: (يعتزلن مصلى المسلمين) أي: يتنحين عن مصلى المسلمين، وهو مكان صلاتهم العيد.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية خروج النساء لصلاة العيد، وظاهره أنه لا فرق بين العجائز والشابات، بشرط أن يكون ذلك على وجه تؤمن معه الفتنة بهن ومنهن، فيخرجن غير متطيبات، ولا متبرجات بزينة، بعيدات عن أماكن الرجال.

وخروجهن لصلاة العيد سُنَّة بالشرط المذكور وليس بواجب؛ لأن من جملة من أمر بالخروج من ليس بمكلف وهن الحيّض، ولا أعلم أحداً قال بوجوبها على النساء، ولو قيل بذلك لحصل حرج عظيم، ولا سيَّما في زماننا هذا.

O الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث مَن قال بوجوب صلاة العيد على الرجال.

ووجه الاستدلال: أن النبي على أمر النساء بحضور صلاة العيد وإخراج العواتق وذوات الخدور، بل أمر من لها جلباب أن تُلبس من لا جلباب لها، كما في بعض روايات حديث أم عطية في «الصحيحين»، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»، وإذا ثبت هذا في حق النساء فالرجال من باب أولى.

وهذا مذهب الحنفية (۱)، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (۲)، وابن القيم (۳)، واختار هذا القول الصنعاني (۱)، والشوكاني (۵)، وابن سعدي (۲)، والشيخ عبد العزيز بن باز (۷).

وقد نوزع في هذا الاستدلال من وجهين:

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» (۱/ ۲۷۶ \_ ۲۷۰). (۲) «الفتاوي» (۲۶/۱۸۳).

<sup>(</sup>٣) الكتاب الصلاة» ص(٢٩).(٤) السلام» (٣/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) "نيل الأوطار" (١/ ٣١٥). (٦) "المختارات الجلية" ص(٧٢).

<sup>(</sup>۷) «الفتاوی» (۱۳/۷).

الأول: أن الحديث لا يدل على وجوب صلاة العيد؛ لأن من جملة من أمر بذلك مَنْ ليس بمكلف، فظهر أن المقصود منه إظهار شعائر الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر(١).

والقول الثاني: أن صلاة العيد فرض كفاية، فإذا حضرها بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهو من المفردات.

واستدلُّوا بقوله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرَّ ﴿ الكوثر: ٢]، فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالصلاة: صلاة العيد، والأمر للوجوب؛ ولأن النبي على داوم على فعلها، وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ كالجمعة، وأما كونها غير واجبة على الأعيان فدليله ما تقدم من حديث عبادة وأنس على الم

والقول الثالث: أن صلاة العيد سُنَّة، وهذا ظاهر قول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، واستدلُّوا بحديث عبادة وحديث أنس في الله العلان على أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس.

والذي يظهر \_ والله أعلم \_ أن صلاة العيد سُنَّة مؤكدة في حق الرجال ينبغي حضورها إلا لعذر شرعي، لمواظبة النبي على عليها وعدم تركها، إذ ليس مع القائلين بالوجوب دليل قوي، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۲/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>۲) أخرَجه مالك (۱۲۳/۱)، وأبو داود (٤٢٥)، والنسائي (۱/ ٢٣٠)، وهو حديث صحيح بطرقه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣)، ومسلم (١٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٦) ومسلم (١١).

O الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد؛ لأن الرسول على أمر الحُيَّض أن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على أن مصلى العيد مسجد، له حكم المساجد، ولو لم يكن كذلك لما منعت منه الحائض. وأجيب عن ذلك بأن أمر الحُيَّض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن، فإذا جلست الحائض خلفهن أو قريباً منهن فلا حرج، ما دام أنها لم تأخذ مكاناً من أمكنة المصلين، وعلى هذا فالاستدلال به على أنه مصلي العيد مسجد غير ظاهر (۱)، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) انظر: «المجموع» (۲/ ۱۸۰)، «فتح الباري» لابن رجب (۱٤۱ ـ ۱٤۲).

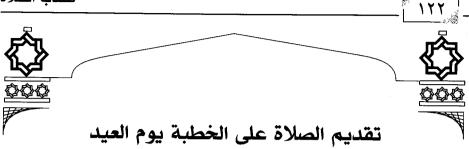

٦/٤٩٠ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين»، باب «الخطبة بعد الصلاة» (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: . . . فذكر الحديث.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن سُنَّة النبي و خليفتيه أبي بكر وعمر وعمر العمل على ذلك حتى الخطبة، وقد استمر العمل على ذلك حتى جاء مروان فخرج وخطب قبل الصلاة ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ، قال ابن قدامة: (وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة، لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين، إلا عن بني أمية . . ولا يعتد بخلاف بني أمية ؛ لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالف لسنة رسول الله وعليهم فعلهم، وعُدَّ بدعة ، ومخالفاً للسُنَّة) (١).

O الوجه الثالث: قد يأخذ بظاهر هذا الحديث من يقول بأن خطبة العيد واحدة (٢٠)؛ لقوله: (بعد الخطبة)؛ لأن النبي على بعد أن أنهى خطبته توجه إلى

النساء ووعظهن، إما لعدم وصول الخطبة إليهن، أو لأنه أراد أن يخصهن بأمور تناسبهن، أو لكلا الأمرين.

والمشهور عند الفقهاء أن للعيد خطبتين، ويستدلون على ذلك بحديث جابر فله قال: (خرج النبي الله يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام)(۱)، وبما أخرجه الشافعي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة زمن التابعين أنه قال: (السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس)(۲).

كما استدلوا بالقياس على الجمعة، قالوا: والقياس يُقَوِّي مرسل عبيد الله بن عبد الله بن عبة، ذكر ذلك الشوكاني (٣).

وظاهر الأحاديث الصحيحة أن خطبة العيد واحدة، لكن مضى سلف هذه الأمة على أنهما خطبتان، وقد نقل ابن حزم أن هذا مما لا خلاف فيه (٤).

وأما ما استدل به الفقهاء فهو غير ناهض على مشروعية الخطبة الثانية؛ لأن حديث جابر منكر سنداً ومتناً، فإن المحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة، وفي سنده إسماعيل بن مسلم، وقد أجمعوا على ضعفه، كما قال البوصيري (٥)، وفيه أبو الزبير، وهو مدلس، وقد عنعن.

وأما المرسل فقد قال عنه النووي: إنه ضعيف (٦)، ومع ضعفه فلا دلالة فيه على الصحيح؛ لأن عبيد الله تابعي ـ كما تقدم ـ والتابعي إذا قال: من السنة كذا، فهو من قبيل الموقوف، لا من قبيل المرفوع، فيكون قول صحابي لم يثبت انتشاره، فلا يحتج به على الصحيح، وحتى على القول بأنه مرفوع مرسل لا يحتج به.

وأما القياس، ففيه نظر، وعلى هذا فالمعوَّل في أن للعيد خطبتين على ما نقله ابن حزم، وما فهمه فقهاء سلف هذه الأمة من النصوص الصحيحة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۲۸۹). (۲) «مسند الشافعي» (۱/۱۷۲ ترتيبه).

<sup>(</sup>٣) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٠٦). (٤) «المحلى» (٥/ ٨٢)

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤٥٣)، «الزوائد» (١/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٦) «المجموع» (٥/ ٢٢)، «تنوير العينين» ص(٢٤٣).







٧/٤٩١ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْن، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

# 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين» في عدة مواضع، منها: باب «الصلاة قبل العيد وبعدها» (٩٦٩)، ومسلم (٨٨٤)، وأبو داود (١١٥٩)، والترمذي (٥٣٧)، والنسائي (٣/ ١٩٣)، وابن ماجه (١٢٩١)، وأحمد (٥/٥٥٧) من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس الله وفي آخره زيادة: (ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقى خُرْصَها وتلقي سِخَابها).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على عدم مشروعية صلاة النافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها؛ لأن النبي على لله لله لله ولا أمر به، فليس بمشروع في حقه فلا يكون مشروعاً في حقنا.

وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين، منهم: ابن عمر وعلي وابن مسعود رحمهما الله، وغيرهم، كما حكاه ابن المنذر(١).

والقول الثاني: جواز الصلاة في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها إذا دخل المصلي بعد ارتفاع الشمس؛ لأن الصلاة مباحة في كل وقت إلا في

<sup>(</sup>۱) «الأوسط» (٤/ ٢٦٥).

أوقات النهي، ولم يثبت في المنع دليل، وهذا مروي عن أنس بن مالك وأبي هريرة ولم الشافعي (١)، وهو منصوص الإمام الشافعي (١)، واختيار ابن المنذر (٢)، وابن حزم (٣).

وهذا هو الراجح، فإن المنع ليس عليه دليل، والنبي على الله لم له عن التنفُّل في المصلى، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، فمن دخل مصلى التنفُّل في المسجد مطلقاً، فإن لم يكن وقت نهى جاز له أن يتنفَّل.

فإن صُليت العيد في بعض المساجد \_ كما يحصل في زماننا هذا \_ شرع للداخل أن يؤدي تحية المسجد، كما لو دخل لغير صلاة العيد قولاً واحداً، بناءً على القول بجواز ذوات الأسباب في أوقات النهي، كما تقدم في «المواقيت» والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الأم» (۱/۸۲۲).

<sup>(</sup>٣) «المحلى» (٥/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) «الأوسط» (٤/ ٢٧٠).







ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد

٨/٤٩٢ ـ وَعَنْهُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوَدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

### 🛘 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»، باب «ترك الأذان في العيد» (١١٤٧) من طريق يحيى، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس أن رسول الله على العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر أو عثمان. شك يحيى، وهو ابن سعيد القطان، قال الحافظ: (إسناده صحيح) (۱).

وهذا الحديث أصله في البخاري (٩٥٩)، ومسلم (٨٨٦) من طريق ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له، أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، فلا يؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير، وأرسل إليه مع ذلك، إنما الخطبة بعد الصلاة...

و الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، ولا نداء بأي لفظ كان، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أنه لم يُفعل شيء من ذلك في عهد النبي عليه وعهد الخلفاء الراشدين، وقد حكى ذلك الإمام مالك في «موطئه»، وقد تقدَّم في باب الأذان حديث جابر بن

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (٢/ ٤٥٢).

سمرة والله على النبي المحلية المعيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة (١)، وقد مضى الكلام على هذه المسألة في باب «الأذان»، والحمد لله رب العالمين.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۸۷).







# جواز التطوع بركعتين بعد الرجوع من المصلَّى

٩/٤٩٣ \_ عنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادِ حَسَنِ.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب "إقامة الصلاة"، باب "ما جاء في الصلاة قبل العيد وبعدها" (١٢٩٣) وأحمد (١٢٩٣ ـ ٣٢٣) وابن خزيمة (١٤٦٩) والحاكم (٢٩٧١) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري المناها به .

وهذا سند حسن \_ كما قال الحافظ \_ ؛ لأن فيه ابن عقيل وهو متكلّم فيه، كما تقدم (۱)، وخلاصة ما قيل فيه: إنه صدوق، في حديثه لين، وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن إذا لم يخالف، لكن يبدو أنه قد اضطرب في هذا الحديث، فقد رواه أحمد بن عبد الملك بن واقد، عن عبيد الله به، ولفظه (كان رسول الله على يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى)(۲)، وأحمد ثقة، فترجح روايته على رواية ابن عقيل؛ لما تقدم، ولما قال الحاكم: (سنة

<sup>(</sup>۱) انظر: باب «التيمم»، عند حديث (۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٢) ومن طريقه ابن عبد البر في «الاستذكار» (٧/ ٣٨).

عزيزة بإسناد صحيح) قال الحافظ ابن رجب: (كذا قال وابن عقيل مختلف فيه)(١).

O الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية التطوع بصلاة ركعتين في البيت بعد الرجوع من مصلى العيد، وهذا لا يعارض ما تقدم من حديث ابن عباس أنه على لم يصل قبل العيد ولا بعدها؛ لأن الصلاة المنفية هي ما كانت في مصلى العيد، وفي هذا الحديث أنه صلّى في منزله، فإذا رجع الإنسان إلى منزله وأراد أن يصلي فلا بأس؛ لهذا الحديث، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۹/ ۹۶)، وانظر: «تنوير العينين» ص(۹۶).





# مشروعية صلاة العيد في المصلى وخُطبة الناس

١٠/٤٩٤ ـ وَعَنْهُ؛ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ عَلَىٰ صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين»، باب «الخروج إلى المصلى بغير منبر» (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩) من طريق عياض بن عبد الله بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري وليه قال: (كان رسول الله وليه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم - فيعظهم ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف).

قال أبو سعيد: (فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان \_ وهو أمير المدينة \_ في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيَّرتم والله، فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة). هذا لفظ البخاري.

○ الوجه الثاني: الحديث دليل على أن السُّنَّة في صلاة العيد أن تكون

في المصلى لا في المسجد؛ لأن النبي على خرج إلى المصلى وترك مسجده مع ما ثبت فيه من الأجر العظيم، وكان مصلى العيد في عهده على إلى الجهة الشرقية من المسجد النبوي، كما يفيده حديث البراء الله وبين المسجد ألف ذراع، ولا مشقة في الخروج لها لعدم تكررها.

ولعل من حكمة هذا الخروج \_ والله أعلم \_ إظهار شعائر الإسلام، وكثرة المسلمين واجتماعهم، حيث يجتمع أهل البلد الواحد الرجال والنساء والصبيان في صعيد واحد خلف إمام واحد، يكبرون ويهللون ويدعون الله تعالى فرحين مستبشرين بهذه النعم العظيمة.

وسُنَّ في هذا الاجتماع الصلاة والخطبة، لئلا يكون شيء من اجتماعهم بغير ذكر الله تعالى وتنويه بشعائر الدين.

وظاهر الحديث أنه عام في جميع البلدان، إلا أن الجمهور استثنوا مكة شرّفها الله تعالى، فقالوا: تصلى العيد في المسجد الحرام؛ لأنه خير بقاع الأرض، ولأنه لا يوجد ساحة قريبة من المساكن أقرب من ساحة البيت الحرام؛ لأن مكة جبال وأودية فيشق على الناس أن يخرجوا، ولهذا لم ينقل أن أهل مكة خرجوا عن المسجد الحرام لصلاة العيد، وقد أشار الشافعي كَلَّهُ إلى هذا المعنى (٢).

فإن وجد عذر يمنع من الخروج إلى المصلى من مطر أو خوف أو ريح شديدة أو شدة برد أو نحو ذلك من الأعذار صليت في المسجد، كما سيأتي إن شاء الله.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد، وقد قام الإجماع على أنها ركعتان، كما تقدم في حديث ابن عباس الم

أما مَن فاتته صلاة العيد فمن أهل العلم من قال: تقضى ركعتين كهيئتها؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وبه قال أنس بن مالك على الماء، كما ذكر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹۷٦). (۲) انظر: «الأم» (۲/۹۹).

البخاري عنه معلقاً (۱) ووصله ابن أبي شيبة (۲) وحكاه ابن المنذر (۳) عن النخعي وابن سيرين وعطاء ومجاهد وعكرمة، وذكر ابن أبي شيبة بعض هذه الآثار (۱) وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وهو رواية عن أحمد (۱۰).

والقول الثاني: أنها تصلى أربعاً، وبه قال جماعة: منهم عبد الله بن مسعود ﴿ الله عنه عنه ذلك بأسانيد صحيحة، وهو قول الإمام أحمد (٢).

والقول الثالث: أنها لا تصلى إذا فاتت، وبه قالت الحنفية (٢)، وهو قول المزني (٨)، واختاره ابن عثيمين، وعزاه إلى ابن تيمية (٩)، إذ لم يرد دليل على قضائها، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.

والقول الأول اختاره ابن المنذر، وفيه وجاهة.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية خطبة العيد؛ لأن الناس يجتمعون لصلاة العيد أكثر من اجتماعهم لصلاة الجمعة، لكونهم في مكان واحد، فناسب أن يقوم الإمام بوعظ الناس وتذكيرهم بأوامر الله تعالى ونواهيه، وتحذيرهم من المنكرات والمحدثات التي انتشرت بين المسلمين، كما ينبغي أن تكون الخطبة مناسبة للوقت والحال، فيذكر في كل وقت وحال ما يناسبها.

وخطبة العيد كسائر الخطب، تفتتح بالحمد والثناء على الله تعالى، فإنه لم ينقل أنه على كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير، كما ذكر ذلك ابن القيم (١٠٠).

وينبغي للخطيب تخصيص النساء بخطبة إذا لم يسمعن خطبة الرجال، تأسياً بالنبي على أما إذا سمعن بواسطة مكبرات الصوت فلا داعي

<sup>(</sup>٣) «الأوسط» (٤/ ٢٩٢). (٤) «المصنَّف» (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) «المغني» (٣/ ٢٨٥)، «فتح الباري» لابن رجب (٩/ ٥٧).

<sup>(</sup>٦) «مسائل أبي داود» ص(٦٠)، و«ابن هانئ» (٩٣/١).

<sup>(</sup>V) «الهداية» (۱/ ۸٦). (A) «فتح الباري» (۲/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٩) «الشرح الممتع» (٥/ ٢٠٨). (١٠) «زاد المعاد» (١/ ٤٤٧).

لتخصيصهن بخطبة، لكن يشير في خطبته إلى بعض ما يتعلق بالنساء من آداب وأحكام.

وحضور الخطبة ليس واجباً، لكن ينبغي للمسلم أن يحضرها وأن يستفيد منها علماً وعملاً، وقد روى عبد الله بن السائب فله قال: شهدت العيد مع رسول الله على فلما قضى الصلاة، قال: «إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَدْهَبُ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَدْهَبُ وَالله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۱۵۵)، والنسائي (۳/ ۱۸۵)، وابن ماجه (۱۲۹۰)، وإسناده صحيح.





الله عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَىٰ وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَنَقَلَ التَّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ.

# 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»، باب «التكبيرات في العيدين» (١١٥١) من طريق عبد الله بن عبد الرحمٰن الطائفي، يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبي الله على: . . . فذكره.

وأخرجه \_ أيضاً \_ (١١٥٢) على أنه سُنَّة فعلية من طريق سليمان بن حيان، عن عبد الله الطائفي به، بلفظ: أن النبي على كان يكبر في الفطر في الأول سبعاً، ثم يقرأ، ثم يكبر، ثم يقوم فيكبر أربعاً، ثم يقرأ ثم يركع، قال أبو داود: (رواه وكيع وابن المبارك قالا: سبعاً وخمساً).

ومقصود أبي داود بهذا بيان ضعف رواية سليمان بن حيان التي فيها أن التكبير في الثانية أربع.

وحديث الباب سنده حسن، وعبد الله الطائفي مختلف فيه، قال فيه أبو حاتم: (ليس بالقوي)، وقال ابن معين: (ضعيف)، وقال في موضع آخر: (صويلح)، وقال ابن عدي: (يروي عن عمرو بن شعيب أحاديث مستقيمة،

وهو ممن يكتب حديثه)(۱)، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق، يخطئ، ويهم)، وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث( $^{(1)}$ .

ونقل الحافظ تصحيحه \_ أيضاً \_ عن أحمد وعلى بن المديني (٣) .

ويشهد له عمل الصحابة رأم ومن ذلك ما أخرجه مالك، عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: (شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة المخبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة)، وإسناده صحيح، قال الإمام مالك عقبه: (وهو الأمر عندنا)(1).

وكذا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستاً بتكبيرة الركعة، كلهن قبل القراءة)(٥).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية افتتاح صلاة العيد بالتكبير، فيقول: (الله أكبر) في الركعة الأولى ست مرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس مرات غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، ثم يتعوّذ ويقرأ الفاتحة، وهذه التكبيرات سنة إجماعاً؛ لأنه ذكر مشروع بين تكبيرة الإحرام والقراءة، أشبه دعاء الاستفتاح.

ويرفع يديه مع كل تكبيرة هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول أبي حنيفة، وعزاه ابن المنذر إلى عطاء والأوزاعي والشافعي، ثم اختار القول به (٢)؛ لعموم الأحاديث الدالة على أنه على يديه في تكبيرات الصلاة، ولا سيما في حالة القيام، وقال مالك: لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام ولأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود، وقال الباجي:

 <sup>«</sup>الكامل» (١٦٨/٤)، «تهذيب التهذيب» (٥/ ٢٦١).

<sup>(</sup>۲) «العلل الكبير» (۲/ ۲۸۸). (۳) «التلخيص» (۲/ ۹۰).

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٥) «المصنف» (٢/ ١٧٣) وإسناده صحيح، كما قال الألباني «الإرواء» (٣/ ١١١).

<sup>(</sup>٦) «الأوسط» (٤/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٧) حكاه عنه ابن القاسم، كما في «المدونة الكبرى» (٢٤٦/١).

(وقد روي عن مالك أنه خير في رفع اليدين مع كل تكبيرة من الزوائد)(١).

والأول أرجح، وأما تشبيهها بتكبيرات السجود ففيه نظر؛ لأن شبهها بتكبيرات القيام أقرب؛ لأنها بمنزلة تكبيرة الافتتاح.

وليس في الحديث ما يدل على شرعية ذكر معين بين التكبيرات، لكن ورد عن ابن مسعود رفي ما يدل على أنه بين كل تكبيرتين حمد لله في وثناء على الله (٢)؛ كأن يقول: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، والأمر في هذا واسع، فإن فعل فهو خير، وإن ترك فلا بأس؛ لأن الإمام قد يوالي بين التكبيرات فلا يكون هناك محل للذكر بينهما، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «المنتقى» (۱/ ۳۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٣/ ٢٩١)، وإسناده جيد، كما في «الإرواء» (٣/ ١١٥).



ما يقرأ به في صلاة العيد

۱۳۷

١٢/٤٩٦ ـ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَبِي قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الأَضْحَىٰ وَالْفِطْر بِ﴿ نَّ الْمَنْ الْمَنْ الْمَالِمُ. الْخُرَجَهُ مُسْلِمٌ.

### □ الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو أبو واقد ـ بالقاف بعدها دال مهملة ـ الليثي، مشهور بكنيته، مختلف في اسمه واسم أبيه، فقيل: الحارث بن عوف، وقيل: عوف بن الحارث، ذكر ابن سعد أنه أسلم قديماً، قيل: إنه شهد بدراً، وقيل: لم يشهدها وأنه أسلم عام الفتح أو قبيل ذلك، بدليل قوله يوم خيبر: (ونحن حديثو عهد بكفر)، وقد رجح هذا أبو نعيم، وردَّ على من قال: إنه شهد بدراً(۱)، يعد في أهل المدينة، وجاور بمكة سنة، ومات بها سنة ثمان وستين في المدينة، وجاور بمكة سنة، ومات بها سنة ثمان وستين في المدينة،

### الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «صلاة العيدين»، باب «ما يقرأ به في صلاة العيدين» (٨٩١) من طريق مالك، عن ضَمْرة بن سعد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله عليه في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ ﴿ فَ الْفَرْمَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ و ﴿ أَفْتَرَبَ السَّاعَةُ وَالْفَرَةَ الْمَدِيدِ ﴾ و ﴿ أَفْتَرَبَ السَّاعَةُ وَالْفَرَةَ الْمَدَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وهذا سند منقطع؛ لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك

 <sup>(</sup>١) «معرفة الصحابة» (٢/ ٧٢).

<sup>(</sup>۲) «الاستيعاب» (۱۲/ ۱۸۰)، «الإصابة» (۱۸/ ۸۸).

أيام عمر ومسألته أبا واقد، لكن أخرجه مسلم من طريق ضمرة بن سعد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله على في العيد... (١١).

وهذا سند متصل؛ لأن عبيد الله أدرك أبا واقد بلا شك، وسمعه بلا خلاف.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية القراءة بهاتين السورتين في صلاة العيد، وهما سورة ﴿قَنَّ و﴿ اَقْتَرَبَ السَّاعَةُ ﴾، ولعل الحكمة في ذلك \_ والله أعلم \_ ما اشتملت عليه السورتان من الإخبار عن ابتداء الخلق وذكر البعث والنشور وأحوال القيامة، كما أن فيهما الإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وفي قراءتهما \_ أيضاً \_ تشبيه بروز الناس للعيد وخروجهم إلى المصلى ببروزهم للبعث وخروجهم كأنهم جراد منتشر، وكل ذلك فيه عظة للسامعين، وتوجيههم إلى الخير، وتذكيرهم بأهوال يوم القيامة.

وقد تقدم في باب «الجمعة» حديث النعمان بن بشير ظلمه قال: (كان رسول الله على يقرأ في العيدين وفي الجمعة برسيّج استر رَبِكَ الْأَعْلَى ﴿ وَهُمَلُ أَتَلَكَ حَدِيثُ الْغَلَيْ ﴾ وهمل أتنك حَدِيثُ الْغَشِيَةِ ﴾ قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصلاتين)(٢).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من تواضع العالم الكبير أن يسأل من هو دونه؛ لأن عمر شهر سأل أبا واقد الليثي مع أن عمر شهر أقدم منه إسلاماً وأعلم منه وأكثر ملازمة للنبي شهر، وقد ذكر العلماء؛ كالقرطبي والنووي وغيرهما احتمالات عديدة لسؤال عمر أبا واقد، فمنها: أن عمر شك في ذلك فاستثبته من أبي واقد، أو أراد إعلام الناس بذلك، أو أنه نسي فاستذكر بسؤاله، وقيل غير ذلك "، والعلم عند الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۸۹۱). (۲) أخرجه مسلم (۸۷۸).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» (٢/ ٥٣٢)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (٥/ ٤٣٢).







# مشروعية مخالفة الطريق إذا خرج للعيد

١٣/٤٩٧ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

١٤/٤٩٨ ـ وَلاَ بِي دَاوُدَ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ... نَحْوُهُ.

### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر ظليه فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين»، باب «من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد» (٩٨٦) من طريق أبي تُميلة يحيى بن واضح، عن فُليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر ظليه، به.

وفُليح بن سليمان متكلَّم فيه، فقد قال الحافظ: (إنه مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن، لكن له شواهد... يعضد بعضها بعضاً، فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمي الصحيح)(١)، ويقصد الصحيح لغيره.

وقد ذكر الحافظ (٢) أن البخاري لا يخرج لمن تكلم العلماء فيهم، أمثال: فليح بن سليمان، وإسماعيل بن أبي أويس إلا بعد تتبع مروياتهم وانتقاء ما تبين أنه ضبطه وشارك فيه الثقات.

وقد أخرج الترمذي هذا الحديث (٥٤١) وابن ماجه (١٣٠١) وأحمد

 <sup>(</sup>١) "فتح الباري" (٢/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «هدي الساري» ص(٣٨٤ ـ ٣٩١)، «تهذيب التهذيب» (٢٧٣/١).

(١٦٦/١٤) والدارمي (١/ ٣١٧) وابن خزيمة (١٤٦٨) وابن حبان (٧/ ٥٤) من طريق محمد بن الصلت، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة رهيه الم

قال البخاري: (وحديث جابر أصح)، وقال الترمذي: (وحديث جابر كأنه أصح). ومنهم من رجح حديث أبي هريرة؛ كأبي مسعود الدمشقي والبيهقي، قال الحافظ: (ولم يظهر لي ترجيح)(۱)، ولماذا لا يكون سعيد بن الحارث روى الحديث عن أبي هريرة وجابر؟ ومما يقوي ذلك اختلاف اللفظين، كما أشار إلى ذلك الحافظ، وقد ذكر الحافظ ابن رجب الاختلاف على فليح في إسناد هذا الحديث(۲).

وهذا الحديث رجاله ثقات إلا عبد الله بن عمر العمري المُكَبَّر فهو ضعيف، وقد أعلَّه الإمام أحمد وغيره بالوقف، وضعفه النووي<sup>(٣)</sup>، لكن يشهد له الحديث الذي قبله، ولعل الحافظ ذكره؛ لأنه مفسِّر للحديث الذي قبله وإن لم يذكره بلفظه خشية الإطالة.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية مخالفة الطريق يوم العيد، وذلك بأن يذهب للمصلى من طريق ويرجع من آخر، وقد ذكر العلماء لهذا حكماً كثيرة، فقيل: ليسلم على أهل الطريقين، وقيل: ليظهر شعائر الإسلام، وقيل: لإغاظة المنافقين، وقيل: ليشهد له الطريقان، وقيل غير ذلك، والأقرب أنه خالف الطريق لحِكم كثيرة؛ لأن حِكم الشارع لا تعد ولا تحصى، قال النووي: (وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي مطلقاً، والله أعلم)(1).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (٧١/٩ ـ ٧٢)، «المجموع» (٥/١١).

<sup>(</sup>٤) «روضة الطالبين» (٢/ ٧٧)، «زاد المعاد» (١/ ٤٤٨).

الوجه الثالث: الظاهر أن مخالفة الطريق تشريع عام، فيكون مستحبّاً للإمام والمأموم، وهذا قول جمهور العلماء (١).

وهل يلحق بالعيد الجمعة وجميع الصلوات؟ قولان، والأظهر أن المخالفة في العيد شرعت لمعنى خاص فلا يلحق به غيره، فإنه لو كان النبي على يخالف الطريق في الجمعة لنقل إلينا، والترك حجة شرعية، ثم إن المخالفة في الجمعة غير واردة؛ لقرب منزله على، بخلاف العيد، فإنه على يخرج إلى المصلى، فتمكن المخالفة، والله أعلم.



 <sup>«</sup>المغني» (٣/ ٢٨٣)، «تحفة الأحوذي» (٣/ ٩٦).





# استحباب إظهار السرور في العيدين

١٥/٤٩٩ \_ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فقال: «قَدْ أَبْدَلَكُمْ اللهُ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَىٰ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيح.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»، باب «صلاة العيدين» (١١٣٤) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن حميد..، وأخرجه النسائي (٣/ ١٧٩ ـ ١٨٠) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أنبأنا إسماعيل، قال: حدثنا حميد، به.

وهذا الحديث إسناده صحيح، ورواته كلهم ثقات حفّاظ، وقد اتفق حماد بن سلمة وإسماعيل بن جعفر في الرواية عن حميد الطويل، وحميد رواه عن أنس راهم المام المام

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (قدم رسول الله ﷺ) أي: لما هاجر ﷺ إلى المدينة.

قوله: (ولهم يومان) أي: لأهل المدينة قبل مجيء الرسول على إليهم، وهما: يوم النيروز، والمهرجان، والنيروز أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج الحمل، وهو أول السنة الشمسية، كما أن غرة محرم أول السنة القمرية، والمهرجان: أول يوم من برج الميزان، كما يظهر من مقابلته بالنيروز؛ لأن بينهما سنة أشهر.

قوله: (أبدلكم الله بهما) أي: في مقابلتهما، والمعنى: أن الله تعالى أبطل ما كانوا يعملونه في هذين اليومين من أعمال الجاهلية، وشرع في مقابلتهما يومي العيدين.

قوله: (خيراً منهما) هذا أفعل تفضيل ليس على بابه، إذ لا خيرية في يوميهما، وهذا يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الله تعالى جعل يوم الفطر ويوم الأضحى يومي بهجة وفرح وسرور واجتماع على طاعة الله تعالى بدلاً من أعياد الجاهلية القائمة على اللعب واللهو والغفلة.

فيوما الفطر والأضحى يومان عظيمان، فيهما شكر الله تعالى على ما منَّ به من صيام رمضان وقيامه، وأداء ما تيسَّر من المناسك والأضاحي، وذلك كله خير عظيم.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن إظهار السرور في العيدين أمر مندوب إليه، وذلك من يسر الشريعة التي شرعها الله تعالى لعباده، فإن النبي على لما أبطل عيدي الجاهلية ذكر البديل عنهما لئلا تبقى النفوس متطلعة إليهما، ويأتي من يروِّج لهما، وذلك أن كل قوم لهم يوم يتخذونه عيداً يتجمَّلون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم، العرب والعجم في ذلك سواء، فشرع الله تعالى للمسلمين هذين العيدين العظيمين.

وإظهار الفرح والسرور في العيدين مقيَّد بما ليس بمحظور أو شاغل عن طاعة الله تعالى، مما عليه كثير من الناس في هذا الزمان، وقد ورد عن عائشة على قالت: (دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار به يوم بُعاث، وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أَبِمُزْمُورِ الشيطان في بيت رسول الله على وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله على: «يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْم عِيداً، وَهَذَا عِيدُنَا»)(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٤٩)، ومسلم (٨٩٢).



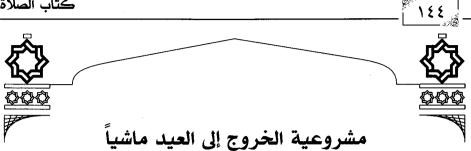

١٦/٥٠٠ \_ عَنْ عَلِيٍّ ضَالًا: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ الْعِيدِ مَاشِياً». رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في كتاب «العيدين»، باب «ما جاء في المشي يوم العيد» (٥٣٠) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، قال: (من السُّنَّة أن تخرج إلى العيد ماشياً، وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج).

وهذا إسناد ضعيف جداً من أجل الحارث هذا، وهو الأعور الهمداني فهو ضعيف جدّاً، واتهمه بعضهم، ونقل الجوزجاني أن الشعبي كذبه، ثم قال: (سألت عليّاً ـ يعني ابن المديني ـ عن عاصم والحارث؟ فقال لي: يا أبا إسحاق، مثلك يسأل عن ذا؟ الحارث كذاب)(١)، والمراد بعاصم: عاصم بن ضمرة.

وفيه \_ أيضاً \_ شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، وقد تقدم ذکره.

وقد ورد في الباب أحاديث أخرى؛ كحديث ابن عمر، وسعد القرظ، وسعد بن أبي وقاص ﷺ، وغيرها، وكلها أحاديث ضعيفة.

<sup>(</sup>١) «أحوال الرجال» ص(٤٦).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب المشي إلى مصلى العيد، قال الترمذي: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً، وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج لصلاة الفطر، وألا يركب إلا من عذر).

ودليل مشروعية المشي، عموم الأدلة؛ كحديث أبي هريرة وللله عن النبي الله قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالله تعالى أعلم. وَالله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱۰)، ومسلم (۲۰۳).





١٧/٥٠١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ: «أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْم عِيدٍ فَصَلَّىٰ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّن.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## ○ الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»، باب «يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر» (١١٦٠) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا رجلٌ من الفَرْوِيِّينَ \_ وسَمَّاه الرَّبِيعُ في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فَرْوَة \_ سمع أبا يحيى عُبَيْد الله التَّيْمِي يحدث عن أبي هريرة... ثم ذكره.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن عيسى بن عبد الأعلى مجهول، ولم يرو عنه سوى الوليد بن مسلم، والوليد كثير الرواية عن الضعفاء والمتروكين، قال الذهبي: (لا يكاد يعرف)، ولما ذكر حديثه هذا قال: (وهذا حديث فرد منكر)(١)، وقال ابن القطان: (لا أعلم عيسى هذا مذكوراً في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد)(٢).

وكذا أبو يحيى التيمي، واسمه عبيد الله بن وهب بن موهب مجهول، كما قال الشافعي وابن القطان وغيرهما.

والحديث (٣) حسنه النووي، وقال في موضع آخر: (إسناده جيد)(٤)، وهذا فيه نظر، قال الألباني: (وكأنه اعتمد على سكوت أبي داود عليه، وهذا

<sup>(</sup>٢) «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (٣/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٤) «المجموع» (٥/٥).

<sup>(</sup>٣) «الخلاصة» (٢/ ٨٢٥).

ليس بشيء، فإن أبا داود كثيراً ما يسكت على ما هو بيِّن الضعف)(١).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه إذا وجد عذر يمنع من الخروج إلى مصلى العيد جاز أن تصلى في المسجد، وذلك كوجود مطر أو رياح شديدة أو خوف، ونحو ذلك، كما تقدم، وحديث الباب وإن كان ضعيفاً لكن العمل عليه عند أهل العلم، وقواعد الشريعة وعموماتها تدل على ذلك.

قال تعالى: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اَسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦]، وقال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال النبي ﷺ: ﴿ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ إِلَّمُ وَاللهُ تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «صلاة العيدين في المصلى» ص(٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).



صلاة الكسوف: صلاة تُفعل عند حدوث الكسوف، فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه.

والكسوف والخسوف بمعنى واحد؛ فالكسوف مأخوذ من كَسَفَتْ حاله؛ أي: تغيرت، والخسوف من خَسَفَ الشيء: ذهب في الأرض، وقال بعضهم: الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان، فيقال: كسوف وخسوف، وقيل: الخسوف في الجميع، والكسوف في بعض<sup>(۱)</sup>.

والكسوف: أن ينحجب ضوء الشمس أو القمر كليّاً أو جزئيّاً، ولا يقع الكسوف إلا بأمر الله تعالى، وقد جعل الله تعالى له سببين:

أحدهما: كوني، يدركه علماء الفلك بالحساب، كما ذكر ذلك ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، فسبب خسوف القمر: توسط الأرض بينه وبين الشمس؛ لأن القمر يكتسب ضوءه من الشمس، ولهذا لا يقع خسوف القمر إلا في وسط الشهر القمري، حيث يكون القمر مقابلاً للشمس من الناحية الأخرى، فيمكن أن تحول الأرض بينهما.

وأما كسوف الشمس فسببه حيلولة القمر بين الأرض والشمس، ولهذا لا يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر القمري، حيث يدنو القمر من مدار الشمس، فيمكن أن يحول بينها وبين الأرض<sup>(٢)</sup>، ومع ذلك فلا يترتب على خبر الفلكيين حكم شرعي؛ لأنها لا تصلى إلا برؤية الكسوف<sup>(٣)</sup>، كما سيأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» (۱/ ۱۳۵۰، ۱۴۲۱)، «فتح الباري» (۲/ ۳۵٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الفتاوى» (۳۵/ ۱۷۵)، «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۰۲ ـ ۲۰۷).

<sup>(</sup>۳) «الفتاوى» (۲۸/۲٤).

السبب الثاني: شرعي لا يدركه الناس، وإنما يعلم عن طريق الوحي، وهو إرادة الله تخويف عباده بذلك، إذ قد يكون إيذاناً بعقوبة، فإن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة، قال تعالى: ﴿وَمَا نُسِلُ بِٱلْآيكتِ إِلَّا عَنْمِيفًا﴾ [الإسراء: ٥٩]، نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه، ولهذا بيّن النبي على للأمة ما ينبغى فعله عند حدوث الكسوف.

وقد ضعف شأن الكسوف عند كثير من الناس، وصار شيئاً عاديّاً لا يسبب خوفاً ولا يدعو إلى الفزع، لما صاروا يعلمونه قبل وقوعه، وهذا جهل ناشئ من اعتقاد أنه لا يمكن اجتماع السبب الكوني والشرعي للكسوف، أو أنه ناشئ عن ضعف الإيمان، وقلة الخوف من الله تعالى، ولا تنافي بين الأسباب الكونية والشرعيّة، فإن عقوبات الله تعالى لعباده لها أسباب؛ فالزلازل لها أسباب، والصواعق لها أسباب، وثوران البراكين لها أسباب، وهكذا.

لقد صار الاهتمام في هذا الزمان بالسبب الكوني وإهمال السبب الشرعي، عكس ما ورد في سنة المصطفى على فإنه لم يرد في السنة بيان السبب الكوني، ولا عُنيت الشريعة بتفاصيل ذلك، إذ لا فائدة للأمة من العلم به، والاطلاع عليه، بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا علم قليل المنفعة (۱)، وقال ابن القيم كَالله: (فشرع النبي كله للأمة عند انعقاد هذا السبب، ما هو أنفع لهم وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الكسوف وأسبابه) (۲).

لا ريب أن للكسوف أسباباً، تدرك بالحساب، كما أن الصواعق والعواصف والزلازل المدمرة لها أسباب معلومة عند أهل المعرفة بها، لكن هذا لا يعني إبطال السبب الشرعي الذي هو تخويف العباد، أو محاولة إهماله ونسيانه وإبعاده عن أذهان الناس وعن العمل بمقتضاه، وأنه لا داعي للخوف

<sup>(</sup>۲) «مفتاح دار السعادة» (۲/۳۱۳).

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۳۵/ ۱۷۵).

عند حدوثه، إن في هذا رداً للشرع، وإبطالاً لما أمر به الرسول على من الفزع إلى أسباب النجاة عند انعقاد أسباب العقوبات.

ثم لماذا هذا الاهتمام بوقت الكسوف والجزم بوقوعه والمبادرة بالإخبار به؟

إن مثل هذا لا نفع فيه، والجزم به من الخطأ البين؛ لأن الحساب يخطئ ويصيب، وقد كان علماء الدعوة في نجد ينكرون الجزم بوقت الكسوف، وينكرون نشره وإفشاءه، وينكرون على من يتوضأ ويستعد لصلاة الكسوف وهو لم يقع بعدُ<sup>(۱)</sup>، وإذا ترتب على إفشائه مفاسد ـ كما هو واقع الآن ـ كان تركه متعيناً، ولا سيما في حق عامة الناس.



<sup>(</sup>۱) انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» (۱/۱۲۹)، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه: إذا استعد لرؤية الكسوف بناءً على غلبة ظن المخبر كان هذا حثاً من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته «الفتاوى» (۲۰۸/۲۶)، ولعل الأول أقرب إلى الصواب؛ لأنه لو استعد لها ما صارت صلاة رهبة، بل صارت صلاة رغبة، والله أعلم. انظر: «فتاوى ابن عثيمين» (۲۰۰/۱۳).

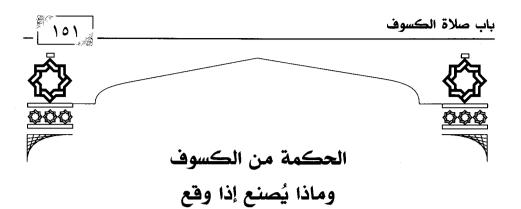

الشَّمْسُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَلَىٰ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهُ عَلَىٰ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا، حَتَّىٰ تَنْكَشِفَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّىٰ تَنْجَلِيَ».

٢/٥٠٣ ـ وَلِلْبُخَارِي؛ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ: «فَصَلّوا وَادْعُوا حَتَّىٰ يُكْشَفَ مَا بِكُمْ».

### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث المغيرة ولله فقد أخرجه البخاري في كتاب «الكسوف»، باب «الصلاة في كسوف الشمس» (١٠٤٣) من طريق شيبان أبي معاوية، ومسلم (٩١٥) من طريق زائدة، كلاهما عن زياد بن علاقة، قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: . . . فذكره، وهذا لفظ البخاري إلا قوله: «حتى تنكشف» فقد تفرّد به مسلم.

وأما الرواية المذكورة فهي عند البخاري في باب «الدعاء في الخسوف» (١٠٦٠) من طريق زائدة قال: حدثنا زياد به، لكن بلفظ: «حتى ينجلي».

وأما حديث أبي بكرة رها: فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور أولاً (١٠٤٠) من طريق خالد، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: (كنا عند رسول الله على فانكسفت الشمس، فقام النبي على يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا، فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال على: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا، وَادْعُوا، حَتَّى يُكْشَفَ مَا بكُمْ».

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (انكسفت الشمس) المحققون من أهل العلم على أن الكسوف لم يقع في زمن النبي الله إلا مرة واحدة، وهذا قول ابن تيمية وابن القيم وآخرين، وذهب الإمام الشافعي وابن حزم وجماعة إلى تعدد الكسوف في زمنه الله وسيأتي ذلك.

قوله: (يوم مات إبراهيم) أي: ابنه على إبراهيم، وهو من مارية القبطية وكان ميلاده في ذي الحجة سنة ثمان، مات وهو ابن ستة عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً ".

قوله: (فقال الناس) أي: بعض الناس.

قوله: (انكسفت الشمس لموت إبراهيم) أي: لعظم المصيبة، وهذا كان من معتقدات الجاهلية، وهو أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم، فجاء كسوفها في الوقت المناسب لإبطال هذه العقيدة، وهذا من حكمة الله تعالى.

قوله: (آيتان من آيات الله) أي: علامتان على كمال الله وقدرته وحكمته، وتصرفه في هذا الكون، وقد ورد في حديث أبي مسعود الأنصاري: «يُخَوِّفُ اللهُ بِهِمَا عِبَادَهُ».

قوله: (لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته) اللام للتعليل، وذكر الحياة لأجل التعميم، وهذا إبطال لاعتقاد الجاهلية، وفيه بيان أن الحوادث الأرضية

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» (٨/ ٢٤٤).

لا تؤثر في الشمس والقمر شيئاً، فلا ينكسفان لموت عظيم، وإنما ينكسفان بأمر الله تعالى تخويفاً للعباد.

قوله: (فإذا رأيتموهما) وفي رواية: «فإذا رأيتموها» بإفراد الضمير الذي يعود إلى الآية، وأما ضمير التثنية فمعناه: إذا رأيتم كسوف كل واحد منهما، لاستحالة وقوع ذلك فيهما معاً في حالة واحدة عادة.

قوله: (فادعوا الله) أي: بسؤاله الرحمة وكشف ما نزل بكم.

قوله: (حتى تنكشف) هذا اللفظ لمسلم فقط كما تقدم؛ أي: حتى تنكشف الآية، لكن المثبت في مسلم: «ينكشف» بالياء؛ أي: يرتفع ويزول ما حلّ بكم من الكسوف.

قوله: (حتى تنجلي) هكذا في نسخ «البلوغ»، والذي في البخاري: «حتى ينجلي» بالياء.

و(حتى) يحتمل أن تكون للتعليل؛ والمعنى: صلوا وادعوا لينكشف ما بكم، ويحتمل أن تكون للغاية؛ والمعنى: صلوا وادعوا إلى أن ينكشف، ولا مانع من حملها على المعنيين؛ إذ لا منافاة بينهما، والسياق صالح لهما.

قوله: (حتى يكشف ما بكم) أي: ما حلَّ بكم، وأبهمه تفخيماً لشأنه وتهويلاً لأمره، ولعل الحافظ ذكر هذا القدر من حديث أبي بكرة لهذا الغرض، والله أعلم.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى الدالة على عِظم قدرته وكمال تصرفه وواسع علمه ورحمته، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد، وإنما حكمة كسوفهما تخويف العباد من آثار ذنوبهم وعقوباتها.

O الوجه الرابع: مشروعية صلاة الكسوف عند رؤيته، ولا يعتمد فيها على حساب الفلكيين؛ لقوله: «فإذا رأيتموهما»، وعلى هذا فلو أُخبر بوقوع

خسوف للقمر، ولكننا لم نره لتراكم السحب فإنها لا تصلى صلاة الخسوف لمجرد قولهم.

وصلاة الكسوف سنّة مؤكدة على قول جمهور أهل العلم، بل حكى النووي الإجماع على ذلك(١)، وصرح أبو عوانة بوجوبها(٢).

O الوجه الخامس: ظاهر الإطلاق في قوله: «صلوا» أنها تفعل كل وقت حتى في أوقات النهي، كما لو حصل بعد العصر \_ مثلاً \_؛ لأنه موضع تشريع وبيان للأمة، ولو كانت لا تفعل في أوقات النهي لبيَّن ذلك لأمَّته، وهذا قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد (٣).

والقول الثاني: أن الكسوف لا تصلى في أوقات النهي، وإنما يشتغلون بالدعاء والاستغفار والصدقة والعتق، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، والمشهور عن أحمد (٤٠)، واستدلوا بأحاديث النهى عن الصلاة في أوقات النهي.

والقول الأول أرجح؛ لأن الحديث في الكسوف خاص، فيقدم على النهي العام؛ لأن حديث النهي ضعف عمومه بتخصيصه بأحاديث أخرى، كما تقدم في «أوقات النهي»؛ ولأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب.

O الوجه السادس: ظاهر الحديث الأمر بالصلاة والدعاء عند رؤية الكسوف حتى ينكشف ما وقع، ولذا شرعت إطالة صلاة الكسوف، كما سيأتي \_ إن شاء الله \_، فإن فرغ من الصلاة قبل انجلاء الكسوف، فالمشهور عند أهل العلم أنها لا تعاد؛ بل ينبغي الاشتغال بالذكر والدعاء حتى تنجلي؛ لأن الصلاة قد حصلت، والنبي علم لم يزد على ركعتين؛ ولأن قوله: «فَصَلُّوا، وَادْعُوا، حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ» يفيد ذلك، فإنه جعل الغاية لمجموع الأمرين من الصلاة والدعاء.

○ الوجه السابع: مشروعية الفزع إلى الدعاء عند رؤية الكسوف، لما في

<sup>(1) &</sup>quot;المجموع" (٥/٤٤). (٢) "مسنده" (٢/٩٢).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (١/ ٧٢٥)، «المغني» (٢/ ٣٣٢) (٣/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) «الاستذكار» (٧/ ١٠٥)، «بدائع الصنائع» (١/ ٢٨٢)، «المغني» (٣/ ٣٣٢).

ذلك من جلب الرحمة ورفع العقوبة، وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله و الله الله على الله الله و الله الله و الله و

وتأمل قوله: (فافزعوا) فإنه يدل على أمور ثلاثة:

الأول: الشعور بالخوف، فإن الأمر بالفزع يعني: أن نشعر بالخوف، وأن ندرك عِظَمَ الأمر حتى يتحقق الفزع، إذ لا يمكن فزع بدون خوف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّهُ على قوله كَلَّهُ: «يخوف الله بهما عباده»: (هذا بيان منه كل أنهما سبب لنزول عذاب الناس، فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه، وعصوا رسله، وإنما يخاف الناس مما يضرهم، فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفاً، قال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا تَغْرِيفاً﴾ (٣).

الثاني: المبادرة بأداء المأمور به من الصلاة والدعاء والذكر والصدقة وغيرها.

الثالث: أن الالتجاء إلى الله تعالى والفرار إليه عند حصول المخاوف بالدعاء والاستغفار سبب للرضا ومحو ما فَرَط من العصيان وزوال المخاوف؛ لأن الذنوب سبب البلايا، والعقوبات العاجلة والآجلة، نسأل الله تعالى أن يلطف بنا(٤).

وتحقيق ما دلت عليه هذه اللفظة لا يكون إلا لمن كمل إيمانه بالله تعالى وبما قاله الرسول ﷺ، وسَلِمَ قلبه من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات، واستقامت حاله، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: «فتح البارى» (٢/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٥٩).

<sup>(</sup>٣) «الفتاوى» (٢٤/ ٢٥٩).







# مشروعية النداء لصلاة الكسوف والجهر فيها بالقراءة

٣/٥٠٤ ـ عَنْ عَائِشَةُ فَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِياً يُنَادِي: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ».

#### □ الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الكسوف»، باب «الجهر بالقراءة في الكسوف» (١٠٦٥)، ومسلم (٩٠١) (٥) من طريق ابن شهاب الزهري، يخبر عن عروة، عن عائشة على المناه المنا

وأما الرواية المذكورة فهي عند مسلم (٩٠١) (٤) بلفظ: (فبعث منادياً: الصلاة جامعة).

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (جهر في صلاة الكسوف) هكذا في نسخ «البلوغ»، والذي في «الصحيحين»: (صلاة الخسوف).

قوله: (الصلاة جامعة) يجوز رفعهما على أنهما مبتدأ وخبر، ويجوز نصبهما، الأول بفعل محذوف؛ أي: احضروا الصلاة، والثاني: حال.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الجهر في صلاة الكسوف، سواء أكانت في النهار لكسوف الشمس أم في الليل لخسوف

القمر؛ لأنها نافلة شرعت لها الجماعة، فكان من سنتها الجهر؛ كصلاة الاستسقاء، والعيد، والتراويح.

والحديث وإن كان وارداً في كسوف الشمس فالقمر مثله، لجمعه كلي الله المتواؤهما في كيفية الصلاة ونحوها.

وهذا قول الإمام أحمد، وإسحاق، وابن حزم، وابن المنذر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة من أهل الحديث(١).

والقول الثاني: أنه لا يشرع الجهر في صلاة الكسوف إن كانت نهارية، ويشرع فيها إذا كانت ليلية، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك<sup>(۲)</sup>، واستدلوا بحديث ابن عباس الآتي: «فَقَام قِيَاماً طَوِيلاً نَحُواً مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ النَّقَرَةِ...»، قالوا: ولو كان النبي على جهر بالقراءة لذكر ابن عباس ما قرأ به، ولم يقدر ذلك بغيره.

والراجح الأول لقوة دليله، وصراحته في المراد، فإنه صريح في الجهر في صلاة كسوف الشمس وهي صلاة نهارية، والقياس على الاستسقاء والعيدين قياس قوي، فقد نقل ابن المنذر قول إسحاق بن راهويه: (لو لم يأت في ذلك سنة لكان أشبه الأمر من الجهر تشبيها بالجمعة والعيدين والاستسقاء، وكل ذلك نهاراً)(1).

وأما حديث ابن عباس على فليس صريحاً في نفي الجهر، بل يطرقه

<sup>(</sup>۱) «المغني» (٣/ ٣٢٥)، «المحلى» (٥/ ١٠١ \_ ١٠١)، «الاختيارات» ص(٨٤).

<sup>(</sup>٢) «الهداية» (٨٨/١)، «المهذب» (١٦٩/١)، «مختصر خليل» ص(٤٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١١٨٤)، والترمذي (٥٦٢)، والنسائي (١٤٠/٣)، وابن ماجه (١٢٦٤)، وأحمد (٣٣٠/٣٣) من طريق الأسود بن قيس، عن ثعلبة بن عِبَاد، عن سمرة عليه.

<sup>(</sup>٤) «الأوسط» (٥/ ٢٩٨).

احتمالات عديدة، منها: أنه يحتمل أن ابن عباس نسي ما قرأ به، وحفظ قدر قراءته، فقدرها بالبقرة، فإن الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه، أو يقال: إنه لا يصح الاستدلال به فإنه ما سيق لموضوع الإسرار، وإنما أراد بيان مقدار قيام النبي على فكيف يقدم هذا اللفظ المجمل على الصريح الذي لا يحتمل إلا وجها واحداً.

وأما حديث سمرة والله فهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية ثعلبة بن عباد، وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه الأسود بن قيس، كما ذكر الذهبي المعافل ولم يوثقه إلا ابن حبان، ونقل الحافظ أن ابن المديني ذكره في المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قيس (٢)، وبه أعله ابن حزم (٣).

ومثل هذا الحديث لا يصح أن يقف في معارضة ما ثبت في «الصحيحين»، ثم لو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنه على لم يجهر، وإنما فيه: (لا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتاً)، ولا يلزم من نفي سماع الصوت نفي الجهر، ولو كان بحيث يسمعه لسمعه كما سمعته عائشة في التي كانت قريباً من القبلة في حجرتها، وكلاهما صادق (١٤).

وعلى هذا فأحاديث الجهر صحيحة صريحة، فلا يقدم عليها ما فقد هذين الوصفين.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية النداء لصلاة الكسوف بلفظ: «الصلاة جامعة»، وقد ورد في «الصحيحين» حديث عبد الله بن عمرو على قال: (لما كسفت الشمس على عهد رسول الله على نودي: إن الصلاة جامعة)، ولم يرد في السنة تحديد عدد مرات النداء، فالظاهر أنه ينادى لها بقدر ما يحصل به إسماع الناس، وليس لها أذان ولا إقامة ولا ينادى لغيرها من النوافل؛ كالعيدين ولا الاستسقاء؛ لأنه لم يرد النداء بهذا اللفظ عن النبي على إلا في صلاة الكسوف، فيكون النداء لغيرها من البدع المحدثة، وتقدم ذلك في باب «صلاة العيدين»، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) «تهذیب التهذیب» (۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحلى» (٥/ ١٠٢).

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (۱/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) «المحلي» (١٠٢/٥).





## كيفية صلاة الكسوف

2/0٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ قَالَ: «انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَصَلَّىٰ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً نَحْواً مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرَّيُوعِ الأَوْلِ، ثُمَّ مَا الشَّامُ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

٥/٥٠٦ - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «صَلَّىٰ حِينَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَع سَجَدَاتٍ».

٦/٥٠٧ \_ وَعَنْ عَلِيٍّ ضَلِيًّةٍ، مِثْلُ ذَلِكَ.

٧/٥٠٨ ـ وَلَهُ، عَنْ جَابِرِ رَفِيْ : "صَلَّىٰ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَع سَجَدَاتٍ».

٨/٥٠٩ - وَلأَبِي دَاوُدَ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَهِيًّا: «صَلَّىٰ، فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ».

# 🗖 الكلام عليها من وجوه:

○ الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث ابن عباس رضي الله فقد أخرجه البخاري في كتاب «الكسوف»،

باب «صلاة الكسوف جماعة» (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧) من طريق مالك قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس را

وهذا لفظ البخاري \_ كما ذكر الحافظ \_ إلا أن قوله في آخره: (فخطب الناس) ليس من نص الحديث، وإنما هو من كلام الحافظ؛ لأن الذي ورد في مسلم: (ثم انصرف، وقد انجلت الشمس فقال: «إن الشمس والقمر آيتان...» إلخ، فعبر عن ذلك بقوله: فخطب الناس.

وهذه الرواية ضعّفها ابن حبان، فإنه قال: (خبر حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس أن النبي على الله صلى كسوف الشمس ثماني ركعات وأربع سجدات، ليس بصحيح؛ لأن حبيباً لم يسمع من طاوس هذا الخبر)(١).

وضعَّفه \_ أيضاً \_ البيهقي، فإنه قال: (وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس..)(٢).

والمقصود أن المحفوظ عن ابن عباس في أن عباس في صفة صلاة الكسوف أن النبي على صلّاها أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وهو الذي اتفق عليه الشيخان، وهو الموافق لحديث عائشة المتفق عليه \_ أيضاً \_ وما عدا ذلك من حديث ابن عباس فهو شاذ.

وأما حديث علي رضي الله منه الله مسلم في آخر سياق حديث ابن عباس الذي قبل هذا، فإنه قال في آخره: (وعن علي مثل ذلك).

فلم يذكر إسناده ولا لفظه، وإنما أحال على ما قبله، وقد أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٨٩ \_ ٣٩٠) من طريق حَنَش، عن علي ﷺ، وساقه بتمامه.

وهو حديث ضعيف؛ لأن حنش بن المعتمر متكلَّم فيه، قال ابن حبان:

(كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي في الشياء لا تشبه حديث الثقات، حتى صار ممن لا يحتج به)(١)، وذكره العقيلي في «الضعفاء»(١)، وقد تفرد بهذا الخبر عن على في الشيئه فيكون ضعيفاً.

وأما حديث جابر رضي الحقية، فقد أخرجه مسلم (٩٠٤) (١٠) من طريق عبد الملك، عن عطاء، عن جابر رضي الهذاء، به.

وأخرجه مسلم \_ أيضاً \_ (٩٠٤) (٩) من طريق إسماعيل بن علية، عن هشام الدستوائي، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله. وساق الحديث إلى أن قال: (فكانت أربع ركعات وأربع سجدات)، وهذا هو المحفوظ عن جابر؛ لأمرين:

الأول: أن رواية هشام أولى، لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك بن أبي سليمان الذي أُخذ عليه الغلط في غير حديث.

الثاني: أن رواية هشام في عدد الركعات موافقة لحديث عائشة وابن عباس على كما تقدم.

وأما حديث أُبيّ بن كعب، فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»، باب «من قال: أربع ركعات» (١١٨٢) من طريق الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبيّ بن كعب، به.

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه أبا جعفر الرازي، واسمه عيسى بن أبي عيسى التميمي، قال عنه الإمام أحمد: (ليس بقوي في الحديث)، وقال أبو زرعة: (شيخ يهم كثيراً)، وقال ابن حبان: (كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات، ولا يجوز الاعتبار بروايته فيما يخالف الأثبات)(٣).

O الوجه الثاني: دل حديث ابن عباس را المتفق عليه أن صلاة

 <sup>«</sup>المجروحين» (۱/ ۳۳۳).
 «المجروحين» (۱/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) «المجروحين» (١٠١/٢)، «تهذيب التهذيب» (١٠١/٥٥).

الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان، يطيل فيهما القيام والركوع والسجود والقعود، كل واحد من ذلك أطول مما بعده.

ودلَّ على هذه الصفة \_ أيضاً \_ حديث عائشة ﴿ المتفق عليه، وقد تقدم قبل هذا.

ولا خلاف بين العلماء أن صلاة الكسوف ركعتان، ولم تختلف الأحاديث في ذلك، وإنما اختلف في عدد الركوع في كل ركعة، ففي بعضها في كل ركعة ركوعان، كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة في ، وفي بعضها في كل ركعة أربع ركوعات، كما في رواية مسلم من حديث ابن عباس وحديث علي في ، وفي بعضها: في كل ركعة خمس ركوعات، كما في حديث أبيّ بن كعب، وهذا أكثر ما ورد، وللعلماء في هذه الأحاديث مسلكان:

الأول: القول بتعدد الكسوف، وأن الرسول على صلّاها عدة مرات بصفات مختلفة، وقد عزى الحافظ القول بالتعدد إلى إسحاق (١١)، مع أنه لم يثبت عنه الزيادة على أربع ركوعات، والذي نقله عنه ابن المنذر يفيد أن زيادة الركوعات عند عدم الانجلاء (٢٠).

لكن يشكل على ذلك أنه ورد في هذه الروايات ذكر موت إبراهيم ابن النبي على وهو لم يتعدد، فعلم أن الواقعة واحدة.

الثاني: القول بعدم تعدد الكسوف وترجيح ما عند البخاري ومسلم على ما عند مسلم فقط، فما اتفق عليه الشيخان في صفة صلاة الكسوف مقدم على ما انفرد به مسلم، كما تقدم، فيحكم عليه بالشذوذ؛ لأن الثقة خالف من هو أوثق منه، وتخطئة من دون الأثبات مقدم على تخطئة الأثبات.

ومما يؤيد القول بعدم التعدد أن أحاديث الكسوف دلَّت بسياقها على أن هذه الصلاة كانت لأول مرة، وأن الصحابة الله لم يكونوا يعلمون ماذا يصنع الرسول على في وقتها، والمدة بين كسوفها وموت إبراهيم وبين موت النبي على

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۲/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) «الأوسط» (٥/ ٣٠٣).

لا تزيد على أربعة أشهر ونصف، فلو كان الكسوف وقع مرة أخرى وصُلي لتواترت الهمم والدواعي على نقل ذلك، كما نقل ما قبله بأسانيد كثيرة.

وأصح حديث في صفة صلاة الكسوف هو حديث عائشة والثابت في «الصحيحين»؛ لأنه لم يختلف عليها فيه، وهو الذي ساقه صاحب «العمدة»، أما حديث ابن عباس والله فهو ثابت في «الصحيحين» أيضاً، لكن ورد فيه اختلاف، كما تقدم في رواية مسلم.

O الوجه الثالث: استدل بعض العلماء بقول عائشة ولله الله على الله بما هو أهله، ثم قال: «هما آيتان...» الحديث (۱)، وفي رواية قالت: (فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه...) الحديث (۲)، على مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وهذا قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وقول إسحاق، وأكثر أصحاب الحديث (۳).

والقول الثاني: أنه لا يشرع للكسوف خطبة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقول أبي حنيفة، ومالك (٤)؛ لأن الخطبة لم تنقل، وما ورد عنه على فليس بخطبة، وإنما أراد أن يبيّن للناس الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس، قالوا: ولأن الرسول على إنما أمر الناس بالصلاة والدعاء والصدقة والاستغفار، ولم يأمرهم بخطبة، ولو كانت سنة لأمرهم بها.

والقول الأول أظهر، وهو استحباب خطبة بعد الكسوف، أو يلقي الإمام كلمة في وعظ الناس وحتّهم على التقوى والاستغفار والصدقة، وبيان أن المعاصى أسباب لغضب الله وعقوبته وأن الطاعة سبب للخير، والله تعالى أعلم.



أخرجه البخارى (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١) (٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١) (١).

<sup>(</sup>٣) «الإنصاف» (٢/٤٤٨)، «المهذب» (١٦٩/١).

<sup>(</sup>٤) «المغنى» (٣/ ٣٢٨)، «مختصر خليل» ص(٤٣)، «الهداية» ص(٨٨).



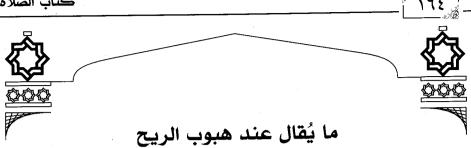

9/٥١٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيعٌ قَطُّ إِلَّا جَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَاباً». رَوَاهُ الشَّافِعيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ.

# 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الشافعي في «مسنده» (١/ ١٩٩ ترتيبه) وفي «الأم» (١/ ٢٨٩) قال: أخبرني من لا أتهم، قال: حدثني العلاء بن راشد، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٢١٣ \_ ٢١٤) من طريق الحسين بن قيس، وفي «الدعاء» (٩٧٧) من طريق حسين بن عبد الله، ثلاثتهم عن عكرمة، عن ابن عباس على قال: (ما هبَّت ريح إلا جثا النبي ﷺ على ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً، اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»).

وهذا الحديث ضعيف جدًّا، أما إسناد الشافعي ففيه شيخ الشافعي، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال الربيع بن سليمان: إذا قال الشافعي: (أخبرني من لا أتهم) فإنه يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم هذا متهم عند الأئمة، وقوَّاه الشافعي.

قال يحيى بن سعيد القطان: (سألت مالكاً عنه: أكان ثقة؟ قال: لا، ولا ثقة في دينه)، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: (كان قدريّاً معتزليّاً جهميّاً، كل بلاء فيه)، وفي رواية عنه قال: (لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس

ويضعها في كتبه)<sup>(۱)</sup>.

وأما إسناد الطبراني في «الكبير» ففيه الحسين بن قيس الرحبي، ضعيف جدّاً، قال عنه أحمد: (ليس حديثه بشيء، لا أروي عنه شيئاً)، وفي رواية قال: (متروك الحديث)، وضعّفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث، منكر الحديث)، وقال البخاري: (أحاديثه منكرة جدّاً، ولا يكتب حديثه)، وقال مسلم: (منكر الحديث) وأما إسناده في «الدعاء» ففيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو ضعيف، كما في «التقريب».

○ الوجه الثاني: الحديث دليل على ما ينبغي أن يُقال عند هبوب الريح؛ لأن الريح بلفظ الإفراد لا تأتي إلا بالعذاب، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ عَلَيْهِمٌ وَيَعَا صَرْصَرًا﴾ [القسر: ١٩]، وقال تعالى: ﴿... إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْمَقِيمَ﴾ [الذاريات: ١٤]، وأما الرياح فإنها بشائر خير، قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرَيْكَ لُوقِحَ ...﴾ [الحجر: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ عَلَيْكِ أَن يُرْسِلُ الرِيلَ مَا الرياحِ فَالِي عَالَى ...﴾ [الروم: ٢٤].



(۲) «تهذیب التهذیب» (۳۱۳/۲).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۱/ ۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٨٩٩).

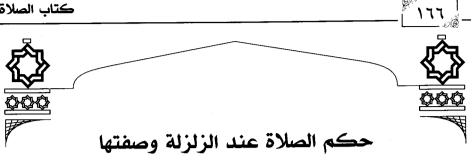

١٠/٥١١ \_ وَعَنْهُ: ﴿ أَنَّهُ صَلَّىٰ فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الآياتِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

١١/٥١٢ ـ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ؛ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَإِلَيْ مِثْلَهُ؛ دُونَ آخِرِهِ .

### 🗖 الكلام عليهما من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عباس رضيها، فقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبري»، في كتاب «صلاة الكسوف»، باب «من صلى في الزلزلة بزيادة عدد الركوع والقيام قياساً على صلاة الخسوف» (٣٤٣/٣) من طريق معمر، عن قتادة وعاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة، فأطال القنوت ثم ركع، ثم رفع رأسه، فأطال القنوت ثم ركع، ثم رفع رأسه فأطال القنوت، ثم ركع ثم سجد، ثم صلى الثانية، ثم قام في الثانية ففعل كذلك، فصارت صلاته ست ركعات وأربع سجدات، ثم قال: (هكذا صلاة الآيات)، وهذا الأثر صحَّحه البيهقي، وقال: (هو عن ابن عباس ثابت) وله طرق أخرى عن ابن عباس عند عبد الرزاق(١).

أما حديث علي والله المنه أخرجه البيهقى \_ أيضاً \_ من طريق الإمام الشافعي، حيث ذكره بلاغاً عن عباد بن عاصم الأحول، عن قَزَعَةَ عن

<sup>(</sup>۱) «المصنف» (۲/ ۹۸ \_ ۱۰۶).

على رضي الله على في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات، خمس ركعات وسجدتين، وركعة وسجدتين في ركعة.

وهذا الأثر ضعيف؛ لأن فيه من لم يسمَّ، فهو منقطع، ولهذا قال البيهقي عقبه: (قال الشافعي: ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي ظلم لله لله النووي، وقال: (إنه لم يثبت عن علي ظلم)(١).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الصلاة عند حدوث الآيات كالزلزلة، وهي رجفة الأرض واضطرابها، والريح الشديدة غير المعهودة، ونحو ذلك، ويؤيد هذا أن النبي على الكسوف بأنه من آيات الله يخوّف بها عباده، فإذا كانت الصلاة تشرع عند الكسوف؛ لأنه آية، فإنها تشرع عند حدوث الآيات، وظاهر فعل ابن عباس أنه صلى بهم جماعة.

وقد أخرج أبو داود والترمذي من طريق سلم بن جعفر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة قال: (قيل لابن عباس بعد صلاة الصبح: ماتت فلانة، لبعض أزواج النبي على فسجد، قيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قد قال رسول الله على: «إذا رأيتم آية فاسجدوا»، فأي آية أعظمُ من ذهاب أزواج النبي على؟)(٢).

وهذا الحديث إسناده حسن، قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، وقال النووي: (رواه أبو داود والترمذي في كتاب «المناقب» بإسنادين صحيحين)<sup>(۳)</sup>.

وهذا مشكل على قول الترمذي: (إنه غريب)؛ إلا أن يراد به من رواه عن سلم بن جعفر، وهما شيخا أبي داود والترمذي؛ وإلا فليس له إسناد واحد، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الخلاصة» (۲/ ۸٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١١٩٧)، والترمذي (٣٨٩١) وحسَّنه، وحسَّنه - أيضاً - البغوي (٢١٥٦)، والألباني في «صحيح سنن الترمذي» (٣٤٤/٣).

<sup>(</sup>٣) «الخلاصة» (٢/ ٢٦٨).

والقول بالصلاة عند الزلزلة هو المذهب المنصوص عليه عند الحنابلة، وهو قول الحنفية والظاهرية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

والقول الثاني: أن لا يصلى للزلزلة ولا لغيرها من الآيات سوى الكسوف، وهو قول المالكية والشافعية (٢)، مستدلين بأن هذه الآيات قد كانت، ولم ينقل أن النبي على صلى لها جماعة غير الكسوف، والقول الأول أرجح؛ لقوة مأخذه، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «المحلى» (٥/ ٩٦)، «المغني» (٣/ ٣٣٢)، «الاختيارات» ص(٨٤).

<sup>(</sup>۲) «الاستذكار» (۷/ ۱۰۹)، «المجموع» (٥/ ٥٥).



صلاة الاستسقاء من إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: الصلاة لأجل الاستسقاء.

والاستسقاء: طلب السقيا، سواء أكان من الله تعالى أم من مخلوق، كما لو قلت لشخص: اسقني ماء؛ لأن السين والتاء للطلب، والمراد هنا: سؤال الله تعالى إنزال المطر عند التضرر بفقده.

وهي مشروعة إذا أجدبت الأرض وامتنع المطر، وتضرر الناس، وكذا إذا ضرهم غور ماء العيون أو الأنهار.

## والاستسقاء ثلاثة أنواع:

- السؤال من كل واحد من الناس، وقد استسقى النبي على بدون صلاة،
   كما ورد في حديث ابن عباس في أن النبي على استسقى فقال: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً غدقاً طبقاً عاجلاً غير رائث نافعاً غير ضار»(١).
- ٢ ـ سؤال الخطيب حال الخطبة يوم الجمعة، وهذا دل عليه حديث أنس في الآتى.
- ٣ سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء، وهذا النوع هو المراد بهذا
   الباب.



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۲۲۹)، والطبراني في «الكبير» (۱۳۰/۱۳)، وفي «الدعاء» (۲۱۹۵).







# مشروعية صلاة الاستسقاء وكيفية الخروج لها

النّبِيُّ عَلَى الْمِنْ عَبَّاسِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿خَرَجَ النّبِيُّ عَلَىٰ مُتَوَاضِعاً، مُتَبَدِّلاً، مُتَخَشِّعاً، مُتَضَرِّعاً، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُم هَذِهِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التّرْمِذِيُّ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»، باب «جماع أبواب الاستسقاء وتفريعها» (١٦٣/١)، والترمذي (٥٥٨ ـ ٥٥٩)، والنسائي (٣/١٦٣)، وابن ماجه (١٢٦٦)، وأحمد (٤٧٨/٣)، وأبو عوانة (٢/ ١٢٢ ـ ١٢٣)، وابن حبان ماجه (٢٨٦٢) كلهم من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء، فقال ابن عباس: (ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله على متواضعاً متبذلاً متخشعاً متضرعاً فصلى ركعتين، كما يصلي في العيدين، ولم يخطب خطبتكم هذه).

هذا لفظ النسائي، ووقع التصريح باسم الأمير عند أبي داود، فقال إسحاق بن عبد الله: (أرسلني الوليد بن عقبة، وهو أمير المدينة).

وهذا الحديث قال عنده الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه أبو عوانة  $\binom{(1)}{2}$ ، وابن خزيمة  $\binom{(1)}{2}$ ، وابن حبان، وكذا النووي  $\binom{(1)}{2}$ .

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن خزیمة» (۱۰٤٥).

<sup>(</sup>۱). «مسند أبي عوانة» (۱۲۲/۲).

<sup>(</sup>T) (المجموع» (٣/ ١٣٤).

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (خرج النبي على) ظاهر هذا أن المراد خرج إلى الصحراء، وصلاة الاستسقاء تجوز في المساجد، لكنها في الصحراء أبلغ في الخشوع وأقوى في التذلل.

قوله: (متواضعاً) أي: مظهراً للتواضع.

قوله: (متبذلاً) بمثناة ثم موحدة ثم ذال معجمة، من التبذل: وهو ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع، على خلاف عادته في الجمعة والعيدين.

قوله: (متخشعاً) التخشع: هو التذلل ورمي البصر إلى الأرض وخفض الصوت وسكون الأعضاء، قال الراغب: (أكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب)(١).

قوله: (مترسلاً) من الترسل في المشي؛ أي: متأنياً في مشيته، عليه سيما السكينة والوقار.

قوله: (متضرعاً) التضرع: هو المبالغة في السؤال والرغبة، والابتهال إلى الله تعالى في الدعاء مع حضور القلب وامتلائه بالهيبة والخوف من الله.

قوله: (لم يخطب خطبتكم هذه) أي: إنه على لله لله الاستسقاء مثل خطبة الجمعة والعيد، بل خطب خطبة أخرى أكثر فيها من الدعاء والاستغفار والتضرع، كما سيأتي في الحديث الثاني.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء عند وجود سببها، وهي ركعتان عند جمهور العلماء، وخالف في هذا الحنفية ـ على المشهور عندهم ـ فقالوا: لا صلاة في الاستسقاء، إنما فيه الدعاء، قالوا: ولو كانت الصلاة ثابتة لاشتهر نقلها عن النبي على ولم يبلغنا إلا حديث واحد شاذ لا يؤخذ به (٢).

<sup>(</sup>۱) «المفردات» ص(۱٤٩). (۲) «الهداية» (۱/ ۸۸).

وهذا كلام لا يعوّل عليه ولا يلتفت إليه، فإن حديث الباب حجة عليهم، وحديث عبد الله بن زيد الذي وصفوه بالشذوذ ثابت في «الصحيحين»، كما سيأتي.

وصفتها كصفة صلاة العيد، فتبدأ بالتكبير، على ما تقدم.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء تكون في مصلى العيد في الصحراء. هذا هو الأفضل، ليكون أبلغ في إظهار الافتقار والضراعة إلى الله كالله.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على صفة الخروج إلى الاستسقاء، فيخرج على الصفة المذكورة في الحديث، فلا يلبس ثياب الزينة ولا يتطيب، ويكون متخشعاً في مشيته وجلوسه في خضوع وتضرع إلى الله تعالى، الإمام والمأموم في ذلك سواء، والله تعالى أعلم.



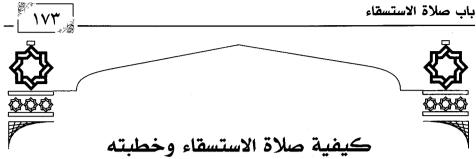

٢/٥١٤ - عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرِ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّىٰ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْماً يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْس، فَقَعَدَ عَلَىٰ الْمِنْبَر، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ الله أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ».

ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغاً إِلَى حِينَ».

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَىٰ رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَىٰ النَّاس ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ وَنَزَلَ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

٣/٥١٥ ـ وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ فِي «الصَّحِيح» مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ: «فَتَوَجَّهَ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بالْقِرَاءَةِ».

٤/٥١٦ ـ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرِ الْبَاقِرِ: «وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّل الْقَحْطُ».

#### الكلام عليها من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجها:

وأخرجه \_ أيضاً \_ ابن حبان (٧/ ١٠٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٢٥)، والطبراني في «الدعاء» (٣/ ١٧٦٩ \_ ١٧٧١ \_ ١٧٧١ \_ ١٧٧١ \_ ١٧٨٠)، والحاكم (١/ ٣٢٨)، والبيهقي (٣/ ٣٤٩).

قال أبو داود عقبه: (هذا حديث غريب، إسناده جيد)، وغرضه بذلك بيان حال الحديث وأنه صالح للاحتجاج به، وقد، تفرّد به خالد بن نزار، وهو يُغْرِبُ، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال عنه: (يغرب ويخطئ)(۱)، وأخرج له حديثه هذا في «صحيحه» كما تقدم.

وأما حديث عبد الله بن زيد الله عليه، فقد أخرجه البخاري في عشرة مواضع من كتاب «الاستسقاء» ومنها: باب «الجهر بالقراءة في الاستسقاء» (١٠٢٤)، ومسلم (٨٩٤) (٤) من طريق الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد به، وليس عند مسلم ذكر الجهر بالقراءة.

وأما مرسل أبي جعفر، فقد أخرجه الدارقطني (٦٦/٢) من طريق حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه... وذكره.

وأبو جعفر الباقر هو محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وبينه وبين النبي على اصطلاح المتقدمين، وبين النبي على اصطلاح المتقدمين، ومعضل على اصطلاح بعض المتأخرين، والمرسل ليس بحجة عند الأكثرين، والمعضل أولى منه بذلك، لكن يستأنس به، إذ ليس في قبوله إثبات حكم شرعى.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۸/ ۲۲۳).

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (شكا الناس) أي: أخبروا النبي على عن مكروه أصابهم لأجل أن يستسقى لهم.

قوله: (قحوط المطر) بضم القاف والحاء المهملة، مصدر قَحَظ، من باب (خضع) كالقَحَط، أو هو جمع قحط، وهو انحباس المطر وانقطاعه، وأضيف إلى المطر للإشارة إلى عمومه في بلدان شتى.

قوله: (فامر بمنبر) من النبر: وهو الرفع؛ لأنه يتخذ للارتفاع عليه وتعلية الصوت، وكل شيء مرتفع فهو منبر، وقد شكك ابن القيم في ثبوت لفظة: (فأمر بمنبر) ولعل وجه ذلك أنه لم يثبت إخراج المنبر، والحديث وإن صححه الحاكم ومن ذكر فإن أبا داود قال: (هذا الحديث غريب، إسناده جيد) كما تقدم، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" صلاة عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم في فقام لهم على رجليه على غير منبر، ولو كان إخراجه سنة لما تركه، ولو تركه لأنكر عليه الصحابة، ثم إن الاستسقاء فيه زيادة تواضع وتضرع، كما تقدم، وهذا ينافيه الترفع على المنبر.

قوله: (حين بدا حاجب الشمس) بدا: بالألف لا بالهمز؛ أي: ظهر ولاح، وحاجب الشمس: أول ما يبدو من الشمس، والمراد: ظهر شعاعها من الأفق، وسمي حاجباً لأنه أول ما يبدو منها؛ كحاجب الإنسان، ففيه استعارة.

قوله: (فكبر الله وحمده) هكذا في رواية أبي داود، وكذا البيهقي بذكر التكبير، وعند ابن حبان: (فحمد الله وأثنى عليه)، وعند الطحاوي والطبراني: (فحمد الله)، ولعل هذا هو الأقرب.

قوله: (جدب دياركم) الجدب بإسكان الدال المهملة ضد الخصب، وفي «سنن أبي داود» زيادة: (واستئخار المطر عن إبّان زمانه عنكم)، والإبّان ـ بكسر الهمزة وتشديد الباء ـ: أول الشيء أو حينه؛ والمعنى: تأخر المطر عن أول وقته.

قوله: (الحمد شه رب العالمين، الرحمن الرحيم) تقدم معنى ذلك في «صفة الصلاة».

قوله: (ملك يوم الدين) ملك: بدون ألف، نص على ذلك أبو داود، فإنه قال عقب هذا الحديث: (أهل المدينة يقرأون: «ملك يوم الدين»، وإن هذا الحديث حجة لهم) وعلى هذه القراءة أكثر السبعة، وقرأ عاصم والكسائي «مالك» بالألف، فهما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله على بالتواتر، ولا يتوقف ثبوت أحدهما على الاحتجاج بدليل ظني كحديث الباب، وقراءة «ملك» أبلغ؛ لأنها أكثر شمولاً من «مالك»؛ لأن الملك يتصرف فيما يملك وفيما لا يملك، بخلاف المالك(١).

قوله: (قوة وبلاغاً إلى حين) أي: أنزل علينا المطر النافع الذي يكون سبباً لنبات الأرزاق، والأرزاق سبب لقوة بني آدم والبهائم، وقوله: «وبلاغاً إلى حين» أي: اجعله كافياً لنا مدة احتياجنا إليه، والبلاغ: هو ما يتوصل به إلى المطلوب، وفي بعض نسخ أبي داود: «وبلاغاً إلى خير»، أي: إلى خير الدنيا والآخرة.

قوله: (حتى رؤي بياض إبطيه) تقدم معناه في «صفة الصلاة» والذي في «سنن أبي داود»: (حتى بدا بياض إبطيه).

قوله: (ثم حوَّل إلى الناس ظهره) أي: صار وجهه إلى القبلة وهو على المنبر، بدليل ما بعده.

قوله: (وقلب رداءه) أي: جعل أيمنه أيسره، وكأن هذا ـ والله أعلم ـ من باب التفاؤل بأن يحوِّل الله الجدب إلى الخصب، والشدة إلى رخاء، كما يدل على ذلك مرسل أبي جعفر الباقر.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه إذا عزم الإمام على الخروج إلى الاستسقاء فإنه يَعِدُ الناس يوماً يخرجون فيه، ليتأهبوا للخروج.

<sup>(</sup>١) انظر: «فوائد في مشكل القرآن» للعز بن عبد السلام ص(٤٩).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن شكاية الناس إلى الإمام قحوط المطر لا ينافي التوكل على الله تعالى؛ لأنهم لم يقصدوا الشكوى لذاتها، وإنما قصدوا طلب الاستسقاء من الإمام، والاستسقاء يصح جماعة وفرادى، ويوم الجمعة على المنبر بدون إذن الإمام.

أما الخروج إلى المصلى فلا يجوز إلا بإذن من الإمام على الأظهر؛ لأن هذا لم يقع في عهد النبي ولا عهد أصحابه إلا بإذن الإمام الأعظم، وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: (إني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا يستسقوا...)(١)، وهذا رواية عن أحمد، والمذهب أنه لا يشترط لها إذن الإمام، لكن إن كانوا في بلد قد أمات حكامها الاستسقاء فإنه يشرع لهم أن يصلّوها في الصحراء إن تيسر أو في المساجد؛ لأن الرسول على شرع ذلك لأمته(٢).

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أن وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد، وذلك حين ترتفع الشمس.

O الوجه السادس: هذا الحديث نص صريح في تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة، ودل على ذلك \_ أيضاً \_ حديث عبد الله بن زيد المذكور بعد حديث عائشة، وفيه: (فتوجه إلى القبلة يدعو، ثم صلى ركعتين)، وفي حديث ابن عباس المذكور أول الباب من طريق الثوري، عن هشام بلفظ: (فدعا ولم يخطب خطبتكم هذه، ثم صلى ركعتين كما يصلى العيد).

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الليث بن سعد وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم (٣).

والقول الثاني: أن الخطبة بعد الصلاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٨٧) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) «فتاوی ابن باز» (۱۳/ ۸۵).

<sup>(</sup>٣) «الأوسط» (٢١٨/٤)، «المغنى» (٣/ ٣٣٨).

وهو قول الشافعي، ومالك<sup>(۱)</sup>، ونسبه ابن حجر إلى الجمهور<sup>(۲)</sup>، واستدلوا بحديث أبي هريرة ﷺ قال: (خرج نبي الله يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله ﷺ)<sup>(۳)</sup>.

والقول الثالث: أن الإمام مخيَّر إن شاء قدَّم الصلاة، وإن شاء قدَّم الخطبة، وهذا رواية عن الإمام أحمد<sup>(٤)</sup>، لورود الأخبار بكلا الأمرين.

والقول الأول أظهر؛ لأنه أصح دليلاً.

O الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية خطبة واحدة في الاستسقاء، وينبغي أن تشتمل على تنبيه الناس إلى الحاجة التي خرجوا لها، ليجتهدوا في تحريها وتحقيقها، وأن تبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله تعالى مع الاستغفار، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى، والمبالغة في التضرُّع، ثم يشرع في الدعاء ويرفع يديه، وينبغي أن يبالغ في هذا الرفع؛ لحديث أنس الآتي في آخر الباب.

<sup>(</sup>۱) '«الاستذكار» (٧/ ١٣٣)، «المجموع» (٥/ ٧٧).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۲/۵۱۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٢٦٨)، وأحمد (٢٣/١٤)، وابن خزيمة (١٤٠٩) (١٤٢١)، وابن خزيمة (١٤٠٩) (١٤٢١)، والبيهقي (٣/٣٤) من طريق النعمان ـ وهو ابن راشد ـ يحدث عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، به، وهذا إسناد ضعيف، لضعف النعمان بن راشد، فقد قال عنه البخاري: (في حديثه وهم كثير)، وقال أحمد: (مضطرب الحديث)، وضعفه ابن معين، وابن خزيمة لما أخرج حديثه قال: (في القلب من النعمان بن راشد، فإن في حديثه عن الزهري تخليطاً كثيراً).

<sup>(</sup>٤) «المغنى» (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١١٦٣)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ٣٥٠)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٢١٥).

قال أبو داود: (قلت لأحمد: تقليب الرداء \_ أعني في صلاة الاستسقاء \_ هكذا، وجعلت طرف ردائي الأيمن على اليسار واليسار على اليمين؟ قال: نعم)(١).

وهذا قول مالك والشافعي في القديم وهو قول سفيان بن عيينة، وأبي ثور، وعبد الرحمٰن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه (٢٠).

والقول الثاني: أن تحويل الرداء يكون بتنكيسه، وذلك بجعل أعلاه أسفله، ويزيد على ذلك بأن يجعل ما على الأيمن على الأيسر والعكس، وهذا قول الشافعي في الجديد، مستدلاً بما أخرجه في «الأم» قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمارة بن غزية، عن عباد بن تميم قال: (استسقى رسول الله على وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه)(٣).

والقول الأول هو الراجح في صفة تحويل الرداء، ثم إن جعل الأسفل هو الأعلى مناسب في الرداء، لكن هذا غير مناسب في ألبسة الناس اليوم، كما هو معلوم، وإنما يناسبها جعل ما على الأيمن على الأيسر.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كَلَّلَهُ: (إن الحديث بذلك أصح وأصرح؛ ولأن فعله أيسر وأسهل، والله أعلم)(٤).

O الوجه التاسع: ظاهر حديث عائشة والله أن تحويل الرداء كان بعد الدعاء، وكذا في حديث عبد الله بن زيد وله الله الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حوَّل رداءه...)(٥)، وفي حديث عبد الله بن زيد عند

<sup>(</sup>١) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(٧٤).

<sup>(</sup>۲) «الأوسط» (٤/ ٣٢٣)، «الاستذكار» (٧/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (١/ ٥٥٠) وهذا مرسل، وأخرجه موصولاً أبو داود (١١٦٤)، والنسائي (٣/ ١٥٦)، وأحمد (٣/ ٣٨٦)، وسنده حسن من أجل الدراوردي؛ لأنه مختلف فيه، وقد خالف بقية الرواة لحديث عبد الله بن زيد، فإنهم لم يذكروا أنه أراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، وقد يكون هذا ظناً من الراوي، وإنما المعروف ما تقدم في القول الأول.

<sup>(</sup>٤) تعليقه على «فتح الباري» (٢/ ٤٩٨). (٥) أخرجه البخاري (١٠٢٥).

أبي داود \_ كما تقدم \_: (وحوَّل رداءه... ثم دعا الله ﷺ)، وظاهره أن التحويل قبل الدعاء، فإن قبل بالترجيح فتقديم الدعاء على التحويل أرجح؛ لأنه رواية البخاري، وإن قبل بجميع الروايات فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى.

O الوجه العاشر: هل تحويل الرداء خاص بالإمام أو عام لجميع الحاضرين؟ ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى مشروعية تحويل المأمومين أرديتهم كالإمام<sup>(۱)</sup>، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر به، وفيه: (ثم تحوَّل إلى القبلة، وحوَّل رداءه فقلبه ظهراً لبطن، وتحوَّل الناس معه)<sup>(۲)</sup>.

القول الثاني: أن تحويل الرداء خاص بالإمام، وهذا مذهب الحنفية (٣)، وحُكي عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري، وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن (٤).

مستدلين بأنه لم ينقل أن النبي ﷺ أمر الناس بقلب أرديتهم؛ ولأن الاستسقاء دعاء، فلا يستحب تحويل الرداء فيه، كسائر الأدعية.

وقد حكم الألباني على رواية ابن إسحاق بالشذوذ<sup>(٥)</sup>، وهذا جارٍ على طريقة المحدثين، فإن حديث عبد الله بن زيد ﷺ جاء في «الصحيحين» من رواية سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، عند البخاري ومسلم<sup>(٢)</sup>، وكذا جاء في غيرهما، ومن رواية مالك عن عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) «الأم» (۲/ ٥٤٩)، «الاستذكار» (٧/ ١٣٧)، «المغني» (٣/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٨٨/٢٦)، والحديث في «الصحيحين» وغيرهما بنسبة التحويل إلى النبي على وحده ـ كما تقدم ـ أي دون قوله: (وتحول الناس معه)، وهذا سند حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٣) «شرح فتح القدير» (٢/ ٩٥). (٤) «المغنى» (٣/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) «تمام المنة» ص(٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٠٠٥)، ومسلم (٨٩٤) (٢).

أبي بكر عند مسلم (١)، وليس فيه تحويل الناس أرديتهم، وإنما فيه الاقتصار على تحويل النبي ﷺ رداءه، وهذا هو المحفوظ، ورواية ابن إسحاق شاذة، لا تقف في مقابلة رواية واحد من هذين الإمامين، فكيف باجتماع روايتهما؟.

والقول الأول لا بأس به؛ لأن القاعدة أن ما ثبت في حق النبي على ثبت في حق النبي على ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه، كيف وقد عُقل المعنى؟ وهو التفاؤل بقلب ما بهم من الجدب إلى الخصب(٢).

فإذا ضم إلى ذلك رواية ابن إسحاق قوي هذا القول، ويؤيده \_ أيضاً \_ قول أنس في استسقاء النبي في يوم الجمعة على المنبر: (فرفع رسول الله في يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون) (٣)، فإذا شاركوا الإمام في رفع الأيدي في الدعاء فما المانع من مشاركته في تحويل الرداء؟.

وقد ذكر ابن مفلح أنهم يتركون الرداء محوَّلاً حتى ينزعوه مع ثيابهم، لعدم نقل إعادته (٤٠).

وهل يستحب للنساء تحويل الرداء؟ هذا مفرَّع على القول الأول، قال الشوكاني باستحباب ذلك (٥)؛ لعموم (وتحول الناس معه)، وقال بعض فقهاء المالكية: لا يستحب ذلك في حقهن (٢)، والقول بالتفصيل جيد، وهو أن المرأة إذا كانت تنكشف عند تحويلها للرداء ويَنظر إليها الرجال فإنها لا تفعل؛ لأن قلب الرداء سُنَّة، والكشف أمام الرجال فتنة ومحرم.

وأما إذا كانت لا تنكشف أو أنها في مكان خاص، كما يوجد في بعض الجوامع لو صليت فيه صلاة الاستسقاء، فالظاهر أن حكمها حكم الرجال؛ لأن هذا هو الأصل، وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه، وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز كَالله (٧)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۹۶٪) (۱). (۲) «المغني» (۳٪ ۳٤۱).

<sup>(</sup>٣) ذكره البخاري تعليقاً (١٠٢٩)، وسيأتي. (٤) «الفروع» (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) «نيل الأوطار» (١٤/٤). (٦) «حاشية الدسوقي» (٢٠٦/١).

<sup>(</sup>۷) «الفتاوى» (۱۳/ ۸٤).

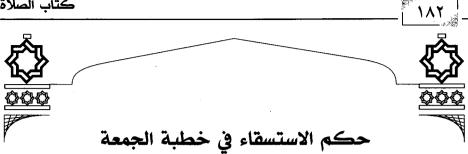

٥/٥١٧ \_ عَنْ أَنُس وَ إِلَيْهُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا...» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## ○ الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه»، ومنها في كتاب «الاستسقاء» في عشرة مواضع منها باب «الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» (۱۰۱٤)، ومسلم في كتاب «الاستسقاء» (۸۹۸) من طريق شريك بن عبد الله بن أبى نَمِر، عن أنس بن مالك رفي الله أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء \_ ورسول الله على قائم يخطب \_ فاستقبل رسول الله على قائماً، ثم قال: يا رسول الله على هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا».

قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قَزَعَة، وما بيننا وبين سَلْع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل التُّرْس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستًّا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة \_ ورسول الله على قائم يخطب \_ فاستقبله قائماً، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنها، قال: فرفع رسول الله على يديه، ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظِّرَابِ وبطون الأودية ومنابت الشجر»، قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، قال شريك: سألت أنس بن مالك فالله الموالية الأول؟ فقال: ما أدري.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أن رجلاً) أي: أعرابيّاً، كما ورد في بعض الروايات عند النسائي وغيره.

قوله: (هلكت الأموال) أي: تلفت المواشي، وقد ورد ذلك في بعض الروايات عند البخاري، وعند البخاري ومسلم: «هلكت البهائم»، والمراد بهلاكها: عدم وجود ما تعيش به من الأقوات المفقودة بحبس المطر.

قوله: (انقطعت السبل) أي: توقف السير فيها، لقلة الإبل أو ضعفها، والسبل: الطرق.

قوله: (يغيثنا) أي: يزيل الشدة بإنزال المطر علينا، وهو بالرفع على الاستئناف؛ أي: فهو يغيثنا، وهي رواية الأكثر، وفي رواية: (يُغِثْنا) بالجزم جواباً للطلب، وفي رواية: (أن يغيثنا).

قوله: (فرفع يديه) وفي رواية: (حتى رأيت بياض إبطيه).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة وأن الخطيب يرفع يديه غير مستقبل القبلة بدون تحويل الرداء، وأما المأمومون فقد ورد في حديث أنس فيها: (... فرفع رسول الله عليه يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون)(١).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب تكرار الدعاء ثلاث مرات؛ لقوله: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وقد ورد عن عبد الله بن مسعود الله أن رسول الله عليه كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستغفر ثلاثاً (٢).

O الوجه الخامس: أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل؛ لأن

<sup>(</sup>١) علقه البخاري (١٠٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٥٢٤) بسند صحيح.

الرسول على أجاب الرجل، ودعا الله تعالى، لكن مقام التفويض إلى الله تعالى أفضل؛ لأن النبي على كان عالماً بما وقع لهم من الجدب، وأخّر السؤال في ذلك تفويضاً لربّه، ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه لبيان الجواز، ولتقرير سنة الاستسقاء.

O الوجه السادس: الحديث آية عظيمة للنبي على حدقه وكرامته على ربه، وأنه رسول الله على حقاً، حيث أجاب الله دعوته في الحال، ونزل المطر الكثير ثم أجاب الله دعوته في الاستصحاء حتى خرجوا يمشون في الشمس.

O الوجه السابع: الحديث دليل على جواز الدعاء بالاستصحاء، وهو الدعاء بإمساك المطرحيث يكون به ضرر، لكن ينبغي أن يكون بدعاء النبي على فإنه دعا ربه بإمساك المطرعما فيه الضرر، وإبقائه على ما لا ضرر فيه، والله تعالى أعلم.





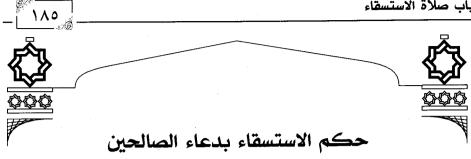

٦/٥١٨ - عَنْ أَنَس وَ إِنَّ عُمَرَ وَ إِنَّ كَانَ إِذَا قُحِطُوا اسْتَسَقَّىٰ ٢/٥١٨ - عَنْ أَنَس وَ إِنَّهُ مُرَ وَ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا؛ فَيُسْقَوْنَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الاستسقاء»، باب «سؤال الناس الإمام والاستسقاء إذا قُحِطوا» (١٠١٠) من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس، أن عمر بن الخطاب فيه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: . . . الحديث.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (قحطوا) بضم القاف وكسر المهملة، أي: أصابهم القحط، وهو إمساك المطر عنهم.

قوله: (يستسقى بالعباس...) الاستسقاء: طلب السقيا \_ كما تقدم \_، والمعنى: أن عمر رضي طلب من العباس في أن يدعو الله بإنزال الغيث، ولعل عمر رفيه كان يستسقى بالعباس لقرابته من النبي على من ناحية، ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية أخرى.

وظاهر قوله: (كان إذا قحطوا) أنه فعل ذلك مراراً كثيرة، كما يدل عليه لفظ (كان)، فإن صح أنه لم يقع منه ذلك إلا مرة واحدة، كانت (كان) مجردة عن معناها الذي هو الدلالة على الاستمرار.

والعباس بن عبد المطلب: هو أحد أعمام النبي على، ولد قبله بسنتين، وهو من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام، وكانت له السقاية، حضر بيعة العقبة قبل أن يسلم ليتوثق للنبي على وألقى كلمته المذكورة في كتب السير، وشهد بدراً مع المشركين، وأسر فافتدى نفسه ورجع إلى مكة فبقي فيها، أسلم عام الفتح فهاجر، والتقى بالنبي على في الجحفة، فرجع معه إلى مكة، وشهد الفتح، وثبت في حنين، وكان سديد الرأي، واسع العقل، يشاوره الصحابة في ويأخذون برأيه، مات في شعبان سنة اثنتين وثلاثين في شعبان سنة اثنتين

قوله: (وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) أصل التوسل: التقرب إلى الشيء المطلوب، والوصول إليه برغبة، يقال: وسل: إذا رغب، والواسل: الراغب إلى الله عَلَى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالَاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

والتوسل الشرعي: هو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة مشروعة؛ كأسماء الله وصفاته والأعمال الصالحة.

والتوسل البدعي: هو التوسل إلى الله تعالى بوسيلة غير مشروعة؟ كالتوسل بالذات أو بالجاه، ونحو ذلك.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين؛ لأن الصحابة على كانوا يتوسلون بدعاء النبي على في حال حياته، ويقولون: ادع الله أن يغيثنا، فكان يدعو وهم يؤمّنون على دعائه، فلما مات جاءوا إلى العباس في وطلبوا منه أن يعيثهم.

وقد أخرج يعقوب بن سفيان عن سليم بن عامر الخبائري: أن السماء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر، قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس، فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية، فصعد المنبر، فقعد معاوية عند رجليه، فقال معاوية:

اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يزيد يديه، ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن فارت سحابة في الغرب كأنها ترس، وهبت لها ربح فسقينا، حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم (١).

○ الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث أهل البدع وأرباب التوسل على جواز التوسل بذوات الصالحين، وهذا استدلال باطل من وجهين:

الأول: أن التوسل في هذا الحديث ليس من التوسل بالذوات، وإنما هو توسل بدعاء العباس في هذا الحديث ليس من اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) ولا شك أن هذا التوسل من نوع واحد، فإذا كان التوسل بدعاء النبي في فكذا التوسل بالعباس في الهدا التوسل بدعاء النبي المعاس في المعاس في المعاس في المعاس المعاس في ال

الثاني: أنه لو كان التوسل بالذوات جائزاً لكان النبي على أولى بذلك من العباس؛ لأن حرمة النبي على ميتاً كحرمته حيّاً، فلما عدلوا إلى التوسل بالعباس علم من ذلك أنهم لا يريدون التوسل بذات النبي على الله .

الوجه الخامس: اعلم أن التوسل نوعان:

١ ـ توسل مشروع.

۲ ـ توسل ممنوع.

## والتوسل المشروع ثلاثة أقسام:

ا - التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، فيتوسل بالاسم المقتضي لمطلوبه، أو الصفة المقتضية له، نحو: يا رحمٰن ارحمني، يا رزاق ارزقني، قال تعالى: ﴿وَلِللَّهِ ٱلْأَسْمَالُهُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

٢ ـ التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله ﷺ، فيذكر من الأعمال الصالحة التي فعلها ابتغاء وجه الله تعالى، قال تعالى عن أولي

<sup>(</sup>۱) «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۳۸۰ ـ ۳۸۱) قال الحافظ في «الإصابة» (۱۰/ ۳۸۲): (إسناده صحيح).

الألباب: ﴿ رَبُّنَا إِنَّا اَمْنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ [آل عمران: ١٦]، ومن ذلك توسل أصحاب الغار الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة باب الغار، فتوسل أحدهم إلى الله تعالى ببر الوالدين، والثاني بعفته عن الزنا، والثالث بأدائه الأمانة، ففرَّج الله عنهم (١).

٣ ـ التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح ترجى إجابته؛ كطلب الصحابة من النبي على أن يستسقى لهم، كما في حديث أنس المتقدم، وقول عكاشة للنبي على: (ادع الله أن يجعلني منهم)، ومنه التوسل بالعباس، كما في حديث الباب.

وشرط هذا أن يكون في حياة الداعي لا بعد موته؛ لأن الصحابة الله يلجأوا إلى النبي على بعد وفاته ليدعو لهم، كما كان يدعو في حال حياته، بل طلبوا من العباس أن يدعو لهم بالسقيا؛ لأنه حي حاضر يدعو لهم ويؤمنون على دعائه.

على أن بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية منع طلب الدعاء من الرجل الصالح<sup>(۲)</sup>، لما فيه من ضعف النفس، وقلة التوكل على الله تعالى، ومفسدة الافتقار إلى غير الله تعالى وإيذاء المسؤول، كما أن فيه فتحاً لباب الغرور على من يُطلب منه الدعاء، فالأولى أن يسأل الإنسان ربه تعالى بنفسه دون أن يجعل بينه وبين ربه واسطة؛ لأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشبة.

# وأما التوسل الممنوع فهو نوعان:

١ ـ توسل إلى الله تعالى بوسيلة أبطلها الشرع، وذلك كالاستغاثة
 بالأموات والأولياء، وتوسل المشركين بآلهتهم، وبطلان هذا النوع ظاهر.

٢ ـ توسل إلى الله بوسيلة غير مشروعة، كالتوسل بذات النبي على أو بجاهه أو بغيره من الأنبياء أو التوسل بذوات الصالحين أو بجاه فلان، فهذا

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٢٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) «التوسل والوسيلة» ص(٦٦).

توسل بدعي ووسيلة من وسائل الشرك؛ لأمرين:

الأول: أنه إثبات لسبب لم يجعله الشرع.

الثاني: أن الوسيلة إلى الشيء ما كان موصلاً إليه، والتوسل بالشيء الذي لا يوصل إلى المطلوب نوع من العبث، وذات الرجل الصالح ليست وسيلة للشيء، إذ لا علاقة بين الدعاء وذات الصالح، فلا يليق بالعبد أن يتخذه فيما بينه وبين الله تعالى، ولو كان مثل هذا النوع جائزاً لفعله الصحابة في كن لم يفعلوه كما تقدم، والله تعالى أعلم.









٧/٥١٩ \_ عَنْ أَنَسٍ صَلَيْهُ قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَطَرٌ، قَالَ: ﴿إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ مَطَرٌ، قَالَ: ﴿إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «صلاة الاستسقاء»، باب «الدعاء في الاستسقاء» (٨٩٨) من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت البناني، عن أنس عليها، به.

وهذا الحديث أعلَّه أبو الفضل الشهيد بتفرد جعفر بن سليمان به من بين أصحاب ثابت، وجعفر متكلم فيه، قال ابن المديني: (أما جعفر بن سليمان، فأكثر عن ثابت، وكتب مراسيل، وكان فيها أحاديث مناكير) وقال الذهبي: (هو صدوق في نفسه، وينفرد بأحاديث عُدَّتْ مما ينكر، واختلف في الاحتجاج بها...) وذكر هذا منها(۱).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب التعرض لأول المطر، وذلك بأن يَحْسِرَ ثوبه ويكشف عن بعض بدنه؛ كرأسه أو ذراعه أو ساقه ونحو ذلك، ليصيبه المطر، وذلك من الفرح بنعمة الله تعالى؛ ولأن المطر لا يزال على طهارته ونقاوته لم تصبه الأرض ولم يختلط بغيره، وهذا معنى قوله: «إنه حديث عهد بربه»، أي: إنه قريب العهد بتكوين ربه وخلقه له، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «علل الأحاديث في كتاب الصحيح» ص(٨٦)، «العلل» لابن المديني ص(٧٢) «الميزان» (١٨٨/١).

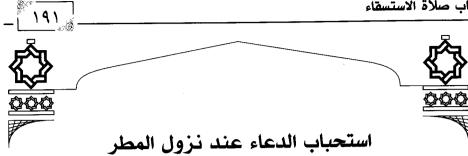

٨/٥٢٠ - عَنْ عَائِشَةَ عِيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً». أُخْرَجَاهُ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الاستسقاء»، باب «ما يقال إذا أمطرت» (١٠٣٢) من طريق نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُرْفُوعاً .

وعزو الحافظ الحديث إلى «الصحيحين» وهم منه كَثَلَثُهُ، وإنما هو عند البخاري فقط، كما فعل المزي في «تحفة الأشراف»(١).

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (صيباً) اسم على وزن (فيعل) أصله: صَيْوب، اجتمعت الياء والواو وسبقت الأولى بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء؛ لأنه من صاب يصوب، إذا نزل، ومعناه: منهمراً متدفقاً، وهو منصوب بفعل محذوف تقديره: اجعله صماً.

قوله: (نافعاً) صفة، واحترز به من الصيب الضار، ويجوز أن يكون احترازاً عن مطر لا يترتب عليه نفع، فيكون أعم من أن يترتب عليه ضرر (٢٠).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الدعاء عند نزول المطر بهذا الدعاء الجامع، وهو أن يجعله الله تعالى مطر رحمة ونفع، لا مطر عذاب ولا هدم ولا غرق، وهذا هو الصيب النافع، والله تعالى أعلم.

<sup>(1)</sup> (1) (1)

<sup>(</sup>٢) «شرح الأذكار» لابن علَّان (٤/ ٢٨٧).

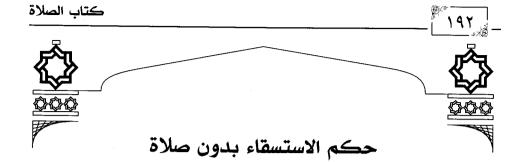

9/071 مَنْ سَعْدٍ رَهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَعَا فِي الاسْتِسْقَاءِ: «اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَاباً، كَثِيفاً قَصِيفاً، دَلُوقاً، ضَحُوكاً، تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذاً، قِطْقِطاً، سَجُلاً، يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ». رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ».

#### الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» (١١٩/٢) من طريق عبد الله بن محمد الأنصاري، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني الزهري، عن عائشة بنت سعد، حدَّثته أن أباها حدَّثها: أن رسول الله على نزل وادياً دهْساً لا ماء فيه، وسبقه المشركون إلى القلاب، فنزلوا عليها، وأصاب العطش المسلمين، فشكوا إلى رسول الله على ونجم النفاق، فقال بعض المنافقين: لو كان نبياً كما يزعم لاستسقى لقومه، كما استسقى موسى لقومه.

فبلغ ذلك النبي على فقال: «أو قالوها؟! عسى ربكم أن يسقيكم»، ثم بسط يديه، وقال: «اللهم جلّلنا سحاباً كثيفاً قصيفاً دلوقاً حلوقاً ضحوكاً زبرجاً تمطرنا فيه رذاذاً قطقطاً سجلاً بُعاقاً، يا ذا الجلال والإكرام»، فما ردّ يديه من دعائه حتى أظلتنا السحابة التي وصفت، تتلون في كل صفة وصف رسول الله على من صفات السحاب، ثم أمطرنا كالغروب التي سألها رسول الله على فأفعم السيل الوادي، فشرب الناس من الوادي وارتووا.

وهذا سند فيه نظر، عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري ذكره ابن

حبان في «الثقات»، وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول)(١).

وإبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عوف الزهري، قال عنه في «التقريب»: (ثقة، حجة، تُكُلِّمَ فيه بلا قادح).

ومحمد بن إسحاق: صرح بالسماع من الزهري، وهو صدوق، وقد زال ما يخشى من تدليسه، لكنه تفرد به عن أصحاب الزهري.

وعائشة بنت سعد: ذكرها ابن حبان في «الثقات»( $^{(7)}$ )، وقال العجلي: (تابعية ثقة) $^{(7)}$ .

وقد سكت الحافظ \_ هنا \_ عن هذا الحديث، وضعفه في «التلخيص» حيث قال: (وفيه ألفاظ غريبة كثيرة، أخرجه أبو عوانة بسند واهٍ)(٤).

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (جلّلنا) بالجيم، من التجليل. يقال: جلّل المطر الأرض، بالتثقيل: عمّها وطبقها فلم يدع شيئاً إلا غطّى عليه، ومنه يقال: جلّلت الشيء: إذا غطيته.

قوله: (كثيفاً) أي: متكاثفاً متراكماً بعضه فوق بعض.

قوله: (قصيفاً) بالقاف، هو ما كان رعده شديد الصوت، وقد يكون ذلك من أمارات قوة المطر وكثرته.

قوله: (دلوقاً) بفتح الدال وضم اللام وسكون الواو فقاف، هو المنهمر بغزارة والمندفع بشدة، يقال: خيل دلوق، أي: مندفعة شديدة الدفعة، ويقال: دلق السيل على القوم: هجم.

قوله: (ضحوكاً) بفتح أوله، أي: ذا برق.

قوله: (رذاذ) الرذاذ: بفتح الراء، كسحاب: المطر الضعيف أو الساكن الدائم الصغير القطر كأنه الغبار.

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۷/ ۵۳). (۲) «الثقات» (۵/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الثقات» ص(٥٢١). (٤) «التلخيص» (٢/ ١٠٦).

قوله: (قطقطاً) بكسر القاف وإسكان الطاء، أصغر من الرذاذ، قال أبو زيد: القِطقط أصغر المطر، ثم الرذاذ، وهو فوق القطقط، ثم الطش وهو فوق الرذاذ.

قوله: (سجلاً) مصدر سجلت الماء سجلاً، إذا صببته صبّاً، وصف به السحاب مبالغة في كثرة ما يصب منها من الماء حتى كأنها نفس المصدر، والمعنى أنه سأل أنواع المطر؛ لأنه أبلغ في نفع الأرض.

قوله: (يا ذا الجلال والإكرام) هذا توسل بهذين الاسمين العظيمين.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الاستسقاء بدون صلاة؛ لأن الظاهر من سياق الحديث أنه على الستسقى في هذا الوادي بدون صلاة، وقد تقدم في أول الباب أنواع الاستسقاء، وهذا واحد منها.

O الوجه الرابع: في الحديث ظهور آية عظيمة للنبي على حالة على صدقه وكرامته على ربه على وأن الله تعالى يستجيب دعاءه، لكن هذا ليس على إطلاقه، فقد يستجاب دعاؤه وقد لا يستجاب والله عليم حكيم، وقد ثبت أن النبي على دعا في الصلاة على أناس من كفار قريش وخلفه الصحابة يؤمنون على دعائه، وهو أشرف الخلق، وهم صفوة الخلق بعد الرسل ومع ذلك أنزل الله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهُمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِيُونَ ﴿ اللهُ عَمِرانَ: ١٢٨] فلم يستجب دعاؤه فيهم، وأسلموا وحسن إسلامهم.

وعن سعد بن أبي وقاص في أن رسول الله الله أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مرَّ بمسجد بني معاوية دخل، فركع فيه ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربه طويلاً، ثم انصرف إلينا، فقال الله على: «سألت ربي ثلاثاً، فأعطاني ثنتين، ومنعني واحدة...» الحديث (۱). والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸۹۰).







# وجود الاستسقاء في الأمم السابقة

السَّمَانُ اللهِ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «خَرَجَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «خَرَجَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ الله

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (٦٦/٢)، والحاكم (١/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦) من طريق محمد بن عون، عن أبيه، قال: حدثنا ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة رضي مرفوعاً.

وهذا سند فيه، محمد بن عون، وقد سكت عنه البخاري ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً (۱) وقال أحمد: ((7) معروف) (۱) وذكره ابن حبان في «الثقات» (۳) .

ووالده عون مولى أم حكيم بنت يحيى بن الحكم ذكره ابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً (3)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (6)، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (7)، وأعل وايته عن الزهري فقال: (... عن الزهري مرسل، روى عنه الماجشون).

<sup>(</sup>۲) «العلل» (۲/۲۱۱).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» (٦/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) «التاريخ الكبير» (١٦/٧).

 <sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (۱/۱۹۷).

<sup>(</sup>٣) «الثقات» (٧/ ٤١١).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٧/ ٢٨١).

وظاهر الإسناد الذي معنا يرد هذا، فإنه قد صرح عون بسماعه من الزهري، فإن أُخذ بهذا الظاهر وإلا فالمعوَّل على ما قاله البخاري.

ثم إن للحديث طريقاً آخر، فقد رواه الطحاوى(١)، والخطيب(٢)، وأبو الشيخ (٣)، من طريق محمد بن عزير، حدثنا سلامة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّ

وإسناده ضعيف، لضعف سلامه، وهو ابن روح بن خالد، قال أبو حاتم: (ليس بالقوى، محله عندى محل الغفلة)، وقال أبو زرعة: (ضعيف منكر الحديث)، وقال الآجري عن أبي داود: (كان أحمد بن صالح كتب عنه ثم تركه)(٤)، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق له أوهام، وقيل: لم يسمع من عمه عقيل بن خالد، وإنما يحدث من كتبه).

ومحمد بن عزيز مختلف فيه، وفي سماعه من ابن عمه سلامة نظر، كما ذكر الحافظ في «التقريب» وله طريق ثانٍ رواه ابن حبان<sup>(ه)</sup>، وابن أبي حاتم<sup>(٦)</sup>، وأبو نعيم (٧)، والطبراني (٨) من طريق مسعر بن كدام عن زيد العَمِّى، عن أبي الصديق الناجي، قال: خرج سليمان... فذكره.

وهذا سند ضعيف، لضعف زيد العمى.

وله طريق ثالث مرسل أخرجه عبد الرزاق(٩)، ومن طريقه الطبراني(١٠٠، عن معمر، عن الزهري أن سليمان بن داود...

وإسناده صحيح إلى الزهري، ولعل هذا هو الصواب في الحديث، أنه من مرسل الزهري، ومراسيله ضعيفة، قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان والشافعي مرسل الزهري ليس بشيء (١١١).

<sup>(</sup>۱) «شرح مشكل الآثار» (۲/ ۳۳۱).

<sup>(</sup>٤) «تهذیب التهذیب» (٤/ ۲۵۳). (٣) «العظمة» (١٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) «الثقات» (٨/ ٤١٤). (٦) «تفسير ابن أبي حاتم» (٢٨٥٨/٩).

<sup>(</sup>٧) «حلمة الأولياء» (٣/ ١٠١). (A) «الدعاء» (٩٦٨).

<sup>(</sup>۱۰) «الدعاء» (۹۲۷). (٩) «المصنف» (٣/ ٥٥ \_ ٩٦).

<sup>(</sup>۱۱) «تدریب الراوی» (۱/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>۲) «التاريخ» (۱۲/ ۲۵).

وقد عزى الحافظ هذا الحديث في «البلوغ» وعزاه في «التلخيص» (۱) إلى أحمد، والمراد «المسند» عند الإطلاق، ولم أجده فيه عن طريق الفهارس، وإنما هو في كتاب «الزهد» (۲)، وعزاه الحافظ ابن كثير (۳) إلى ابن أبي حاتم، ولو كان في «المسند» لكان عزوه إليه أهم.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الاستسقاء كان موجوداً في الأمم الماضية، فهو شريعة من قبلنا، وذلك لأن الاستسقاء عند حصول القحط والجدب هو لجميع الخلق، فهو رحمة للجميع من الإنسان والحيوان والطير، وقد جاء القرآن: ﴿وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، . . . ﴾ [البقرة: ٦٠]، أي: طلب لقومه ماء يشربون منه.

O الوجه الثالث: استدل بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم بهذا الحديث على مشروعية إخراج البهائم إلى المصلى للاستسقاء، وكذا قال الصنعاني(٤)، وعللوا لذلك بأن الجدب قد أصابها.

والقول الثاني: أنه لا يسن إخراجها؛ لأن النبي ﷺ لم يفعله، ولأن فيه إتعابها واشتغالاً بها وانشغالاً بأصواتها.

وأما حديث الباب فلا حجة فيه، لما تقدم من الكلام في إسناده، ولأن سليمان على لم يخرج بالنمل تستسقي، وإنما مرَّ على نملة تستسقي.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على إثبات علو الله على خلقه، لقوله: «رافعة قوائمها إلى السماء»، والله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حتى البهائم على الإيمان بالله تعالى وبعلُوه، فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء، لا يلتفت إلى غيره يميناً ولا شمالاً، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء، وهذه الحشرة التي رفعت قوائمها إلى السماء

<sup>.(</sup>qv/t) (1)

<sup>(</sup>٢) راجع: «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» ص(٢٩).

<sup>(</sup>۳) «تفسير ابن كثير» (٦/ ١٩٤). (٤) «سبل السلام» (٣/ ٢٨٣).

تدعو الله تعالى، عندها فطرة غريزية أن الله تعالى في السماء، فهذه النملة أعقل وأسلم فطرة من الجهمية الذين ينكرون علو الله على خلقه، ويقولون: إن الله ليس في السماء، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولو وصف العدم لم يوصف بأكثر من هذا.

وهدى الله تعالى سلف هذه الأمة، فأجمعوا على ثبوت علو الله تعالى على خلقه وكونه في السماء فوق جميع مخلوقاته على ما يليق بجلاله، والحمد لله رب العالمين.





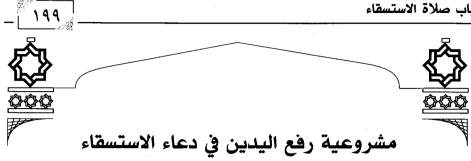

١١/٥٢٣ \_ عَنْ أَنْسِ رَفِي اللَّهِيِّ عَلِيهِ اسْتَسْقَىٰ فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «صلاة الاستسقاء»، باب «رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» (٨٩٦) من طريق الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك عظيه.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وكذلك المأمومون كما تقدم.

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على المبالغة في رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، وهو المراد بقوله: (فأشار بظهر كفيه إلى السماء)، وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث على قولين:

الأول: أن الحديث على ظاهره، وأن معناه: أنه جعل ظهورهما نحو السماء، قالوا: وهذا يدل على أن كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه، فإن الداعى يجعل باطنهما إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء، وكل دعاء لسؤال شيء وتحصيله يجعل ظاهر كفيه إلى الأرض، وباطنهما إلى السماء.

الثاني: أن المراد بالحديث المبالغة في رفعهما، وأنه لشدة الرفع انحنت يداه؛ لأن الرفع إذا قوي صارت أصابع اليدين نحو السماء مع نوع من

"Y•• 🕍

الانحناء، حتى كأن الرائي يرى ظهورهما نحو السماء لا أنه قصد ذلك، والله تعالى أعلم.

ولفظ الحديث ليس بصريح فيما ذكره الأولون؛ لأن النصوص إذا جمعت تدل على أن الدعاء ببطون الأكف لا بظهورها، وقد أخرج أبو داود (۱) عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن النبي على قال: «إذا سألتم الله، فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها» (۲).

ثم إن الداعي إنما يرفع يديه يستجدي ويطلب، ومعلوم أن الطلب إنما يكون بباطن الكف لا بظاهره.

وهذا المعنى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وكذا الشيخ عبد العزيز بن باز، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «السنن» (۱۲۸۶).

<sup>(</sup>٢) وإسناده جيد، وله شواهد يصح بها، كما قرره الألباني في «الصحيحة» (٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) «مختصر الفتاوى» للبعلى، ص(١٥٧).



اللباس: بكسر اللام اسم لما يلبس، وأصله اسم مصدر من قولك: لبس الثوب لبساً ولباساً، أي: استتر به.

واللباس: ما يلبس على الجسم ليستره أو يدفئه.

وهو من نعم الله تعالى على عباده؛ لأنه يستر أعضاء مخصوصة من بدن الإنسان ويحفظه من عاديات الجو وتقلباته، إضافة إلى أنه زينة وجمال، قال تعالى فَرَيْشَا وَلِيَاسُ النَّقْوَىٰ ذَلِكَ تعالى فَرَدِهُمُ وَرِدِهُمُ وَلِيْسُ النَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦].

فذكر تعالى اللباس البدني الضروري: ﴿لِلَاسًا يُورِي سَوْءَتِكُمْ ﴾، واللباس التكميلي الذي هو زينة وجمال: ﴿وَرِيشًا ﴾ أي: وأنزلنا عليكم ريشاً: وهي ثياب الزينة والجمال، واللباس المعنوي، ﴿وَلِبَاسُ النَّقَوَىٰ ﴾ وهو: التخلق بتقوى الله تعالى، وهي طاعته بفعل المأمور واجتناب المحظور، سُمي لباساً ؛ لأنه يستر عورات الذنوب، ﴿وَلِكَ خَيْرٌ ﴾ أي: أفضل وأنفع من لباس البدن.

وهذا الباب عقده الحافظ لبيان ما يحل وما يحرم من اللباس، ومناسبته بعد أبواب الصلاة من جهة أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فناسب ذكره لذلك.

والأصل في اللباس: الحِل كغيره من أنواع المباحات، كالمآكل والمشارب والمراكب والمساكن، ونحو ذلك، قال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنَ ٱلرِّرَقِّ﴾ [الأعراف: ٣٢].

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي على قال: «كُلُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا، فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ»(١).

والإسلام لم يقرر نوعاً من اللباس لا يجوز تخطّيه، بل أجاز كل لباس ما دام متفقاً مع القواعد والضوابط التي حددها الإسلام في موضوع اللباس والتي جاءت النصوص الشرعية ببيانها.



<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۷۹/۵)، وابن ماجه (۲/۱۹۲)، وأحمد (۱۸۱/۲)، وعلّقه البخاري (۲/۲۵۱)، وحسَّنه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (۲/۲۰۲).





# تحريم الحرير والديباج على الرجال

1/07٤ ـ عَنْ أَبِي عَامِرِ الأَشْعَرِيِّ رَبُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالْحَرِيرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

7/070 ـ وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَهِهُ قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفُرْبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفُضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

# 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو عامر الأشعري، مختلف في اسمه، فقيل: عبد الله بن هانئ، وجزم البخاري بأنه عبيد بن وهب، وقيل غير ذلك، ذكره خليفة بن خياط في من نزل الشام من الصحابة من قبائل اليمن، بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان (١٠).

#### الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث أبي عامر، فقد أخرجه أبو داود في كتاب «اللباس»، باب «ما جاء في الخزِّ» (٤٠٣٩) من طريق عطية بن قيس قال: سمعت عبد الرحمٰن بن غَنْم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك، والله ما كذبني، أنه سمع رسول الله على يقول: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتِحِلُونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ»، وذكر كلاماً قال: «يُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرُونَ قِرَدةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ».

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» (۱۱/ ۲۳٦)، «تهذيب التهذيب» (۱۲/ ۱٦٠).

وهذا الحديث إسناده صحيح، ولا يضر التردد في اسم الصحابي لثبوت عدالتهم مطلقاً، وعبد الرحمٰن بن غَنْم الأشعري من كبار التابعين، ثقة جليل كبير القدر.

والحديث أصله في البخاري \_ معلقاً \_ من طريق عطية بن قيس الكِلَابي، حدثنا عبد الرحمٰن بن غَنْم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني سمع النبي على يقول: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقُوامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْجِرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقُوامٌ إلى جَنْبِ عَلَم يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ \_ يَعْنِي الْفَقِيرَ \_ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَداً، فَيُبِيِّتُهُمُ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ»(١).

وقد علقه البخاري عن شيخه هشام بن عمار قال: وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية...

فهذا السياق سياق تعليق؛ لأن البخاري لم يذكر صيغة (قال فلان) في «صحيحه» إلا في التعاليق، لكن يشكل على ذلك أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، لقيه وسمع منه، وخرَّج عنه حديثين غير هذا محتجًا به، يقول فيهما: حدثنا هشام بن عمار (٢).

وقد التمس الحافظ سبب تعليق البخاري لهذ الحديث على الرغم مما ذكر، فقال: (والذي يظهر لي أنه لقصورٍ في سياقه، وهو هنا تردد هشام في اسم الصحابي).

ولا ضير في ذلك ما دام أن الحديث ورد موصولاً من طرق عن هشام بن عمار عند أبي داود وغيره، وبهذا يتبين أن إعلال ابن حزم لهذا الحديث بأن البخارى قد علقه، قول مردود (٣).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۹۹۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: «هدي الساري» ص(٤٤٨ ـ ٤٤٩)، وانظر: «فتح الباري» (٣٠٨/٤) (١٨/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٧٧)، «فتح الباري» (١٠/ ٥٣)، «مجموع رسائل ابن رجب» (٤٤٩/٢).

وأما حديث حذيفة، فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»، باب «افتراش الحرير» (٥٨٣٧) من طريق وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة ﴿ الله عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة ﴿ الله عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى،

لكن ذكر الحافظ أن حديث حذيفة قد جاء في «الصحيحين» من عدة أوجه، وليس فيها لفظة: (وأن نجلس عليه)(۱)، وتوضيح ذلك أن الحديث ورد عند مسلم (٢٠٦٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، وليس فيه هذه اللفظة، وسفيان أوثق من جرير بن أبي حازم، فتقدم روايته على رواية جرير، ثم إن الحديث له طرق أخرى في «الصحيحين» ليس فيه لفظة: (وأن نجلس عليه) فتكون شاذة على قواعد المحدثين.

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون) الظاهر أن المراد أمة الإجابة، وهذا الاستحلال إما أن المراد به أنهم يعتقدون حِلَهما، لا أنهم يستحلونهما؛ لأن من استحل محرماً مجمعاً عليه فهو كافر، فلما صاروا يداومون عليها صاروا كالمستحلين لها، أو أن المراد الاسترسال في استعمالهما والتساهل كالاسترسال في الحلال، وذلك لضعف إيمانهم، وقلة مبالاتهم في آخر الزمان، لقلة العلم وغلبة الجهل والإعراض عن دين الله (٢).

قوله: (الحِرَ) هكذا بالحاء المهملة المكسورة بعدها راء مخففة، وأصله: حِرْحٌ ـ بكسر الحاء المهملة وسكون الراء ـ، وجمعه: أحراح، وهو الفرج<sup>(٣)</sup>، يريد أنه يكثر فيهم الزنا.

ووقع في بعض نسخ أبي داود (الخَزَّ) بالخاء والزاي المعجمتين مع التشديد، قال الحافظ: (كذا هو في معظم الروايات من «صحيح البخاري»، ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره، وقال: إنه هو الراجح)(٤).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۲۹۲/۱۰). (۲) انظر: «فتح الباري» (۱۰/۵۰).

<sup>(</sup>٣) «النهاية» (١/ ٣٦٦) «تاج العروس» (٦/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) "فتح الباري» (١٠/٥٥).

قال ابن الأثير: (الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم...)(١).

قوله: (والحرير) على رواية: «الخز» بالخاء يكون هذا من عطف العام على الخاص؛ لأن الحرير أعم من الخز، أما على رواية: «الحِرَ» بالحاء، فهو من عطف المغاير.

والحرير: اسم عربي، والمراد الحرير الأصلي، وهو خيط دقيق تفرزه دودة القز، وهي دودة الحرير<sup>(۲)</sup>، سمي بذلك: لأنه من خالص الإبريسم، وكل خالص فهو محرر، ومنه طين حر؛ لأنه لم يخالطه رمل.

قوله: (والديباج) بكسر الدال على المشهور، عجمي معرب، وهو ما غلظ من ثياب الحرير، وذكره بعد الحرير وإن كان نوعاً منه هو من باب ذكر الخاص بعد العام.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث من الحرير والزنا والخز والمعازف، وأن هذه المعاصي العظيمة سبب للعقوبات البالغة.

ولقد كثر في آخر الزمان تعاطي هذه المنكرات، فانتشر الزنا، وشُربت الخمور، واستعملت المعازف، ولا سيما في زماننا هذا، لضعف الإيمان، وقلة الوازع، وكثرة الجهل، وهذا من دلائل نبوته على السلامة.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم الحرير وأنه لا يجوز لبسه، وهو مختص بالرجال دون النساء، كما سيأتي إن شاء الله، ولا فرق في تحريم لبس الحرير بين الصغير والكبير<sup>(٣)</sup>؛ لأن الصغير الذكر داخل في قوله ﷺ: «هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» وسيأتي إن شاء الله، والمراد الحرير الخالص، فإن كان مشوباً بغيره فسيأتي \_ أيضاً \_ إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) «النهاية» (۲۸/۲).

<sup>(</sup>٢) ذكر صفة ذلك في «الموسوعة العربية الميسرة» (١١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٢/ ٣١٠).

وهذا قول الجمهور، وحكى النووي وابن قدامة، وغيرهما الإجماع على ذلك (١٠)، وفيه نظر.

وقد ورد حديث أنس ظلى قال: قال رسول الله على: «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّخِرَةِ» (٢٠).

فهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة ظاهرة على تحريم لبس الحرير على الرجال، لما فيها من الوعيد الشديد الذي لا يكون إلا في محرم شديد الحرمة.

#### والحكمة من تحريمه \_ والله أعلم \_:

ا ـ أن في لبسه تشبُّهاً بالكفار، كما في حديث حَذيفة وَاللهُ قال: قال رسول الله عَلَيْ: «الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هِي لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الأَنْيَا، وَلَكُمْ فِي الأَخْرَةِ» (١٤).

٢ ـ أن في لبسه تشبُّهاً بالنساء.

٣ - أنه شعار النعومة واللين، والمبالغة في ذلك ليس من صفات الرجال، بل المطلوب من الرجال التزيَّن بما لا مبالغة فيه، حتى يكون أهلاً لتحمُّل مشاق الأمور.

O الوجه السادس: الحديث دليل على تحريم افتراش الحرير والديباج، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفة (٥).

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۲/ ۳۰٤)، «المجموع» (٤/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٥٨٣٢)، ومسلم (٢٠٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٣٤)، ومسلم (٢٠٦٩) (١١).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، وتقدم في باب «الآنية» من «كتاب الطهارة».

<sup>(</sup>٥) «الفتاوى الهندية» (٥/ ٣٣١)، «المجموع» (٤/ ٤٣٥)، «المنتقى» (٧/ ٢٢٢)، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١/ ٢٢٤)، «الإنصاف» (١/ ٤٧٥).

واستدلوا بقوله: (وأن نجلس عليه)، وهذا اللفظ وإن كان فيه المفال المتقدم فإن جمهور أهل العلم على العمل به، يدل لذلك حديث معاوية على قال: قال رسول الله على: «لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا النِّمَارَ»(١).

ويؤيد ذلك ما يلى:

١ ـ أن سبب تحريم اللبس موجود في الافتراش.

٢ ـ أنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى.

٣ ـ أنه ليس من المعقول أن يحرم الشرع لبس ما زاد على أربع أصابع ـ كما يأتي ـ ثم يجيز الافتراش الذي هو أكثر من ذلك بكثير، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤١٢٩)، وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٧٧٨).



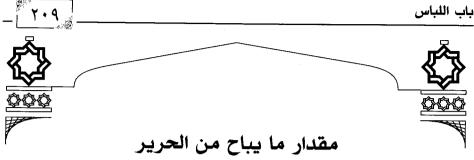

٣/٥٢٦ \_ عَنْ عُمَرَ ضَيْهِ، قَالَ: «نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَع». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

#### ○ الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»، باب «لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه» (٥٨٢٨)، ومسلم في «اللباس والزينة» (٢٠٦٩) (١٤) من طريق شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي، قال: (جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام؛ أما بعد: فإن رسول الله عليه نهى عن الحرير إلا هكذا: إصبعين) وهذا لفظ مسلم.

وأخرجه مسلم \_ أيضاً \_ (١٥) من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غَفَلَةً، أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: (نهى رسول الله علي عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع).

ن الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال، إلا الشيء اليسير كموضع إصبع أو إصبعين أو أربعة فهذا يباح؛ لأن صاحبه لا يُعد لابساً للحرير، وذلك كالعَلَم في الثوب أو القطعة يرقع بها الثوب أو تطريز جيب القميص أو الأكمام، ونحو ذلك، وذلك من سماحة الشريعة وتوسعتها؛ لأن الرجل قد يحتاج الشيء القليل مما ذكر ونحوه، والله تعالى





٤/٥٢٧ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ الْأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجهاد»، باب «الحرير في الحرب» (٢٩١٩)، وفي «اللباس»، باب «ما يرخص للرجال من الحرير للحِكَّةِ» (٥٨٣٩)، ومسلم (٢٠٧٦) من طريق قتادة، عن أنس ﷺ، مرفوعاً.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (رخص) الترخيص معناه: التسهيل في الأمر والتيسير، والرخصة: هي الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (٦/ ٦٨)، «الإصابة» (٦/ ٣١١).

قوله: (والزبير) هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي الصحابي الشجاع، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أمه صفية بنت عبد المطلب عمّة النبي على أسلمت وأسلم هو قديماً على يد أبي بكر الصديق المنه وهو ابنُ سِتَّ عَشْرَةَ سنة، وعُذُب ليترك دينه، فلم يفعل، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، وشهد المشاهد كلها مع النبي على وثبت معه في أُحد، قتل يوم الجمل قرب البصرة، سنة ست وثلاثين المنهد (1).

قوله: (في سفر) جاء في بعض الروايات: (فرأيته عليهما في غزاة).

قوله: (من حكة...) من: للتعليل؛ أي: لأجل حكة حصلت بأبدانهما، والحكة: بكسر الحاء، التهاب في الجلد يحمل صاحبه على كثرة حكه، وهي أنواع أشدها الجرب، نسأل الله العافية.

وقد ورد في رواية: (أنهما شكوا إلى رسول الله على القمل، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما) (٢)، ويجمع بينهما بأن الحكة حصلت من القمل، فنسبت العلة تارة إلى المسبب وهي الحكة، وتارة إلى السبب (٣)، وهو القمل.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال؛ لأن المشهور عند الأصوليين أن الترخيص لا يكون إلا في مقابل عزيمة.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز لبس الحرير للتداوي به من الحكة أو القمل، ونحو ذلك؛ لأن ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه، وهذا مذهب الجمهور، والمشهور عندهم أنه ليس خاصًا بالسفر، بل يجوز في الحضر.

وقد ذكر النووي وغيره أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة (٤)، وتُعُقِّبَ بأن الحرير حارٌ، والصواب: أن الحكمة لخاصة فيه، وهي دفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۳۰۹/۳)، «الإصابة» (٤/٧).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲۹۲۰)، ومسلم (۲۰۷٦) (۲۲).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٦/ ١٠١). (٤) «شرح صحيح مسلم» (٢٩٦/١٣).

والقول بالإباحة يدخل تحت قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات»، فإن قيل: قد نهي عن التداوي بالمحرمات؛ لأنها مستخبثة لا علاج فيها؟ فالجواب من وجهين:

الأول: أن النبي على لله لله لله لله الحرير لخبث في ذاته، بل هو من أفضل الألبسة، ولذا أُحلَّ للنساء \_ كما سيأتي \_، وجاز لمسه وبيعه والانتفاع بثمنه (۱).

الثاني: أن المراد بالنهي عن التداوي بالمحرمات ما يدخل إلى الجوف، وأما الأمور الظاهرة فلا تدخل في هذا، وبهذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ(٢)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۲۹۱/۱۰)، «الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام» (۲۰۱/۱۰).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الفتاوى» (۲۱/۸۲).



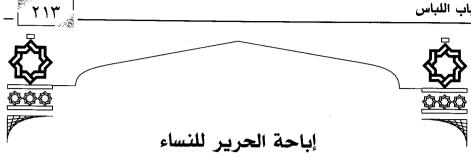

٥/٥٢٨ - عَنْ عَلِيٍّ ضَيْهُ قَالَ: «كَسَانِي النَّبِيُّ عَيْلِهُ حُلَّةً سِيَرَاءً، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»، باب «الحرير للنساء» (٥٨٤٠)، ومسلم (٢٠٧١) (١٩) من طريق غندر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن على بن أبي طالب ضي الله عنها، مر فوعاً .

وقول الحافظ: (وهذا لفظ مسلم) لا فائدة فيه؛ لأن لفظ الحديث واحد عندهما.

وأخرجه مسلم ـ أيضاً ـ (٢٠٧١) (١٧) من طريق شعبة، عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح يحدّث عن على قال: . . . فذكره .

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (كساني) أي: ألبسني، والمراد: أعطاني.

قوله: (حلة سيراء) الحلة: \_ بضم الحاء المهملة \_، ثوبان إزار ورداء ساتراً لجميع البدن، والسيراء \_ بكسر السين المهملة آخره ألف ممدودة \_: هي برود مضلعة بالحرير، وقيل: حرير خالص، وعليه أكثر الشراح، وقال الصنعاني: (هو الأقرب)، وقال الحافظ ابن حجر: إن السيراء قد تكون حريراً صرفاً، كالتي ويجوز في (حلة) التنوين، ويكون قوله: (سيراء) عطف بيان أو نعتاً، كقولهم: ناقةٌ عشراء، ويجوز تركه على الإضافة، من إضافة الشيء لصفته، كقولهم: ثوبُ خَزِّ، وعزاه النووي إلى المحققين (٢).

قوله: (فخرجت فيها) يظهر من ذلك أن عليّاً و في نهم من إهداء هذه الحلة له أنه يلبسها، مع أن ذلك غير مراد؛ لما ورد في بعض الروايات عند مسلم من طريق شعبة، عن أبي عون به بلفظ: (فقال: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، أَنْ الْفَوَاطِم).

قوله: (فشققتها بين نسائي) أي: قطعتها ففرقتها وقسمتها بين نسائي، والمراد بهن: الفواطم - كما في الرواية المتقدمة - وهي فاطمة بنت النبي و و عليّ، وفاطمة بنت أسد بن هشام والدة علي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب بنت عمه، وفاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل أخيه (٣).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال؛ بناءً على أن الحلة المذكورة حرير خالص.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة الحرير للنساء، وقد انعقد الإجماع على ذلك، كما نقله غير واحد، ومنهم: ابن عبد البر(٤)، والنووي(٥).

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أن النبي على إذا أرسل إلى شخص لباساً، فإنه لا يدل على حل لبسه إذا كان الشرع قد حرمه، ولا يلزم من ذلك أن يلبسه؛ لأنه يمكن أن ينتفع به بوجوه أخرى؛ كإعطائه زوجته إذا كان يباح لها، أو بيعه والانتفاع بثمنه، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۱۰/۲۰۰)، «سبل السلام» (۲/۱۵۷).

<sup>(</sup>۲) «شرح صحیح مسلم» (۲۸۱/۱۳).

<sup>(</sup>٣) انظر: «إكمال المعلم» (٦/ ٥٧٨)، «فتح الباري» (١٩٧/١٠).

<sup>(3) &</sup>quot;المجموع" (3/ · 33). (0) "التمهيد" (١٧/ ٩٧).

ومثل هذا الحديث حديث ابن عمر أن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير، فقال لرسول الله على: لو اشتريته، فقال: «إنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ»، فأهدي إلى رسول الله على حلة سيراء، فأرسل بها إليّ، قال: قلت: أرسلت بها إليّ، وقد سمعتك قلت فيها ما قلت؟ قال: «إنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا»، وفي رواية: «تَبيعُهَا وَتُصِيبُ مِنهَا حَاجَتَكَ»(١٠).

ومثل ذلك الذهب لو أهدي لرجل فليس معنى هذا أنه يلبسه، وإنما يعطيه من يباح له أو يبيعه، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۸).







# إباحة الحرير والذهب للنساء وتحريمهما على الذكور

7/079 ـ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَىٰ ذُكُورِهِمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٢٧٦/٣٢)، والترمذي (١٧٢٠) في أبواب «اللباس» باب «ما جاء في الحرير والذهب» من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى رها النسائي (١٦١/٨) من طريق أيوب، عن نافع به.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

وهذا الحديث صحيح لما له من الشواهد ـ كما سيأتي ـ، أما هذا الإسناد ففيه انقطاع؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى، على ما ذكره أبو حاتم، فقد قال ابنه: سمعت أبي يقول: (لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري)(١).

ومن شواهده حديث علي ظلم قال: إن النبي ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله، ثم قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي»(٢).

<sup>(</sup>۱) «المراسيل» ص(۷۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٠٣٩)، والنسائي (٨/ ١٦٠)، وابن ماجه (٢/ ١١٨٩)، وزاد: =

O الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم الذهب والحرير على الذكور، أما الحرير فتقدم ما يتعلق به، وأما الذهب فقد نقل ابن عبد البر<sup>(۱)</sup>، وغيرهما الإجماع على تحريم لبس الذهب على الرجال للأحاديث الصحيحة.

وقد ورد عن البراء بن عازب رها قال: (نهانا النبي الله عن سبع؛ نهى عن خاتم الذهب، أو قال: حلقة الذهب...)(٣).

ويحرم إلباس الصبي شيئاً من الحرير أو الذهب؛ لأن النبي الله أدار الحكم على الذكورة، ولفظ الذكر شامل للصغير والكبير من هذا الجنس، ولا يجوز إخراج الصبي من هذا العموم إلا بدليل، ولا دليل على ذلك.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة الحرير والذهب للنساء، أما الحرير فتقدم الكلام عليه، وأما الذهب فقد قال البيهقي: (واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة)(٤).

وقال ابن عبد البر: (لا خلاف أن لباس الحرير والذهب للنساء حلال)<sup>(٥)</sup>، وقال النووي: (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي والفضة، والذهب جميعاً؛ كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال، ولا خلاف في شيء من هذا)<sup>(٢)</sup>.

<sup>= «</sup>حل لإناثهم»، وأخرجه أحمد (٢/ ٢٥٠)، وابن حبان (٧/ ٣٩٦) وفي إسناده: أبو أفلح الهمداني، قال عنه ابن القطان: (مجهول)، وقد روى عنه اثنان، ووثقه العجلي في «الكاشف»: (صدوق)، وقال في «الكاشف»: (صدوق)، وقال الخافظ: (مقبول)، فالحديث لا بأس بإسناده، وله شواهد تؤيده، قال النووي: (حديث حسن يحتج به) «المجموع» (٤/ ٤٤٠)، وصحَّحه الألباني في «غاية المرام» ص(٦٤)، وفي «الإرواء» (١/ ٣٠٥).

<sup>(1) «</sup>التمهيد» (١٧ (٩٧). (٢) «المجموع» (٤/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٦٣)، ومسلم (٢٠٦٦).

٤) «السنن الكبرى» (٤/ ١٤٢). (٥) «التمهيد» (١٧/ ٩٧).

<sup>(</sup>r) «المجموع» (r/٠٤).

وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة تدل على الإباحة، ومنها حديث ابن عباس في صلاة النبي في يوم الفطر وخطبته بالرجال ثم بالنساء وحثهن على الصدقة، وفيه: (قال: «فتصدقن» وبسط بلال ثوبه، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال)(٢).

وقد استمر الإجماع على ذلك حتى جاء الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني كَلَّهُ وقال: (إنه يحرم على النساء لبس الذهب المحلق خاصة)، ولم ينسب ذلك لأحد من السلف أو الخلف، وأنكر دعوى النسخ، بحجة أن شروطه غير متحققة، وأن الجمع ممكن، والصواب القول بالنسخ، كما حكاه البيهقي وابن شاهين والنووي وغيرهم، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٩٤) بسند صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٩٥)، ومسلم (٨٨٤).





719



# استحباب إظهار نعمة الله تعالى من اللباس وغيره

٧/٥٣٠ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَىٰ عَبْدٍ نِعْمَةً أَنْ يَرَىٰ أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٣/ ١٥٩)، والبيهقي (٣/ ٢٧١) من طريق شعبة، عن الفضيل بن فضالة، عن أبي رجاء العُطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين، وعليه مِطرف (١) خَزِّ، فقلنا: يا صاحب رسول الله على تلبس هذا؟ فقال: إن رسول الله على قال: (إن الله يحب...) فذكر الحديث.

والحديث إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير فضيل بن فضالة، فقد روى له النسائي، وهو ثقة، والحديث له شواهد منها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ»(٢).

وعن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه، قال: أتيت النبي ﷺ في ثوب دون، فقال: «ألك مَالٌ؟»، قال: نعم، قال: «مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟» قال: قد أتانى

<sup>(</sup>١) مطرف ـ بكسر الميم وفتحها وضمها مع فتح الراء ـ: ثوب في طرفيه علمان، وقيل: رداء مربع من خز له أعلام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٨٢٠) وقال: (هذا حديث حسن).

من الإبل والغنم والخيل والرقيق، قال: «فَإِذَا أَتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ»(١).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب إظهار نعمة الله على عبده إذا أعطاه الله تعالى ووسَّع عليه، فيظهر أثر النعمة في لباسه ومأكله ومسكنه، وهذا نوع من شكر الله تعالى على نعمه، ولهذا كان محبوباً لله تعالى، ولا يتشبه بالفقراء والمعدمين؛ لأن هذا نوع جحد لنعمة الله تعالى وإظهار شكوى، ودعوى للفقر؛ لأن لسان الحال كلسان المقال، وهذا الإظهار المطلوب مقيد بقيدين دلت عليهما نصوص الشريعة:

الأول: ألّا يصل إلى حدّ الإسراف.

الثاني: ألّا يكون بقصد الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء واحتقارهم.

وقد دل قوله: (إذا أنعم على عبدٍ نعمة) أن المراد بالحديث من عنده سعة من المال، أما من ليس عنده مال فلا ينبغي أن يقترض ويتظاهر أمام الناس بما ليس له حقيقة، فإن هذا من الزور.

وأما حديث أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري ولله أن النبي الله قال: "إِنَّ الْبَدَاذَة مِنَ الإِيمَانِ" () والمراد بالبذاذة: رثاثة الهيئة والتواضع في اللباس، وأن ذلك من أخلاق أهل الإيمان، فلا تعارض بين هذا الحديث وحديث الباب؛ لأن معنى هذا الحديث والله أعلم أنه إذا ترك التجمّل في بعض الأحيان وأظهر البذاذة فلا بأس به من باب التواضع وكسر النفس عن تكبرها وترفعها على غيرها، فإذا فعله من هذا الباب كان حسناً، لكن لا يكون عادة دائمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٠٦٣)، وأحمد (٢٢٦/٢٥)، والحاكم (٢٠١/٤)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤١٦١)، وابن ماجه (٤١١٨) وغيرهما، وفي سنده اختلاف، وقد صحّحه الحافظ في «فتح الباري» (٣٦٨/١٠)، وتكلم عليه الألباني في «الصحيحة» رقم (٣٤١).

وقال الطحاوي: إن المراد: البذاذة التي لا تبلغ بصاحبها نهاية البذاذة التي لا يعرف بها صاحب النعمة من غيره.

وأما حديث الباب فمراد به النعمة التي تُرى على صاحبها بلا خيلاء ولا إسراف، فاللباس المحمود هو البذاذة التي لا بذاذة أقل منها ولا يدخل صاحبه في أكمل اللباس، فيكون داخلاً في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا آَنَفَقُواْ لَمْ يُشْرِقُواْ وَلَمْ يَقَنُّرُواْ ﴾ [الفرقان: ٢٧](١)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «شرح مشكل الآثار» (۸/٤٠).



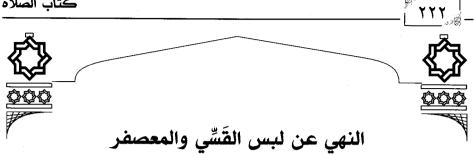

٨/٥٣١ \_ عَنْ عَلِيٍّ ظَيْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٩/٥٣٢ \_ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ﴿ قَالَ: رَأَىٰ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### □ الكلام عليهما من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث على ضَطُّهُمْ فقد أخرجه مسلم في كتاب «اللباس والزينة»، بأب «النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر» (٢٠٧٨) من طريق مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن حنين، عن أبيه، عن على رضي الماهيم بن حنين، عن أبيه، عن على الماهيم بن حنين، الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع).

المذكور (٢٠٧٧) من طريق سليمان الأحول، عن طاوس، عن عبد الله بن عمرو، وفي آخره: قلت: أغسلهما؟ قال: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا».

### الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (القَسِّي) بفتح القاف وتشديد السين المكسورة بعدها ياء النسبة، ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، منسوبة إلى القَسِّ: موضع بمصر على الساحل من جهة الشام، وذكر أبو عبيد أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف، وأهل مصر يفتحونها(١).

<sup>(</sup>۱) «غريب الحديث» (۱/۱۳۷).

قوله: (المعصفر) بصيغة اسم المفعول من الرباعي، وهو الثوب المصبوغ بالعُصْفُرِ، وهو بضم العين والفاء، نبات يستخرج من أزهاره صبغ أحمر، يصبغ به الحرير ونحوه.

قوله: (أمك أمرتك بهذا؟) استفهام إنكاري، ومعناه: أن هذا من لبس النساء وزيهن وأخلاقهن.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم لبس الثياب المضلعة بالحرير على الرجال، وهذا مراد به إذا كان أكثره حريراً.

O الوجه الرابع: في الحديثين دليل على أن الرجل منهي عن لبس الثوب المعصفر، وهذا قول للحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة (١)، لكنهم يعبرون عن النهي بالكراهة، وهي كراهة التنزيه، كما هو اصطلاح المتأخرين.

والصواب القول بالتحريم لما ورد في حديث عبد الله بن عمرو والم الله الله بن عمرو والم الكفار، «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهُمَا» (٢)، فعلَّل ذلك بأنها من لباس الكفار، ولأنه أمره بإحراقهما.

وذهب الجمهور، ومنهم: الشافعية والحنفية والمالكية إلى جواز لبس المعصفر، واستدلوا بأنه على لله لبس حلة حمراء، كما ورد في حديث أبي جحيفة (٣)، وقال البراء هليه: (كان النبي على مربوعاً، وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئاً أحسن منه)(٤).

وقد نقل البيهقي عن الشافعي ما يفيد أن النهي خاص بعلي رهي الما جاء في بعض الروايات أنه قال: (نهاني ولا أقول: نهاكم)(٥).

والصواب القول الأول، وهو الذي رجحه البيهقي في «المعرفة»، وقال بعد أن حكى قول من كرهه ومن أجازه: (والسنة ألزم)(٢)؛ لأنه قد تقرر في

 <sup>(</sup>١) «مجمع الأنهر» (٢/ ٥٣٢)، «الإنصاف» (١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٧)، ومسلم (٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٨٤٨). (٥) أخرجه مسلم (٤٨٠).

<sup>(</sup>٦) «معرفة السنن والآثار» (٢/ ٤٥١)، «شرح صحيح مسلم» للنووي (٢٩٨/١٣).

الأصول أن خطاب النبي ﷺ لواحد من الصحابة خطاب لبقية الأمة على الصحيح، ما لم يدل دليل على التخصيص، وقد تقدم ذلك.

وأما حديث أبي جحيفة فلا دليل فيه على لبس المعصفر؛ لأمرين:

الأول: أن الحلة لم تكن حمرتها خالصة، وإنما هي منسوجة بخطوط حمر مع الأسود، وهذا جواب ابن القيم (١)، وقد تعقبه الشوكاني (٢).

الثاني: أن النهي مختص بما صبغ بالعصفر، ولا يلحق به غيره كاللون الأحمر؛ لأنه على لبس الحلة الحمراء، وهذا جواب الشيخ عبد العزيز بن باز كَلَّهُ، وقد ذكره من قبل الحافظ ضمن الأقوال السبعة في حكم لبس الأحمر(٣)، واختاره الشوكاني(٤).

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كَثَلَثُهِ: (وقد أخذ أهل العلم من ذلك حِلَّ الألوان من أسود وأخضر وأحمر وغيرها).

والذي يظهر لي القول بالإباحة \_ كما قال الشيخ \_ ما لم يكن ثوب شهرة يخالف زيَّ أهل بلده، فيترك لذلك.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز العقوبة بالمال؛ لأن الرسول على أمر عبد الله بن عمرو بإحراق ثوبيه، وهذا من باب التعزير بالمال، ذكر ذلك ابن تيمية (ه)، قال القاضي عياض: (لعل ذلك على وجه التغليظ والعقوبة في المال)(٢).

O الوجه السادس: الحديث دليل على تحريم التشبه بالكفار، وأنه يقع في اللباس وفي غيره. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۱/۱۳۷). (۲) «نيل الأوطار» (۲/ ۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (٣٠٦/١٠). (٤) «نيل الأوطار» (١٠٨/٢).

<sup>(</sup>٥) «الحسبة» ص(٥٤).

<sup>(</sup>٦) «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٥٨٩).







## جواز لبس الثوب الذي فيه يسير الحرير

١٠/٥٣٣ \_ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللَّهُ الْخُرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم وَزَادَ: «كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّىٰ قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ نَسْتَشْفِي بِهَا».

وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ الْمُفْرَدِ»: «وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ».

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «اللباس»، باب «الرخصة في العَلَم وخيط الحرير» (٤٠٥٤) من طريق عيسى بن يونس، ثنا المغيرة بن زياد، ثنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر، قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوباً شاميّاً، فرأى فيه خيطاً أحمر فردّه، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جارية، ناوليني جبة رسول الله على فأخرجت جبة طيالسة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج.

وهذا الحديث في سنده المغيرة بن زياد، وهو متكلَّم فيه، قال ابن حبان: (كان ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فوجب مجانبة ما انفرد من الروايات، وترك الاحتجاج بما خالف الأثبات، والاعتبار بما وافق الثقات من الروايات<sup>(۱)</sup>)، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق له

<sup>(</sup>۱) «المجروحين» (۲/ ٣٣٩)، «تهذيب التهذيب» (۱۰/ ٢٣١).

أوهام)، وقال الألباني: (لا يحتج به عند المخالفة)(١)، وفي روايته هنا مخالفة لغيره بالزيادة التي ذكرها.

والحديث أصله في مسلم (٢٠٦٩) من طريق خالد بن عبد الله، عن عبد الملك، عن عبد الله مولى أسماء، وساق الحديث بنحوه وزاد: (فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي على المرضى يُستشفى بها)(٢).

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٨٤)، قال: حدثنا مسدد، عن يحيى، عن عبد الملك العرزمي، قال: حدثنا عبد الله مولى أسماء، وساق الحديث، وفيه: (كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة) (٣)، وهذا سند حسن؛ لأن عبد الملك العرزمي صدوق له أوهام، كما في «التقريب».

#### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (جبة طيالسة) الجبة: ثوب واسع مفتوح من الأمام، يلبس فوق الثياب، وهي بدون تنوين للإضافة، والطيالسة: جمع طيلسان، وهو كساء غليظ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان.

قوله: (مكفوفة الجيب...) الكف عطف أطراف الثوب، والمراد أن الجبة في أطرافها وجوانبها علم من الديباج، وهو ما غلظ من الحرير، فيكون ما استدار حول الذيل والأكمام والجيب من الديباج.

قوله: (والجيب) بفتح فسكون، هو الشق الذي يكون حول العنق في القميص ليسهل خلعه من الرأس.

قوله: (والكمين) تثنية كم، وهو مدخل اليد ومخرجها من القميص ونحوه.

<sup>(</sup>۱) «معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني» (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲۰۶۹).

<sup>(</sup>٣) «الأدب المفرد» (٣٨٤).

قوله: (والفرجين) تثنية فرج، والفرج في الثوب هو الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفله.

قوله: (للوفد) بفتح الواو وسكون الفاء، جماعة الكرام تذهب إلى أمير أو كريم.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا بأس أن يخاط جيب القميص أو الجبة بشيء من الديباج وهو ما غلظ من الحرير، وكذا الكم ونحوه، وهذا محمول على ما تقدم من أنه لا يباح من الحرير إلا بمقدار أربعة أصابع فأقل، جمعاً بين النصوص، وحملاً للمطلق والمجمل على المقيد والمبين.

○ الوجه الخامس: جواز التبرك والاستشفاء بآثار النبي ﷺ وما مسَّ جسده حتى بعد وفاته، لما جعل الله فيه من البركة، وقد وقع ذلك في أحاديث كثيرة، لكن لا يقاس عليه غيره من الصحابة، فضلاً عمن دونهم ممن يظن به الصلاح، كما جرى عليه كثير من الشراح كالنووي وغيره، فصاروا يذكرون في مثل هذا الموضع التبرك بآثار الصحابة، وهذا غير صحيح؛ لأمرين:

الأول: أن الصحابة في - وهم أعلم الناس - ما فعلوه مع غير النبي على في فلم يفعلوه مع أبي بكر ولا عمر في ولا غيرهما، فلو كان مثل ذلك جائزاً لفعلوه مع هؤلاء الأخيار والبررة الأطهار.

الثاني: أن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك.

نسأل الله تعالى السلامة، والله تعالى أعلم.





الجَنائز: بفتح الجيم لا غير، جمع جنازة بالفتح والكسر، وهو الميت، وقيل: الجَنازة بفتح الجيم للميت، وبكسرها للنعش وعليه الميت، فالفتح للأعلى والكسر للأسفل.

قال ابن درید: (جَنَزْتُ الشيءَ، أَجْنِزُهُ جنزاً: إذا سَتَرْتُهُ، وزعم قوم أن منه اشتقاق الجَنازة، ولا أدرى ما صحته)(١).

وهذا الكتاب عقده المؤلف للأحاديث الواردة في أحكام الأموات من الغسل، والتكفين، والصلاة، والحمل، والدفن، وما يتبع ذلك كالتعزية، وزيارة القبور، وسَبِّ الأموات، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله، وذكر في أوله الأحاديث المتعلقة بذكر الموت وتمنيه، وما يفعله حاضر الميت.

وقد سرد الحافظ في كتاب «الجنائز» خمسة وستين حديثاً دون أن يذكر أيَّ باب في أثناء ذلك، إلا أن ذلك في قوة المبوَّب؛ لأنه راعى في سرد الأحاديث الترتيب الفعلي الذي يُصنع بالميت، وإن كان وجد في ثنايا ذلك أحاديث ليست في محلها.

وذَكرَ الجنائز في آخر كتاب «الصلاة»؛ لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به، وأنفع ما يكون له؛ لأن فائدتها أخروية، وهي الدعاء له والشفاعة، لعل الله تعالى أن يرحمه ويتجاوز عنه، كما سيأتي \_ إن شاء الله \_ وإلا فحقه أن يذكر بين الوصايا والفرائض.



<sup>(</sup>۱) «الجمهرة» (۱/ ۲۷٤).

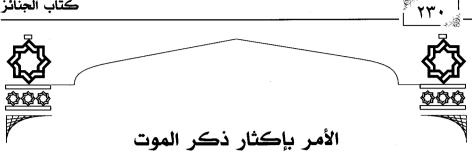

١/٥٣٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَّذَّاتِ: المَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الزهد»، باب «ما جاء في ذكر الموت» (٢٣٠٧)، والنسائي (٤/٤)، وابن حبان (٧/ ٢٥٩) من طريق الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عليه، به مرفوعاً، وقد جاء عند ابن حبان زيادة: «فما ذكره عَبْدٌ قط وهو في ضِيْقِ إلا وسُّعه عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقه عليه».

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب).

وذلك لأن محمد بن عمرو بن علقمة مختلف فيه، فقد وثقه النسائي، ومرة قال: (لا بأس به). وقال عنه الذهبي: (شيخ مشهور حسن الحديث، مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، قد أخرج له الشيخان متابعة)(١)، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق له أوهام). وهذا هو الذي استقر عليه رأي المحدثين من المحققين الذين درسوا أقوال الأئمة فيه. فالرجل صدوق لكنه يهم ويخطئ، فحديثه في رتبة الحسن.

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (٣/ ٢٧٣).

وروى الحديث ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلاً. وقد أنكر الإمام أحمد توصيله كما في «المسائل» وقال الدارقطني: (والصحيح المرسل)(١).

وقد ورد في الباب حديث أنس في قال: مَرَّ النبي عَلَيْ بقوم من الأنصار يضحكون، فقال: «أكثروا ذكر هادم اللذات»(٢).

### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أكثروا) هذا أمر بالإكثار. والأصل فيه الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك.

قوله: (هاذم اللذات) بالذال المعجمة بمعنى: قاطعها؛ لأن ذكر الموت يقطع لذائذ الدنيا ويزهد الرجل فيها، ويروى بالمهملة (هادم) من هدم البناء، ففيه تشبيه للذائذ الدنيا بالبناء المنهدم، ومزيلها هو الموت. ويروى: (هازم) بالزاي. ومعناه: القهر والغلبة.

قوله: (الموت) بالجر عطف بيان، وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو الموت، وبالنصب على تقدير: أعنى، وهو بيان للهاذم.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذكر الموت ولا يغفل عنه؛ لأن الموت حق، ولا بد منه، فينبغي أن يكون على بال المؤمن دائماً، حتى يستعد له؛ لأن تذكره يزهد في الدنيا، ويرغب في الآخرة، فيستكثر القليل، ويستقل الكثير، ويتخفف من تعلقه بالدنيا وشهواتها والإسراف في طلبها، بخلاف ما إذا غفل عن ذكر الموت فإنه تشتد نهمته في

<sup>(</sup>۱) «المصنف» (۲۲٥/۱۳)، «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود» ص(۳۰۳) «العلل» (۱. (٤٠/٨)

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزار (۲/ ٤٦٦) «مختصر زوائده»، والطبراني في «الأوسط» (۱/ ٣٩٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ٢٥٢)، وحسّنه المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲۳۲/٤)، ونقل الحافظ في «التلخيص» عن ابن السكن تصحيحه. وقد أنكره أبو حاتم فقال في «العلل» (۲/ ۱۳۱): (هذا حديث باطل)، وذلك لأنه من رواية مؤمل بن إسماعيل، وهو متكلّم فيه. قال عنه البخاري: (منكر الحديث).

\*\* ۲۳۲

طلب الدنيا ويرغب في جمعها وإنفاق الوقت والجهد في طلبها، وذكر الموت يحث العبد على الطاعة واجتناب المعصية خشية أن يفجأه الأجل.

قال ثابت البناني: (طوبى لمن ذكر ساعة الموت، وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله)(١).

وعن شرحبيل: (أن أبا الدرداء رضي كان إذا رأى جنازة قال: اغدوا؛ فإنا رائحون، أو: روحوا؛ فإنا غادون، موعظة بليغة، وغفلة سريعة، كفى بالموت واعظاً، يذهب الأول فالأول، ويبقى الآخر لا حلم له)(٢).



 <sup>(</sup>١) «حلية الأولياء» (٢/ ٣٢٦).

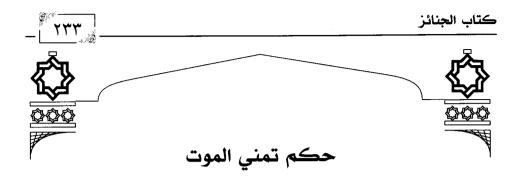

7/0٣٥ ـ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَتَمَنَّيَنَّ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرِّ يَنزِلُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب «المرضى»، باب «تمني المريض الموت» (٥٦٧١)، ومسلم (٢٦٨٠) من طريق إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك عليه، به مرفوعاً.

ورواه البخاري (٥٦٧١)، ومسلم (٢٦٨٠) ـ أيضاً ـ من طرق عن ثابت البناني، عن أنس ﷺ، به.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يتمنينَ) بنون التوكيد. وفي حديث أبي هريرة ولله عند مسلم: «لا يتمنين أحدكم الموت ولا يَدْعُ به قبل أن يأتيه»(١)، فجمع في النهي عن ذلك بين القصد والنطق بالدعاء به.

قوله: (أحدكم) الخطاب للصحابة في المراد: هم ومن بعدهم من المسلمين عموماً.

قوله: (لضر ينزل به) الضر - بضم الضاد المعجمة -: الفقر والفاقة

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" (۲۲۸۲).

وهو اسم، وبفتحها مصدر ضره يضره من باب (قتل) إذا فعل به: مكروهاً.

قوله: (فإن كان لا بد متمنياً) أي: فإن كان لا محالة ولا غنى له عن فعل التمنى لغلبة نفسه وهواه حتى منعاه من اجتناب المنهي عنه.

وقوله: (لا بُدَّ) لا: نافية للجنس، وبُدَّ: اسمها، وخبرها محذوف، أي: لا بد موجود. و(متمنياً) خبر كان.

قوله: (فليقل) هذا أمر إباحة؛ لأنه بعد حظر.

قوله: (ما كانت الحياة خيراً لي) أي: مدة كونها خيراً لي من الموت، وهو أن تكون الطاعة غالبة على المعصية، والأزمنة شِبْهُ خاليةٍ عن الفتنة والمحنة.

قوله: (ما كانت الوفاة خيراً لي) أي: من الحياة إذا كان الأمر على ما تقدم.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المسلم منهي عن تمني الموت بسبب ضُرِّ ينزل به من فقر أو فاقة أو دَين أو مرض أو جراحات وغير ذلك؛ لأمرين:

الأمر الأول: أن هذا يدل على الجزع من البلاء وعدم الرضا بالقضاء، وفيه اعتراض على القدر المحتوم، والواجب الرضا بالقضاء والتسليم لأمر الله تعالى.

الأمر الثاني: أنه ليس في الدعاء بالموت مصلحة، بل فيه مفسدة ظاهرة، وهي طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد، وقد قال النبي عليها «لا يتمنين أحدكم الموت، إما محسناً فلعله يزداد، وإما مسيئاً فلعله يستعتب»(۱)، وعن أبي هريرة شهد قال: قال رسول الله عليه: «لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمرُه إلا خيراً»(۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٧٣) من حديث أبي هريرة رضي الله الم

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريباً.

O الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن الضر عام في الدنيوي والأخروي، وقد حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي الفتنة في دينه لم يدخل في النهي.

وقد ورد حديث أنس عند النسائي من طريق حميد عنه بلفظ: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا» (١). والاستدلال به على أن (في) سببية، أي: بسبب أمر من أمور الدنيا (٢).

وقد ورد عن أبي هريرة عن النبي على قال: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» (٣). وفي حديث معاذ الطويل عن النبي على وفيه: «اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفّني غير مفتون» (٤).

O الوجه الخامس: النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة: «اللهم أحيني...» إلخ؛ لأن في هذه الصيغة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء، والله تعالى هو العالم بحقائق الأمور وعواقبها، وقد دعا النبي على بذلك كما في حديث عمار بن ياسر شخبه وفيه: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لى...» الحديث (٥).

O الوجه السادس: قد امتثل الصحابة في هذا النهي، فهذا أنس في ا

 <sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» (٣/٤)، وأخرجه \_ أيضاً \_ ابن حبان (٢٣٢/٧)، وإسناده قوي على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتح الباري» (۱۲۸/۱۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧١١٥)، ومسلم في «الفتن» (٥٣) (١٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٢٣٥)، وأحمد (٣٦ ٤٢١) وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح»).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣٠/ ٢٦٤ \_ ٢٦٥) وهو حديث صحيح.

يقول: (لولا أني سمعت رسول الله على نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به)(١). وعن قيس بن حازم قال: أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبعاً، فقال: (لولا أن رسول الله على نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به)(٢)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۲۳٤)، ومسلم (۲٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٦٢)، ومسلم (٢٦٨١).



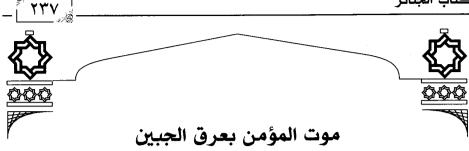

٣/٥٣٦ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ وَهِ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الجنائز»، باب «ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين» (٩٨٢)، والنسائي (٥/٥ ـ ٦)، وابن ماجه (١٤٥٢) وابن حبان (٧/ ٢٨١) من طريق المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي على قال: . . . فذكره.

وقد أُعلَّ هذا الحديث بأنه لا يعرف لقتادة سماع من عبد الله بن بريدة. قال الترمذي: (هذا حديث حسن، وقال بعض أهل الحديث: لا نعرف لقتادة سماعاً من عبد الله بن بريدة)، وهذا قول البخاري<sup>(۱)</sup>، مع أن عبد الله بن بريدة قد تأخرت وفاته إلى سنة (١١٥هـ)، وقتادة توفي سنة (١١٧هـ) فعاصره جُلَّ عمره. فاحتمال اللقاء بينهما وارد، لكن هذا فيه نظر من وجهين:

الوجه الأول: أن البخاري نفى سماعه، والبخاري من أعلم خلق الله بالرواة وعصورهم، وقد يؤيد ذلك بعد البلدين، فقتادة بصري، وابن بريدة خراساني.

الوجه الثاني: أن قتادة مدلس، ومن يقول: يُكتفى بإمكان اللقاء، يشترط سلامة الراوى من التدليس.

<sup>(</sup>١) "التاريخ الكبير" (١٢/٤)، "المراسيل" لابن أبي حاتم (١٦٨).

وقد توبع قتادة في روايته، فرواه كَهْمَسُ، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به، أخرجه النسائي (٦/٤)، وكهمس هو ابن الحسن التميمي، ثقة من رجال الجماعة، والحديث إسناده صحيح.

وقد مَرَّ في مقدمة «البلوغ» أن مراد الحافظ بالثلاثة: أبو داود والترمذي والنسائي، وهذا الحديث رواه ابن ماجه، ولم يروه أبو داود.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المؤمن يموت بعرق الجبين.

والعَرق \_ بالفتح \_: الماء الذي يخرج من الجسد عند المشقة أو الحرارة. وقد عد الألباني (١) ذلك من علامات حسن الخاتمة، وقد فُسِّرَ الحديث بمعنين:

المعنى الأول: أن الحديث كناية عن كدِّ المؤمن ومشقته في طلب الحلال وأداء الصوم والصلاة ومراعاة أحكام الدين حتى الموت.

المعنى الثاني: أنه كناية عن الشدة والمشقة التي يلقاها المؤمن عند الموت وسكراته تطهيراً له من الذنوب، وهذا هو الأقرب.

وقد ورد الحديث عند أحمد (٢) وغيره بالطريق المذكور عن ابن بريدة عن أبيه، أنه كان بخراسان، فعاد أخاً له وهو مريض، فوجده بالموت؛ وإذا هو يعرق جبينه، فقال: (الله أكبر، سمعت رسول الله على يقول: «موت المؤمن بعرق الجبين»). فهذا يؤيد المعنى الثانى؛ ولأن شدة النزع أمر ثابت.

وقد ورد في حديث عائشة رضي قالت: (لما نُزل برسول الله وَ عَلَيْهُ طَفِقَ يَطرح خميصة له على وجهه؛ فإذا اغتم بها كشفها...) الحديث (٣).

فالموت له سكرات لكنها قد تخفف على إنسان وتشدد على آخر، نسأل الله أن يعيننا على الموت، ويخفف عنا سكراته. والله تعالى أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «أحكام الجنائز» ص(٣٥). (۲) «المسند» (٣٨) ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٣٥)، ومسلم (٥٣١).





# مشروعية تلقين المحتضَر «لا إله إلا الله»

٤/٥٣٧ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَة ﴿ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

هذا المتن عبارة عن حديثين بإسنادين: الأول: حديث أبي سعيد رهيه. وقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»، باب «تلقين الموتى لا إله إلا الله» (٩١٦)، وأبو داود (٣١١٧)، والترمذي (٩٧٦)، والنسائي (٤/٥)، وابن ماجه (١٤٤٥) من طريق عُمارة بن غزية، حدثنا يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري والله يقول: . . . فذكره مرفوعاً.

وأما حديث أبي هريرة رهيه، فقد أخرجه مسلم (٩١٧)، وابن ماجه (١٤٤٤) من طريق زيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ولله عليه: قال رسول الله عليه: . . . فذكره .

الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية تلقين المحتضر (لا إله إلا الله)
 والمراد بقوله: (لقنوا) أي: ذَكِّروا الميت: لا إله إلا الله.

وقد حمل الجمهور من أهل العلم الأمر في هذا الحديث على الاستحباب، كما ذكره النووي وغيره، وظاهره الوجوب؛ لأنه الأصل، ولا صارف له، ولهذا قال الشوكاني بعد أن ذكر القول بالندب: (ولكن ينبغي أن ينظر ما القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب؟)(١).

 <sup>(</sup>١) «نيل الأوطار» (٢٣/٤).

وهذا التلقين إنما هو عند الاحتضار. والمراد بقوله: (موتاكم): من حضره الموت، لا من مات. وأما التلقين بعد الموت ووضعه في القبر فهذا بدعة، وسيأتى في موضعه إن شاء الله.

وحكمة هذا التلقين لأجل أن تكون هذه الكلمة العظيمة آخر كلامه من الدنيا فيدخل الجنة.

وقد ورد في حديث أبي هريرة رهيه زيادة عند البزار وابن حبان: «فإنه من كان آخر كلمته: لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوماً من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه»(١).

والمراد بالتلقين: أن يأمر المحتضر بقول: لا إله إلا الله، وهذا إذا كان قويًا يتحمل؛ فإن كان لا يستطيع لضعفه فإنه يقولها عنده بحيث يسمعها ويكفي، وقد ورد عن أنس رضي أن رسول الله على عاد رجلاً من الأنصار، وفي رواية: من بني النجار، فقال: "يا خال، قل: لا إله إلا الله»، فقال: أخال أم عم؟ فقال: «لا، بل خال»، قال: فخير لى أن أقول: لا إله إلا الله. فقال على «نعم» (٢).

والتلقين يكون مرة واحدة لحصول المقصود، ولئلا يضجره فيقول: لا أقول، أو يتكلم بغيرها مما لا يليق، لضيق حاله وشدة كربه.

فإن تكلم بعد التلقين أعاد تلقينه مرة أخرى، لحديث معاذ رها أن أن رسول الله على قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»(٣).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب حضور المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه. وقد يكون واجباً بناءً على ما تقدم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البزار (۱/ ۲۱) «مختصر زوائده»، وابن حبان (۷/ ۲۷۲)، وفي سند ابن حبان: محمد بن إسماعيل الفارسي، ذكره في «الثقات» (۷۸/۹) وقال: (يُغرب)، وقد روي موقوفاً كما في «مصنف عبد الرزاق» (۲۰٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٨/٢٠)، وإسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣١١٦)، وأحمد (٣٦٣/٣٦)، والحاكم (١/ ٣٥١)، وحسنه الألباني في «الإرواء» (٣/ ١٥٠)، وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي، وله شاهد من حديث أبي هريرة رفي عند البزار وابن حبان، وتقدم.





٥/٥٣٨ \_ عَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارِ ضَيْ النَّابِيِّ عَيْ قَالَ: «اقْرَأُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ ﴿يِسَ﴾». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِئُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو معقل \_ بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف \_ ابن يسار بن عبد الله المزني. ومزينة المنسوب إليها: هي والدة أحد أجداده، وهو عثمان بن عمرو، نُسبوا إليها، وكنيته أبو على، وقيل: أبو عبد الله، وقيل غير ذلك. أسلم قبل الحديبية، وشهد بيعة الرضوان، وهو الذي حفر في البصرة نهر معقل بأمر من عمر رفظته فنسب إليه (١). روى عنه عمران بن حصين، والحسن البصري، والحكم بن الأعرج، وآخرون، نزل البصرة، وبني بها داراً، ومات بها في خلافة معاوية ﴿ وَأَنَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

## الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»، باب «القراءة عند الميت» (٣١٢١)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٧٤)، وابن حبان (٧/ ٢٦٩) من طريق سليمان التيمي، عن أبي عثمان، وليس بالنهدي، عن أبيه، عن معقل بن يسار، قال: قال النبي عَلَيْهُ: . . . فذكره، ولم يقل النسائي وابن حبان: عن أبيه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «معجم البلدان» (۳۲۳/۵).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» (١٠/ ١٧٢)، «الإصابة» (٩/ ٢٥٩).

### وهذا الإسناد ضعيف لأمرين:

١ - الاضطراب في إسناده، فقد روي عن أبي عثمان، عن أبيه، عن معقل مرفوعاً، بإسقاط (عن أبيه)، وروي عن رجل، عن أبيه، عن معقل مرفوعاً، وروي عن معقل موقوفاً.

وقد نقل الحافظ عن ابن القطان أنه أعلَّه بالاضطراب، والوقف، وجهالة أبى عثمان وأبيه (١).

۲ ـ أن أبا عثمان هذا مجهول، وكذا أبوه، كما ذكر الذهبي وقال ابن المديني في أبي عثمان هذا: (لم يرو عنه غير سليمان التيمي، وهو مجهول)، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» ( $^{(7)}$ .

والتنصيص في الإسناد على أن أبا عثمان ليس هو النهدي ملحظ دقيق؛ لأن سليمان التيمي معروف بالرواية عن أبي عثمان النهدي، وهو عبد الرحمٰن بن مَلّ، وهو ثقة، ثبت، عابد، كما في «التقريب»، وقد نقل الحافظ في «التلخيص»(٤) عن ابن العربي عن الدارقطني أنه قال: (هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث)، وهذه مقالة يوقف عندها؛ لأنها من إمام نقّاد وبصير بالعلل وأحوال الرجال.

O الوجه الثالث: هذا الحديث يستدل به الفقهاء على استحباب قراءة سورة ﴿يَسَ﴾ عند المحتضر، ولهذا يذكرونه في أول «الجنائز»، وقد فسر ابن حبان هذا الحديث بهذا المعنى، لا أن الميت يقرأ عليه، وقد أيّد ابن القيم هذا القول من خمسة أوجه (٥)، لكن الصواب أن قراءتها غير مشروعة، لضعف الحديث، ويقتصر في ذلك على ما ثبت في السنة، وهو تلقينه لا إله إلا الله، كما تقدم.

(3) (7/+11).

<sup>(</sup>۱) «التلخيص» (۱/۰/۲)، وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٤٩ \_ ٥٠) ففيه التصريح بالأخبر فقط.

<sup>(</sup>T) (V/355).

<sup>(</sup>۲) «الميزان» (٤/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) «الروح» ص(١٨).

وقد ذكر العلماء أن حكمة قراءتها لما فيها من التوحيد والمعاد، وذكر البشرى بالجنة لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه، بقوله تعالى: ﴿يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونُ ۚ إِنَّ عَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ [يس: ٢٦، ٢٧]، ذكر ذلك ابن القيم (١)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الروح» ص(۱۸).





مَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ»، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَكرُ»، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْبَصَرُ»، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلْمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتُهُ المَلائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلْمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتُهُ فِي المَهْدِيِّينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»، بابٌ «في إغماض الميت والدعاء له إذا حُضِرَ» (٩٢٠) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله على أبي سلمة. . . الحديث، وفي سياقه اختلاف، ولفظه كما في «الصحيح»: «... فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوّر له فيه».

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (على أبي سلمة) هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، مشهور بكنيته، من السابقين الأولين إلى الإسلام، وأول من هاجر بظعينته (١) إلى

<sup>(</sup>١) الظعينة: المرأة.

أرض الحبشة ثم إلى المدينة، وكان أخاً للنبي على من الرضاعة، كما في الصحيحين، وتزوج أم سلمة، ثم صارت بعده إلى النبي على أصابه سهم في أُحُد، ثم انتقض جرحه سنة أربع من الهجرة فمات منه ها

قوله: (وقد شَقَّ بصره) بفتح الشين، وبصره - برفع الراء - فاعل، والمعنى: شَخَصَ وانفتح؛ لأنه يتبع الروح وينظر أين تذهب؟.

قال النووي: (هكذا الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط)<sup>(۲)</sup>، ويجوز ضبط (بصره) بالنصب وهو صحيح ـ أيضاً ـ يقال: شق الميتُ بصرَه: إذا شخص.

قوله: (فأغمضه) أي: أطبق أجفانه لئلا يتشوَّه منظره.

قوله: (إن الروح إذا قبض اتبعه البصر) أي: إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر ناظراً أين يذهب؟ وفي (الروح) لغتان: التذكير والتأنيث، وهذا الحديث دليل التذكير.

والروح: جسم نوراني علوي خفيف متحرك ينفذ في الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في العود (٣)، وهذا الحديث يدل على ذلك، فإن القبض لا يكون إلا لجسم، والبصر لا يتبع إلا شيئاً مرئياً هو الجسم.

وقوله: (اتبعه) هذا لفظ البلوغ، والمثبت في مسلم المطبوع: «تبعه».

قوله: (فضج ناس) أي: صرخ ناس جزعاً على موته، لما قال لهم الرسول على ذلك. قال ابن الأثير: (الضجيج: الصياح عند المكروه والمشقة والجزع)(٤).

قوله: (فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير) هذا يشعر بأنه وقع منهم دعاء على أنفسهم من هول ما سمعوا.

<sup>(</sup>۱) «الإصابة» (٦/ ١٤). (٢) «الأذكار» للنووي ص(١٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «التعريفات» للجرجاني ص(١١٢).

<sup>(</sup>٤) «النهاية» (٣/ ٧٤).

قوله: (فإن الملائكة تؤمّن على ما تقولون) أي: فإن الملائكة المحائكة المحاضرين حينئذ (تؤمّن) أي: يقولون: آمين، أي: استجب، على ما تقولون من الدعاء فلا تدعو إلا بخير ليحصل تأمينهم عليه فيستجاب.

قوله: (اللهم اغفر لأبي سلمة) ذكره بكنيته دون اسمه؛ لأنه اشتهر بها، كما تقدم، والمغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه.

قوله: (وارفع درجته في المهديين) أي: اجعل له درجة عليَّة عندك في المهديين، وهم الذين هداهم الله بالإسلام سابقاً وبالهجرة إلى خير الأنام لاحقاً. وهذا الدعاء مع ما قبله في غاية المناسبة والترتيب؛ لأن الأول من باب التخلية \_ بالمهملة \_.

قوله: (واخلفه) بهمزة الوصل، وضم اللام. أي: كن له خلفاً وخليفة.

قوله: (في عقبه) بفتح فكسر، ويجوز إسكانها للتخفيف: هو الولد وولد الولد.

قوله: (في الغابرين) أي: الباقين، وهو بدل بإعادة العامل، والمعنى: كن خليفة له في ذريته بحفظك لهم وبركتك فيهم.

قوله: (واغفر لنا وله) بتقديم النفس قبل الدعاء للآخر.

قوله: (يا رب العالمين) مناسبة ختم الدعاء بذلك أن من كان خالق العالمين ومالكهم ومدبر شؤونهم هو الذي يطلب منه ذلك.

والعالمين: كل من سوى الله تعالى، وصفوا بذلك؛ لأنهم عَلَمٌ على خالقهم ﷺ.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يستحب لحاضر الميت إغماض عينيه، لئلا تبقى مفتوحة فيتشوه منظره، وكذا ينبغي شدُّ لحييه بعصابة عريضة تربط فوق رأسه؛ لأنه لو ترك لصار كريه المنظر.

O الوجه الرابع: النهي عن الضجيج والصراخ ورفع الصوت عند مصيبة الموت؛ لأن الملائكة تؤمِّن على ما يقال، فالواجب في هذه الحال الدعاء بكل خير، ليحظى الداعى بتأمين الملائكة واستجابة الدعاء.

O الوجه الخامس: أنه يستحب لحاضر الميت أن يشتغل بالدعاء لنفسه وللميت بالرحمة والمغفرة ورفع الدرجات في الجنة، وصلاح أهله وذريته؛ لأن الدعاء له عند أهله وبحضرتهم مما يخفف المصيبة، ويسلي المصابين، ويدل على مشاركتهم في مصيبتهم، فالدعاء في هذا الموطن في غاية المناسبة.

O الوجه السادس: استحباب البدء بالنفس قبل الغير في الدعاء لقوله: «واغفر لنا وله يا رب العالمين»، وقد ورد في حديث أبي بن كعب شه أن رسول الله يحليه كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه (۱)، ولكن هذا ليس عادة لازمة، كما ذكر العلماء (۲).

O الوجه السابع: إثبات نعيم القبر من اتساعه للميت وتنويره له، فيكون عليه روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم من فضله.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۹۸٤)، والترمذي (۳۳۸۵)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱، ۱۲۵)، وأحمد (۳۵/۲۵، ۲۵)، وإسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تحفة الأحوذي» (٩/ ٣٢٧).





استحباب تغطية الميت قبل تجهيزه

٧/٥٤٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ تُوفِّي سُجِّي بِبُرْدِ حِبَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

الحديث أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»، باب «البرود والحِبَر والسملة» (٥٨١٤)، ومسلم (٩٤٢) من طريق الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف؛ أن عائشة في زوج النبي في أخبرته أن رسول الله في . . . الحديث. وهذا لفظ البخاري.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (سُجِّي) بضم السين وكسر الجيم المشددة، مبني للمجهول، أي: غُطي جميع بدنه ﷺ.

قوله: (ببرد) البرد: بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة ثم دال مهملة، كساء له أعلام، جمعه: بُرُودٌ وأبراد.

قوله: (حِبَرة) بالإضافة لما قبلها، أو بالوصف، وهي بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وتاء التأنيث، وهي برود اليمن تصنع من قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تغطية جسد الميت كله، وعدم ترك وجهه وأطرافه مكشوفة، صيانة للميت عن الانكشاف والاطلاع على صورته المتغيرة بوفاته، وهذا يكون قبل تغسيله وتكفينه، ويستثنى من ذلك المُحْرِمُ، كما سيأتي إن شاء الله.

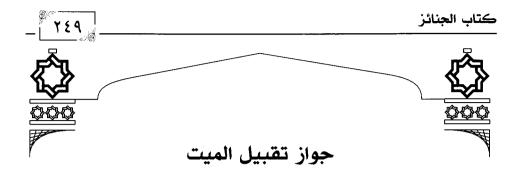

٨/٥٤١ ـ عَنْ عَائِشَةَ فَيْ النَّا اللَّهِ الصِّدِّيقِ هَا النَّبِيَ ﷺ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ هَا النَّبِيَ ﷺ وَاللَّهُ النَّبِيَ اللَّهُ اللَّهُ عَالِي النَّبِيَ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

#### □ الكلام عليه من وجهين:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»، باب «الدخول على الميت إذا أدرج في أكفانه» (١٢٤١) من طريق عبد الله بن المبارك، قال: أخبرني معمر ويونس، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة والمنازوج النبي المنازوج النبي الخبرته قالت: (أقبل أبو بكر والمنه على فرس من مسكنه بالسَّنْح حتى نزل، فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة والمناقبة وهو مسجّى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه، ثم أكبَّ عليه فقبّله، ثم بكى...) الحديث.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز تقبيل الميت لمن يجوز له تقبيله في حال الحياة والنظر إلى وجهه.

والظاهر من السياق أن أبا بكر فله قبل النبي في تقبيل المحب لحبيبه، وهذا دليل واضح على شدة محبة أبي بكر الصديق فله للنبي في ولم يفعله أبو بكر فله تبركاً، كما يقول بعض الشراح؛ ليأخذوا منه جواز تقبيل الميت تبركاً؛ فإن هذا لا دليل عليه، بل السياق يدل على أنه محبة لا تبرك، ولو كان تبركاً لفعله بقية الصحابة في ولو سلمنا أنه فعله تبركاً لكان خاصاً بالنبي في وليس لأحد غيره، تقول عائشة في (ثم أكب عليه فقبله، ثم بكى، فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين: أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُتها. . .) الحديث.





## وجوب المبادرة بقضاء دين الميت

٩/٥٤٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (١٥/١٥)، والترمذي (١٠٧٨) (١٠٧٩) من طريق سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة رفوعاً.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وذلك لأن في إسناده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري المخزومي. قال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: (كان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة)، وقال أحمد: (صالح)، وقال ابن معين: (ليس به بأس) وفي رواية: (ضعيف الحديث)، وقال البخاري: (ليس بالقوي)، وكذا قال النسائي، ونقل الحافظ عن البخاري أنه قال: (صدوق إلا أنه يخالف في حديثه) (١). وقريب منه قول أبي حاتم، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يخطئ).

وعلى هذا فيقبل حديثه ما لم يخالف؛ فإن خالف ترك، وهنا يقبل حديثه؛ لأنه لم يتفرد به، فقد أخرجه ابن حبان (٧/ ٣٣١) من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة شائله مرفوعاً،

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۷/ ۲۰۲).

وهذا إسناد رواته كلهم ثقات، لكن قد يُعَلُّ بتفرد عبد الله بن محمد الأزدي \_ شيخ ابن حبان \_ لأنه وإن كان ثقة، لكن عنده غرائب (١٠).

○ الوجه الثاني: الحديث دليل على عظم شأن الدَّين وأن نفس المؤمن محبوسة ومرهونة به مهما كان صلاحها واستقامتها حتى يقضى عنه، وهذا
 ـ والله أعلم ـ لأن حقوق الآدميين مبنية على الشح وعدم السماح بها.

ويستفاد من هذا أنه ينبغي التخلص من الدين قبل الموت، ومما يؤسف عليه أن نجد بعض الناس عليه ديون، وله رصيد من المال في أحد المصارف يستفيد منه صاحب المصرف، وهو محروم من الانتفاع به، وأي نفع أعظم من قضاء الدين منه؟!

قال العراقي في معنى الحديث: (أي: إن أمرها موقوف، لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدَّين أم لا؟)(٢).

ومما يدل على عظم شأن الدَّين ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص الله أن رسول الله على قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدَّين»، وفي رواية له: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدَّين» وعن أبي هريرة ها أن رسول الله على كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدَّين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حُدِّثَ أنه ترك وفاءً صَلَّى عليه، وإلا قال: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دَين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته».

وإذا كان هذا في الدَّين المأخوذ برضا صاحبه، وعن طريق المعاملة المباحة، فكيف بما أُخِذَ نهباً أو غصباً أو سلباً؟!

O الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب المبادرة بقضاء دين الميت

<sup>(</sup>۱) انظر: «زوائد رجال صحیح ابن حبان» (۳/۱۵۲۳).

<sup>(</sup>٢) «تحفة الأحوذي» (١٩٣/٤). (٣) أخرجه مسلم (١٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخّاري (٦٧٣١)، ومسلم (١٦١٩)، وهذاً لفظ مسلم، وسيأتي شرحه في كتاب «البيوع» ـ إن شاء الله تعالى ـ.

وتخليص ذمته منه، وهذا من أهم ما يفعل عنه بعد وفاته، سواء كان هذا الدَّين لله؛ كالزكاة والكفارة والنذر وما أشبه ذلك، أو للآدميين كالقرض وثمن المبيع والأجرة ونحو ذلك.

والظاهر أن هذا محمول على من له مال يُقضى منه دينه؛ وأما من لا مال له ومات عازماً على القضاء فقد ورد ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه، وهو ما روى أبو هريرة والله عن النبي والله قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»(١)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۳۸۷)، وسيأتي شرحه \_ أيضاً \_ في كتاب «البيوع» \_ إن شاء الله تعالى \_.

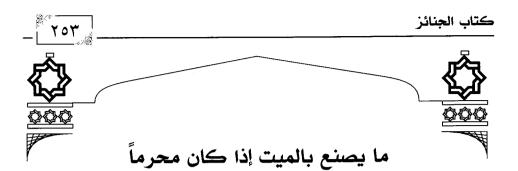

١٠/٥٤٣ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه"، ومنها: كتاب "الجنائز"، في عدة أبواب، أولها: باب "الكفن في ثوبين" (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦) ومسلم (٩٤) من طريق حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس الله قال: بينما رجل واقف مع رسول الله على بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال: فأوقصته. فقال النبي على: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" هذا لفظ البخاري في الباب المذكور، ورواه البخاري (١٨٥١) ومسلم (١٢٠٦) (٩٩) من طريق أبي بشر، ورواه مسلم ـ أيضاً ـ (١٢٠٦) (٩٩) من طريق سفيان بن عينة، عن عمرو كلاهما عن سعيد، عن ابن عباس بلفظ: "وكفنوه في ثوبيه".

وجاء في رواية عند مسلم «في الحج» (٩٨) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رولا تخمّروا رأسه ولا وجهه».

وهذه الزيادة ضعَّفها الإمام البخاري فقال: (والصحيح لا تخمروا رأسه)(١)، كما ضعفها البيهقي، فقال بعد ذكر رواية أبي الزبير عن سعيد

<sup>(</sup>١) انظر: «غرائب شعبة» من مجموع «أحاديث الشيوخ الكبار» ص(١٩٢).

بلفظ: «وأن يكشفوا وجهه \_ حسبته قال \_: ورأسه»: (ذكر الوجه فيه غريب، ورواية الجماعة الذين لم يشكّوا، وساقوا المتن أحسن سياقة، أولى بأن تكون محفوظة) (۱)، وممن ضعفها الحاكم (۲)، وتعقبه الزيلعي (۳)، وصحح الزيادة الحافظ ((1))، والألباني (٥).

- الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب تغسيل الميت، وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ تفصيل ذلك.
- O الوجه الثالث: استدل العلماء بقوله: «وكفنوه في ثوبيه» على أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين؛ لأن النبي على أم بذلك ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولو اختلف الحال لسأل.
- الوجه الرابع: في الحديث دليل على جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وهما إزار ورداء، ويكون التكفين بالثلاثة \_ كما سيأتي \_ محمولاً على الاستحباب (٢).
- O الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الميت إذا كان محرماً يصنع به ما يصنع في الميت غير المحرم من التغسيل والتكفين، إلا أنه يجنب ما يجتنبه المحرم من الطيب وتغطية الرأس، ويشرع تكفينه بثوبي إحرامه، لرواية: «وكفنوه في ثوبيه» ولا يزاد على ذلك، تكرمةً له.
- الوجه السادس: مشروعية خلط الماء بالسدر في تغسيل الميت، والسدر: شَجَرُ النبق. والمراد هنا: ورقه، فيدق ويخلط بالماء، وذلك لأن السدر أبلغ في التنظيف وتصليب بدن الميت.
- الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية تحنيط الميت، والحنوط: أخلاط من طيب تعد للأموات خاصة، يذر بين الأكفان ويجعل منه في قطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (۳/ ۳۹۳). (۲) «علوم الحديث» ص(١٤٨).

<sup>(</sup>٣) «نصب الراية» (٢٨/٣). (٤) «فتح الباري» (٤/٤٥).

<sup>(</sup>٥) «الإرواء» (٤/ ١٩٧ ـ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: «زاد المعاد» (٢/ ٢٤٠ ـ ٢٤١).

ووجه الاستدلال: أن نهي النبي على عن تحنيط المحرم دليل على أن تحنيط الميت أمر متبع.

○ الوجه الثامن: اختلف العلماء في حكم تغطية وجه المحرم على قولين:

الأول: أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول الشافعي، وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور (۱)، واختاره ابن حزم، وابن القيم (۲).

القول الثاني: أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام، وهو قول أبي حنيفة ومالك<sup>(٣)</sup>، ورواية عن أحمد، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز<sup>(٤)</sup>، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي<sup>(٥)</sup>، استدلالاً برواية: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه».

وسبب الخلاف اختلاف العلماء في صحة هذه اللفظة: «وَلَا وَجْهَهُ»، فمن صحَّحها أخذ بها، واستدل ـ أيضاً ـ بقول ابن عمر ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى محفوظة (٧٠)، ومن ضعَّفها وقال: إنها غير محفوظة (٧٠)، قال: يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وأن يغطى أنفه، وأن يلبس الكمامة

<sup>(</sup>۱) «الأم» (۷/ ۲۰۵)، «المغني» (٥/ ۱٥٣)، «المجموع» (٧/ ٢٦٨)، «شرح العمدة» لابن تيمية (٢/ ٢٠)، «فتح الباري» (٤/ ٤٥)، «الإنصاف» (٣/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>۲) «المحلى» (۷/ ۹۱ - ۹۲)، «إعلام الموقعين» (۱/ ۲۲۳)، (۲/ ۱۹۸۱)، «زاد المعاد» (۲/ ۲۲۶).

<sup>(</sup>٣) «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٣٨٨)، «المغنى» (٥/ ١٥٣)، «المبسوط» (٤/٧).

<sup>(</sup>٤) «الفتاوى» (١١٧/١٧). (٥) «أضواء البيان» (٥/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مالك (٣٢٧/١)، وابن أبي شيبة (٣٠٨)، والبيهقي (٥٤/٥) عن نافع، عن ابن عمر، وإسناده صحيح، كما قال النووي في «المجموع» (٢٦٨/٧) لكن أجاب عنه المجيزون بأنه معارض بفعل عثمان وموافقيه

<sup>(</sup>٧) وعلى فرض صحتها أجيب عنها: بأنه إنما نهي عن تغطية وجه المحرم الذي وقع عن راحلته لصيانة رأسه، لا لقصد كشف وجهه، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه، ذكره في «المجموع» (٧/ ٢٦٨).

المعروفة التي تغطي الفم والأنف، والمحرم قد يحتاج إلى تغطية وجهه إذا نام عن الضوء، أو عن الذباب ونحو ذلك(١).

واستدل ـ أيضاً ـ بمفهوم قوله على: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»، فإنه لو كان تغطية الوجه حراماً لنهى عنه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما استدل بآثار عن الصحابة على، فقد ورد عن عثمان على أنه غطى وجهه وهو محرم (٢٠).

كما ورد ـ أيضاً ـ عن جابر (٣)، وزيد بن ثابت، وابن الزبير ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۱) انظر: «الشرح الممتع» (۱۸۸/۷).

(۲) أخرجه مالك (۱/ ٣٥٤)، وعنه الشافعي كما في «مسنده» (۲۲٦)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (٥٤/٥)، وابن حزم (٩١/٧) من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان... وعبد الله هذا ولد على عهد رسول الله على، ووثقه العجلي رقم (٨٣١)، وإسناده صحيح كما قال النووي في «المجموع» (٨٦٨/٨)، وله طريق آخر رواه مالك وإسناده صحيح كما قال النووي في «المجموع» (٨٥/٢٦)، وله طريق يحيى بن (١/٣٢٧)، وابن أبي شيبة (٧٠٠ الجزء المفرد)، والبيهقي (٥/٥) من طريق يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن الفرافصة بن عمير، قال: رأيت عثمان مغطياً وجهه وهو محرم.

والفرافصة هذا لم يعرف بتوثيق إلا عند ابن حبان (٢٩٩/٥)، والعجلي رقم (١٣٤٧)، وقد روى عنه جماعة، وله ترجمة في «تعجيل المنفعة» ص(٢١٨).

(٣) رواه ابن أبي شيبة ص(٣٠٨)، والبيهقي (٥/٤٥)، وابن حزم (٧/ ٩١)، وأبو داود في «مسائله» ص(١١٠) عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، به، يقول: (يغتسل المحرم، ويغسل ثيابه، ويغطي أنفه من الغبار، ويغطي وجهه وهو نائم).

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ص(٣٠٨) \_ ومن طريقه ابن حزم (٩١/٧) \_ وأبو داود في «مسائله» ص(١١٠)، من طريق ابن جريج، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن الفرافصة، قال: رأيت عثمان وزيداً وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر.

ورواه الشافعي في «الأم» (٧/ ٢٥٥) \_ ومن طريقه البيهقي (٥/ ٥٤) \_ عن سفيان ابن عيينة، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمِّرون وجوههم وهم محرمون.

قال النووي في «المجموع» (٨/ ٢٦٨): (هذا إسناد صحيح). وهذا الأثر رواته ثقات، والقاسم بن محمد أدرك عثمان ومروان، ولكنه لم يدرك زيداً، كما ذكر ابن المديني في «العلل» ص(٤٤ \_ ٤٥، ٤٩)، ونقله عنه العراقي في «تحفة التحصيل» ص(٢٦١)، وذكر النووي أنه لم يدرك عثمان، والله أعلم.

O الوجه التاسع: الحديث دليل على أن الإحرام لا يبطل بالموت؛ لأنه على أن يقربوه طيباً أو يغطوا رأسه، وقال: «إنه يبعث يوم القيامة ملياً».

O الوجه العاشر: الحديث دليل على أن المحرم بحج أو عمرة إذا مات قبل إتمام نسكه أنه لا يكمل عنه ولو كان فرضاً، لأنه على لم يأمر أحداً بإتمام نسكه، ولأنه لو قضي عنه لانتهى منه، فلم يبعث يوم القيامة ملبياً، فكونه يبعث ملبياً دليل على أنه باقي على نسكه، وقد ذهب الجمهور إلى القول بعموم الحديث لكل من مات محرماً، وهو قول عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم على، وهو مذهب أحمد والشافعي وإسحاق.

وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أن هذا الحديث خاص بذلك الرجل لقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»، ولم يقل: فإن المحرم، وأما غيره فإن إحرامه ينقطع بموته، ويصنع به كما يصنع بالحلال؛ لأنه بالموت انقطع التكليف.

وأجاب الجمهور بأن العلة هي الإحرام، وهي عامة لكل محرم، والتلبية شعار الإحرام، ولو كان مختصاً بذلك الرجل لم يُشر إلى العلة، ولا سيما إن قيل: لا يصح التعليل بالعلة القاصرة، والأصل أن ما ثبت لشخص في زمنه على فهو ثابت لغيره إلا بدليل يدل على تخصيصه به (۱). ويدل لذلك حديث جابر شه قال: سمعت رسول الله على يقول: «يبعث كلُّ عبد على ما مات عليه (۲).

O الوجه الحادي عشر: أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رُجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) انظر: «زاد المعاد» (٢/٢٥٥)، «الإعلام» لابن الملقن (٤/٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۷۸).



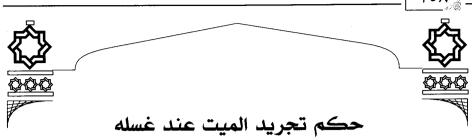

الله مَا نَدْرِي، نُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ لَا؟... الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٢١/٤٣)، وأبو داود في كتاب «الجنائز»، بابٌ «في ستر الميت عند غسله» (٣١٤١) من طريق محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عبّاد، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: سمعت عائشة ولله الله عبيلة من ثيابه كما أرادوا غسل النبي على قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله على من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟

فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، حتى ما منهم رجلاً إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مُكَلِّمٌ من ناحية البيت لا يدرون من هو؟ أن اغسلوا النبي على وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله على فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم.

وكانت عائشة والمناه المناه ال

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن تغسيل الميت أمر معروف عند الصحابة الله وأن الميت يجرد عن الثياب عند غسله؛ لأن تجريده أمكن في تغسليه وأبلغ في تطهيره، وتُلَفَّ خرقة على فرجه.

ووجه الاستدلال: أن قولهم: (أنجرد رسول الله على أنهم كانوا يجرِّدون موتاهم.

وأما ستر عورته فلقوله ﷺ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة...»(١)، والأولى أن يكون تغسيله تحت سقف ونحوه.

O الوجه الثالث: أن الصحابة في وقع بينهم اختلاف في تغسيل النبي وقع بينهم اختلاف في تغسيل النبي وقع بينهم النعاس النبي وقع من ينادي بتغسيله في ثيابه، فاتفقوا على ذلك، مما يدل على أن النبي وقع ليس كغيره من الموتى، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد ﷺ (٣٣٨).





# حكم تغسيل الميت وصفته

آلَّتُ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ ثُمُّ عَطِيَّةً عَلِيْنَا النَّبِيُ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُور». فَلَمَّا ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُور». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ. فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنَهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا».

وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونِ، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا».

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء»، ثم في كتاب «الجنائز» في أحد عشر باباً متوالية، أولها باب «غُسل الميت ووُضُوئه» (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩) (٣٦) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية والت: ... فذكرت الحديث.

وأخرجه البخاري في كتاب «الوضوء»، باب «التيمن في الوضوء والغسل» (١٦٧)، ومسلم (٩٣٩) (٤٢ ـ ٤٣) من طريق إسماعيل بن علية، قال: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية المخاري في الحديث. وفيه: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». وأخرجه البخاري في «الجنائز»، بابٌ «يلقى شعر المرأة خلفها» (١٢٦٣) من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام بن حسان، قال: حدثتنا حفصة، عن أم عطية المخارث وفيه «فضفرنا شعرها...».

وهذا الحديث هو الأصل في أحكام تغسيل الميت، قال ابن المنذر: (ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية)(١). وقال ابن عبد البر: (كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عن أم عطية غسل الميت)(١). وقال ابن حجر: (ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابني سيرين، وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد)(١).

قوله: (ونحن نغسل ابنته) لم يرد تسميتها في جميع روايات البخاري، وقد وردت تسميتها في إحدى روايات مسلم (١٤)، وأنها زينب، وهي امرأة أبي العاص، وقد مضى ذكرها في آخر باب «شروط الصلاة»(٥).

قوله: (اغسلنها) أمر لأم عطية ومن معها، ومنهن صفية بنت عبد المطلب، وأسماء بنت عميس رضي الله عنهن.

قوله: (ثلاثاً أو خمساً أو أكثر) منصوب على المفعول المطلق، أي: غَسْلاً ثلاثاً. وقوله: (أو أكثر) أي: من خمس، وقد وقع في إحدى الروايات: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك...»(٦).

قوله: (إن رئيتن ذلك) أي: أكثر من خمس، ومفعول رأى الثاني محذوف، تقديره: إن رأيتن ذلك لازماً أو نحوه.

قوله: (بماء وسدر) الجار والمجرور متعلق بالفعل (اغسلنها)، وتقدم معنى السدر، وفائدته في غسل الميت.

قوله: (في الآخرة) أي الغسلة الآخرة، وهي آخر الغسلات.

قوله: (كافوراً) نوع من الطيب أبيض زجاجي، يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة.

<sup>(</sup>۱) «الأوسط» (٥/ ٣٣٣). (۲) «الاستيعاب» (٤/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: الحديث رقم (٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (١٢٥٩)، و«مسلم» (١٤٧).

قوله: (أو شيئاً من كافور) أو: للشك من الراوي هل قال: كافوراً أو قال: شيئاً من الكافور، والفرق بينهما أن الثاني يشعر بِقِلِّةِ الكافور المجعول، وقيل: لا فرق بينهما؛ لأن الأول نكرة في سياق الإثبات ويصدق بكل شيء منه.

قوله: (فألقى إلينا حَقِوه) بفتح الحاء وكسرها، وهو ما فوق الورك، والمراد به هنا: الإزار، وإطلاق الحقو عليه للمجاورة، وقد جاء في رواية البخاري: «فنزع من حقوه إزاره»(١).

قوله: (أشعرنها إياه) أي: اجعلنه شعاراً لها، والشعار: الثوب الذي يلي الجسد. والمعنى: اجعلنه يلى جسدها ثم فوقه الأكفان.

قوله: (ابدأن بميامنها) جمع ميمنة، وهو الجانب الأيمن، والمعنى: اغسلن الأيمن من جسدها قبل الأيسر.

قوله: (ثلاثة قرون) جمع قَرْنِ، وهو الشعر المفتول. وفي رواية: «نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون»، وفي رواية: «ناصيتها وقرنيها»، وفي رواية: «ألقيناها خلفها».

وظاهر الحديث أن أم عطية على مشطت ابنة النبي على من تلقاء نفسها، وعند ابن حبان من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب: «... واجعلن لها ثلاثة قرون» (٢)، وظاهر هذا أنه بأمر النبي على والمحفوظ الأول، وأما هذا اللفظ فلعله وهم من حماد بن سلمة، فإنه وإن كان ثقة إلا أن له بعض الأوهام، ولعل هذا منها.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب تغسيل الميت، وقد نقل النووي الإجماع على أن تغسيل الميت فرض كفاية (٣) ، مع أنه روي عن الإمام مالك بأنه سنة مؤكدة (٤) ، كما نقله القرطبي ورجحه (٥) ، فيكون القول بأنه

<sup>(</sup>۲) «الإحسان» (۷/ ۳۰٤).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۲۵۷).

<sup>(</sup>٤) «بداية المجتهد» (٢/٩).

<sup>(</sup>m) «المجموع» (٥/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٥) «المفهم» (٢/ ١٩٥).

فرض كفاية هو مذهب الجمهور، وهو الصواب بلا ريب.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على صفة تغسيل الميت، وذلك بأن يَبدأ بغسل أعضاء الوضوء مُقَدِّماً اليمنى من اليدين والرجلين على اليسرى، ثم يغسل سائر جسده مقدماً اليمين على اليسار، ويستعمل أثناء الغسل السدر أو ما يقوم مقامه في التنظيف كالصابون، قال ابن قدامة: (فإن لم يجد السدر غسّله بما يقوم مقامه ويقرب منه، كالخِطْمِيِّ (۱) ونحوه؛ لأن المقصود يحصل منه، وإن غسّله بذلك مع وجود السدر جاز؛ لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول، وهو التنظيف، فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى (۲).

ويكرر التغسيل حسبما تقتضيه المصلحة، ويرجع ذلك إلى نظر الغاسل، لقوله: «إن رأيتن ذلك»، والموتى يختلفون، فقد يكون في الجسد أوساخ لطول المرض أو أثر لصوقات أو نحو ذلك فيحتاج إلى مزيد من العناية، وقد يكون جسده طيباً نظيفاً فلا يحتاج إلى زيادة بينة.

ويقطعه على وتر ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر، ولا ينبغي الاقتصار على غسلة واحدة لقوله: «اغسلنها ثلاثاً»، ولأنه لا يحصل بها كمال الإنقاء.

وقد ذهب فريق من أهل العلم وهم الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى وجوب الثلاث أخذاً بظاهر اللفظ، وذهب الجمهور إلى أن الثلاث مستحبة، وأن الواجب مرة واحدة (٣).

ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً يدق ويخلط بالماء لتطييب رائحة بدن الميت وتصليبه وطرد الهوام عنه في قبره، ولذا جعل في الأخيرة لأجل أن يبقى، وإنما اختير من بين سائر الأطياب لأنه بارد ولخصائصه المذكورة.

<sup>(</sup>۱) الخطمي ـ بكسر الخاء وفتحها، والكسر أكثر ـ: نبات من الفصيلة الخبازية، كثير النفع، يدق ورقه يابساً ويجعل غِسْلاً للرأس فَيُنَقِّيه. «المصباح المنير» ص(١٧٤)، «المعجم الوسيط» ص(٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) «المغنى» (٣/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>T) "المحلى" (٥/ ١٢١)، "المغنى" (٣/ ٣٧٨)، "المجموع" (٥/ ١٧٣).

فإن كان الميت امرأة نُقِضَ رأسها وغسل، ثم جعل ثلاثة قرون الناصية والجانبين، وألقي خلفها، وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة، وتنظيف الشعر من الأوساخ.

○ الوجه الرابع: الحديث دليل على أن النساء لا يغسلن إلا النساء، ويستثنى من ذلك الزوج فيجوز أن يغسل زوجته، وسيأتي بحث هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى.

وقد ذكر أهل العلم أنه لا يحضر عند التغسيل سوى الغاسل ومن يعاونه في تقليب الميت أو صَبِّ الماء أو نحو ذلك، لعدم الحاجة إلى حضور غَيْرِ مُعِيْنِ الغاسل، ولأنه ربما كان في الميت ما لا يُحِبُّ اطلاع أحد عليه، في تحدث به، والله تعالى أعلم.



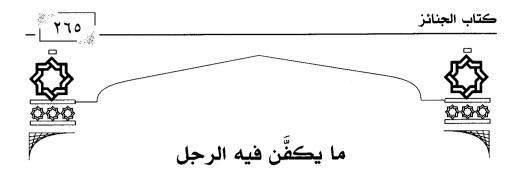

١٣/٥٤٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ اللهِ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ اللهِ ال

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «الجنائز»، وأولها: باب «الثياب البيض للكفن» (١٢٦٤)، ومسلم (٩٤١) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة عن الله عن الله عن عائشة عن الله عن الله عن الله عن عائشة عن الله عن عائشة عائشة عائشة عن عائشة عائش

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أثواب) جمع ثوب، وهو ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهما، وقد يطلق على المخيط كالقميص وغيره (١). والمراد هنا: قطعة القماش قبل تفصيلها وخياطتها.

قوله: (سَحُولية) بالفتح: نسبة إلى سَحُول قرية باليمن، وقد ضبطها البكري بفتح أوله وضم ثانيه، قال: وإليها تنسب الثياب السحولية... ثم ذكر الحديث (٢)، ويروى بضم السين، وهي الثياب البيض النقية، ولا تكون إلا من القطن، وسُحُول: مفردها سَحْل ـ بالفتح ـ كفَلْس وفُلُوس، وقد نسبت إلى الجمع (٣).

قوله: (من كُرْسُف) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة، هو: القطن.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الإعلام» لابن الملقن (٦/ ٣٣). (٢) «معجم ما استعجم» (٣/ ٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) «المصباح المنير» ص(٢٦٨)، «فتح الباري» (٣/ ١٤٠).

قوله: (ليس فيها قميص ولا عمامة) الجملة صفة لثلاثة: أي: قد انتفى عنها القميص والعمامة، فلم يكفن فيهما، والقميص: ثوب ذو أكمام، والعمامة: ما يلبس على الرأس دائراً عليه.

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تكفين الرجل في ثلاثة أثواب، أي: ثلاث لفائف، تبسط بعضها فوق بعض، تحتها ثلاثة أحزمة من قبل الرأس والوسط والأرجل؛ لتعقد على الكفن؛ لئلا تنتشر اللفائف وتتفرق، وتُحَلُّ في القبر، ويجعل الحنوط فيما بين اللفائف \_ كما تقدم \_.

فيؤتى بالميت مستوراً وجوباً من السرة إلى الركبة، ويوضع فوق اللفائف مستلقياً؛ لأنه أسهل لإدراجه فيها؛ إذ لو وضع على جنبه لانقلب، وصار في إدراجه شيء من الصعوبة، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم تسحب السترة، حيث يصبح جسد الميت قد غُطِّي، وهذا هو الأفضل في عدد الأثواب التي يكفن فيها الرجل، فإن كفن في ثوب واحد يستر جميعه أجزأ ذلك، وقد تقدم في حديث الذي وقع عن راحلته في عرفة أنه كفّن في ثوبين، والله تعالى أعلم.



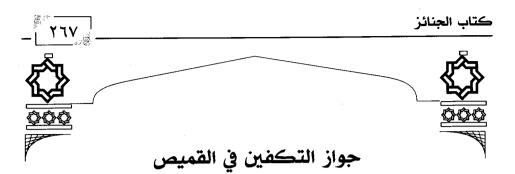

١٤/٥٤٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: لَمَّا تَوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكَفَّنْهُ فِيهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»، باب «الكفن في القميص» (١٢٦٩)، ومسلم (٢٤٠٠) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أبي أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي فقي قميصه، فقال: «آذِنِي أصلي عليه»، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: «أنا بين عيرتين» قال تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرُ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ فصلى عليه، فنزلت: ﴿وَلَا نُصُلِ عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبْدًا﴾.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز التكفين في القميص لغرض شرعي، وإلا فالأولى تركه؛ لأن النبي على لله لله لله لله تقدم ـ ثوب ذو أكمام.

وقد أخرج البخاري بسنده عن جابر رضي قال: أتى النبي على عبدَ الله بن أبي بعدما دفن، فأخرجه فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه (١٠).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۲۷۰).

وظاهر هذا أنه معارض لحديث ابن عمر على، فإن حديث ابن عمر يدل على أن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلب من النبي على قميصه، ليكفن فيه أباه فأعطاه إياه، وحديث جابر يدل على أن النبي على ألبسه قميصه بعدما دفن حيث نبشه ونفث فيه من ريقه، ثم ألبسه قميصه.

والجواب كما قال الحافظ<sup>(۱)</sup> أن معنى قوله في حديث ابن عمر: (فأعطاه)، أي: أنعم له بذلك، فأطلق على العِدَةِ اسم العطية مجازاً لتحقق وقوعها، وكذا قوله في حديث جابر: (بعدما دُفن) أي: دُلِّي في حفرته، فأمر بإخراجه إنجازاً لوعده في تكفينه في قميصه، وقيل: أعطاه على أحد قميصيه أولاً، ثم لما حفر أعطاه الثاني لسؤال ولده.

وسبب ذلك ما أخرجه البخاري من حديث جابر عليه قال: لما كان يوم بدر أُتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي عليه له قميصاً، فوجدوا قميص عبد الله بن أُبي يَقْدُرُ عليه (٢) فكساه النبي عليه إياه، فلذا نزع النبي عليه قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة \_ أحد رواة الحديث \_: (كانت له عند النبي عليه يَدُ، فأحب أن يكافئه) (٣)، فيكون الغرض من تكفينه في قميص أمرين:

الأمر الأول: مكافأة ابن سلول لما أحسن إلى عمه العباس بكسائه له.

الأمر الثاني: تطييب خاطر ابنه عبد الله الصحابي الجليل رفي الله لما طلب ذلك من النبي ﷺ، والله تعالى أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۳/ ۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) بضم الدال بمعنى المماثلة، وإنما كان ذلك لأن العباس كان بَيِّنَ الطول، وكذلك كان عبد الله بن أبي.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٠٠٨).

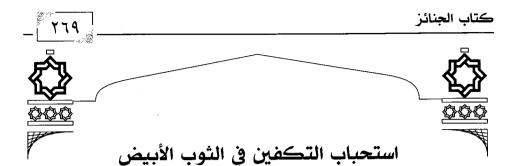

10/0٤٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

#### الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (١٦١/٥)، وأبو داود في كتاب «اللباس»، بابٌ «في البياض» (٤٠٦١)، وابن ماجه (٣٥٦٦) كلهم من طريق البياض» (٤٠٦١)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (٣٥٦٦) كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وتمامه: «وإن خير أكحالكم الإثمد: يجلو البصر، وينبت الشعر». هذا لفظ أبي داود وأحمد. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).

وهذا الحديث إسناده حسن، ورجاله ثقات. وعبد الله بن خثيم متكلم فيه، فقد قال عنه ابن معين: (ثقة حجة)، وعنه: (أحاديثه ليست بالقوية) وقال العجلي: (ثقة)، وقال أبو حاتم: (ما به بأس، صالح الحديث)، وقال النسائي: (ثقة) وقال مرة: (ليس بالقوي في الحديث)، وذلك عند سياق حديثه في كتاب «الحج»، ثم قال: (إن علي بن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث، وكأن علي ابن المديني خُلِقَ للحديث) وقد ذكره ابن حبان في

<sup>(</sup>۱) «الكامل» (۱۲۱/٤)، «تهذيب التهذيب» (٥/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) «سنن النسائي» (٥/ ٢٤٧ ـ ٢٤٨).

«الثقات» وقال: (وكان يخطئ)(١)، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق).

وقد أُعلَّ هذا الحديث بالوقف<sup>(۲)</sup>، وله شاهد من حديث سمرة ولله عن النبي على قال: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم»<sup>(۳)</sup>.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب لبس الثوب الأبيض في حال الحياة، فيدخل في ذلك لبس القميص الأبيض والغترة البيضاء، لقوله: «فإنها من خير ثيابكم» وهذه صيغة تفضيل، وفي حديث سمرة ولله: «فإنها أطهر وأطيب»، وذلك لأنه يظهر فيها أدنى وسخ فيزال، فتكون أطهر، ولكن هذا لا يعني كراهة اللباس غير الأبيض، فقد لبس النبي عليه غير الأبيض، كما تقدم في باب «اللباس»، وهذا هو الذي صرف الأمر في قوله: «البسوا» عن الوجوب إلى الندب، وإلا فظاهره الوجوب.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تكفين الميت بالثوب الأبيض وأنه أفضل من غيره؛ لأنه أطيب وأطهر؛ ولأن الله تعالى اختاره لنبيه على يد الصحابة ولله كما تقدم في حديث عائشة ولله أنه على في ثلاثة أثواب بيض. ولو كفن الميت في غير الأبيض فلا حرج، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الثقات» (۵/ ۳٤). (۲) انظر: «الكامل» (۱٦١/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٤/٤٪) (٣٥/٨)، وابن ماجه (٣٥٦٧)، وأُعلَّه أبو حاتم، كما في «العلل» (١٠٥٣) وصححه الحافظ في «فتح الباري» (٣/ ١٣٥).

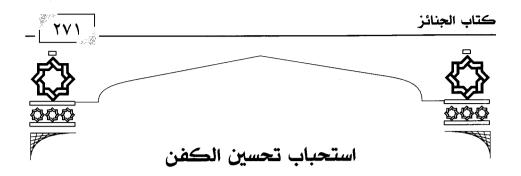

١٦/٥٤٩ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## 🗖 الكلام عليه من وجهين:

### O الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»، باب «في تحسين كفن الميت» (٩٤٣) من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي على خطب يوماً، فذكر رجلاً من أصحابه قُبِضَ فَكُفِّنَ في كفن غير طائل، وقُبر ليلاً، فزجر النبي على أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلَّى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي على: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه».

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن تحسين كفن الميت أمر مطلوب، وذلك بأن يكون حسناً في ذاته، فيكون أبيض نظيفاً ساتراً لجميع بدن الميت، ويكون حسناً في صفة إدراج الميت فيه على الصفة المتقدمة. قال البغوي: (المراد من هذا التحسين هو البياض والنظافة لا كونه مرتفعاً ثميناً)(١).

وقال النووي: (المراد بإحسان الكفن: نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه، وليس المراد بإحسانه: السرف والمغالاة)(٢)، والله تعالى أعلم.

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (٥/ ٣١٥).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٧/ ١٥).









١٧/٥٥٠ \_ عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمُ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟»، فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز» في عدة مواضع، وأولها باب: «الصلاة على الشهيد» (١٣٤٣) من طريق الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمٰن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله والله قال: . . . وذكر الحديث. وآخره كما في البخاري: (فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يُصَلَّ عليهم).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز دفن الاثنين في القبر الواحد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل كثرة الموتى وقلة من يدفنهم، أو ضعف من يدفنهم لمرض أو جراحات أو نحو ذلك؛ أما إذا لم يوجد حاجة فالأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة دفن اثنين فأكثر في قبر واحد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز جمع الاثنين في ثوب واحد

<sup>(</sup>۱) «الاختيارات» ص(۸۹).

عند التكفين، وهذا أحد الاحتمالين في الحديث، وعليه يدل قول جابر في الله المنطقة والما المنطقة والمنطقة والمنطقة

والاحتمال الثاني: أن المراد قطع الثوب الواحد بينهما نصفين، ويكفن كل واحد على حدة؛ لأن في ذلك ستر العورة، وعدم التقاء بشرة الميتين.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب تقديم أصحاب الفضل على غيرهم إذا جمعوا في قبر واحد، ويكون التقديم إلى جهة القبلة، فيقدم قارئ القرآن على غيره، وهذا يدل على أن القرآن يرفع مقام الإنسان ويعلي مرتبته إذا تعلمه لوجه الله تعالى، وهذا لا يلزم منه الأفضلية في الدار الآخرة، فقد يكون المؤخر أفضل عند الله تعالى من المقدم، وإنما هذا الترتيب حسب المنزلة في دار الدنيا.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أن شهيد المعركة لا يغسل، والمراد به شهيد المعركة في حرب الكفار، وهذا مذهب الجمهور. والحكمة من كونه لا يغسل: ما ورد في حديث جابر في عن النبي على أنه قال في قتلى أُحُد: «لا تغسلوهم، فإن كل جُرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة» ولم يصل عليهم (٢).

وأما غير شهيد المعركة كالمبطون والمطعون والمرأة تموت في نفاسها وصاحب الهدم والغريق والحريق<sup>(٣)</sup> فإنه يغسل كسائر موتى المسلمين، وهذا قول الجمهور من أهل العلم<sup>(٤)</sup>؛ لأن هؤلاء شهداء في ثواب الآخرة، لا في أحكام الغسل والصلاة، لاختلاف أحكامهم عن أحكام شهيد المعركة.

O الوجه السادس: الحديث دليل على أن الشهيد لا يصلى عليه، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳٤٨)، والنمرة \_ بفتح النون وكسر الميم \_: بردة من صوف أو غيره مخططة. [«فتح الباري» (٣/ ٢١٣)].

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۷/۲۲)، وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٣) انظر: «أحكام الجنائز» ص(٣٨).
 (٤) المغني (٣/٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٤١)، «المجموع» (٥/ ٢٦٠).

والقول الثاني: أنه يصلى عليه، وهذا قول أبي حنيفة (١)، ورواية عن أحمد، ذكرها ابن قدامة وقال: (إنها محمولة على الاستحباب؛ لأن كلام أحمد يشير إلى ذلك)(١).

واستدلوا بحديث عقبة بن عامر والمنتجه: «خرج يوماً فصلى على أهل أُحُد صلاته على الميت...» الحديث (٣).

وفي رواية للبخاري: «صلى رسول الله على قتلى أُحد بعد ثماني سنين؛ كالمودع للأحياء والأموات...» الحديث(٤).

وعن عبد الله بن الزبير رفي : أن رسول الله على أمر يوم أُحُد بحمزة فَسُجِّيَ ببردة، ثم صَلَّى عليه تسع تكبيرات، ثم أُتي بالقتلى يُصَفُّون، يصلي عليهم وعليه معهم (٥).

والأظهر في هذه المسألة أن الإمام مخيَّر بين الصلاة على الشهيد وتركها، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة (٢).

وأما حديث عقبة فهو ظاهر في أن الرسول على عليهم مثل صلاته على الميت، لكن الأظهر أنها صلاة مودع، لا الصلاة على الجنازة، لأنها تكون قبل الدفن؛ وأما القول بأن المراد الدعاء فظاهر الحديث يرده، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الهداية» (۱/ ۹۶). (۲) «المغني» (۳/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٤٤)، ومسلم (٢٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٤٠٤٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (٥٠٣/١)، قال الألباني في «أحكام الجنائز» ص(٨٢): (إسناده حسن، ورجاله كلهم ثقات معروفون، وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث، وله شواهد).

<sup>(</sup>٦) «تهذیب مختصر السنن» (٤/ ٢٩٥)، «المجموع» (٥/ ٢٦٠)، «الاختیارات» ص(۸۷)، «الإنصاف» (١/ ٥٠٠).





# النهي عن المغالاة في الكفن

١٨/٥٥١ \_ عَنْ عَلِيّ رَهِهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعاً» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»، باب «كراهية المغالاة في الكفن» (٣١٥٤) من طريق عمرو بن هاشم أبي مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي، عن علي في قال: لا تُغَالِ لي في كفن، فإني سمعت رسول الله علي يقول: «لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلبه سلباً سريعاً».

وهذا إسناد ضعيف لأمرين:

الأمر الأول: ضعف عمرو بن هاشم. قال فيه البخاري: (فيه نظر) (۱) ، وقال مسلم: (ضعيف الحديث) (۲) . وقال أحمد: (صدوق، ولم يكن صاحب حديث) (۳) . وقال ابن حبان: (كان ممن يقلب الأسانيد، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره) (٤) .

الأمر الثاني: الانقطاع، ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» ونقل عن الدارقطني أنه قال: (إن الشعبي لم يسمع من علي سوى حرف واحد)(٥).

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» (٣٨١/٦)، وإذا قال البخاري: «فيه نظر» فهي من أشد الجرح عنده، كما ذكر المعلمي في «التنكيل» (٢٧٨/١).

<sup>(</sup>۳) «تهذیب التهذیب» (۸/۸۹).

<sup>(</sup>۲) «الكنى» (۲/٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) «المجروحين» (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٥) «العلل» للدارقطني (٤/ ٩٧)، «التلخيص» (٢/ ١١٦).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن المغالاة في الكفن، وهي المبالغة في زيادة قيمته وتجاوز الحد فيه، واختياره من الثياب الفاخرة والأقمشة الغالية، وذلك لأن الكفن يبلى في الأرض سريعاً ويضيع، فيكون ذلك من باب إضاعة المال، ومن باب السرف والخيلاء.

وقد جاء في حديث عائشة و أن أبا بكر و الله نظر إلى ثوب عليه كان يُمرَّض فيه، به رَدْعٌ (١) من زعفران، فقال: (اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما، قلت: إن هذا خَلَقٌ، قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنها هو للمهلة...) الحديث (٢).

قال الحافظ ابن حجر: (وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في الكفن، ويؤيده قوله بعد ذلك: «إنما هو للمهلة»(٣).

ولا يعارض ذلك حديث تحسين الكفن فقد تقدم معناه، وقد حمل بعض العلماء حديث أبي بكر رفيه على ما إذا أوصى أن يكفن بغير الجديد فإنها تنفذ وصيته، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أي: لَطْخُ لم يعمَّه كله. (٢) أخرجه البخاري (١٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد: المهل: الصديد والقيح، وروي بلا هاء، وبالهاء صحيح فصيح، وبعضهم بكسر الميم. «غريب الحديث» (٢/٧).

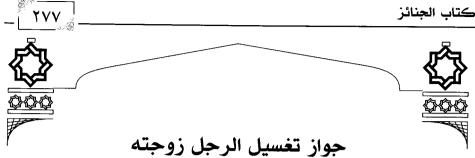

19/00٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَنَيْ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ لَهَا: «لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ» الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

٢٠/٥٥٣ \_ وَعَنْ أَسْمَاءً بِنْتَ عُمَيْسِ ﴿ أَنَّ فَاطِمَةَ ﷺ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلُهَا عَلَيٌّ ضَيُّهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

### 🗖 الكلام عليهما من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عائشة ولله الما فقد أخرجه أحمد (٨١/٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٨١)، وابن ماجه (١٤٦٥)، وابن حبان (١٤/ ٥٥١) من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة في قالت: (رجع إليَّ رسول الله عليه ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأنا أقول: وارأساه، قال: «بل أنا وارأساه»، ثم قال: «ما ضرَّك لو مِتِّ قبلي، فغسلتك، وكفنتك، ثم صلَّيت عليك ودفنتك»، قلت: لكنى أو ـ لكأنى ـ بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك، قالت: فتبسم رسول الله ﷺ، ثم بُدِئ في وجعه الذي مات فيه) هذا لفظ أحمد، والحافظ ساق القدر المراد.

وهذا إسناد حسن، كما قال الألباني(١)، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند ابن هشام في «السيرة»(٢) والبيهقي في «دلائل النبوة»(٣) فانتفت شبهة تدليسه على ما يظهر.

<sup>(1) «</sup>الإرواء» (٣/ ١٦٠ \_ ١٦١). (7) (3/797).

<sup>(</sup>Y) (V\ AFI \_ PFI).

والحديث أخرجه البخاري (٥٦٦٦) من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد، قال: قالت عائشة وارأساه. . . وساق الحديث، وليس فيه ذكر التغسيل، وهذا يشعر بإعلال هذه اللفظة، لما تقدم من إعراض الشيخين عن المعلول من الأحاديث والروايات، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وغيرهما.

قال ابن الجوزي: (لم يقل: «وغسلتك» إلا محمد بن إسحاق) (۱)، وقد رواه صالح بن كيسان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رأة بلفظ: «فهيأتك ودفنتك...»، أخرجه النسائي في «الكبرى» (٦/ ٣٨١ \_ ٣٨٢) وأحمد (٤٢/ ٥٠) وإسناده صحيح على شرط الشيخين، كما قال الألباني.

وقوله: «فهيأتك» لفظ عام يشمل كل ما يلزم الميت قبل الدفن من الغسل وتوابعه، لكن لا تطمئن النفس لتفرد هؤلاء عن أصحاب الزهري بهذه الألفاظ.

وهذا إسناد ضعيف لأمرين:

الأمر الأول: ضعف عبد الله بن نافع المدني، ضعفه ابن معين، ومرة قال: (يكتب حديثه). وقال ابن المديني: (روى أحاديث منكرة). وقال البخاري: (يخالف في حديثه)، وقال مرة: (فيه نظر)<sup>(۲)</sup>. وقد أعل الحديث ابن الجوزي بابن نافع، وذكر أن الإمام أحمد أنكر هذا الحديث<sup>(۳)</sup>، لكن قال الحافظ: (قد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما)<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>٢) «تهذیب التهذیب» (٦/ ٤٨ \_ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) «التلخيص» (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>۱) «التحقيق» (۲۱۸/٤).

<sup>(</sup>٣) «التحقيق» (٤/ ٢٢٠).

الأمر الثاني: أن أم عون بن محمد ويقال لها: أم جعفر غير معروفة. ولذا قال ابن التركماني: (في سنده من يحتاج إلى كشف حاله...)(١)، وقد تابع عبد الله بن نافع: قتيبة بن سعيد، ثنا محمد بن موسى به.

أخرجه البيهقي (٣٩٦٣)، وقد حسن الحافظ هذا الحديث، وتابعه الألباني (٢).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز تغسيل الزوج زوجته، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، ومنهم: الإمام مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وجماعة من السلف<sup>(٣)</sup>، كما استدلوا بالقياس على غسل المرأة زوجها، لأنهما زوجان.

والقول الثاني: ليس للزوج غسل زوجته، وهذا قول أبي حنيفة، والثوري، ورواية عن أحمد (٤)، لبطلان النكاح بينهما؛ لأن الموت فرقة تبيح له أختها، وأربعاً سواها، فَحَرَمَّتِ النظر واللمس، فلا يغسلها، والراجح قول الجمهور، لقوة ما استدلوا به.

وقد ورد آثار كثيرة تصح بمجموعها أن نساء أبي بكر رضي الله عنه وعنهن قمن بتغسيله بوصية منه (٧٠).

 <sup>(</sup>۱) «الجوهر النقى» (۳۹٦/۳).

<sup>(</sup>٢) «التلخيص» (٢/ ١٥١)، «الإرواء» (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٢٧١)، «المجموع» (٥/ ١٣٠ ـ ١٣١)، «المغني» (٣/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٤) «شرح قتح القدير» (٢/ ١١١)، «المغنى» (٣/ ٤٦١)، «الإنصاف» (٢/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود بسند حسن، وتقدم برقم (٤٥٥).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرى» (٣٩٨/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الغسل والكفن» للشيخ مصطفى العدوي ص(٤٠).

وقد نقل ابن المنذر، وكذا ابن عبد البر الإجماع على جواز غسل المرأة زوجها (١)، إثر كلامهما على حديث أسماء في تغسيلها أبا بكر رضي الله الله على على على على تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الإجماع» ص(٤٦)، «الاستذكار» (١٩٨/٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك (٢/٣٢)، وعبد الرزاق (٦١١٧) (٦١١٩)، وابن أبي شيبة (٣/٢٤٩).



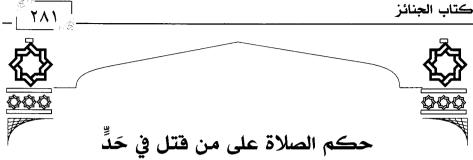

٢١/٥٥٤ \_ عَنْ بُرَيْدَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ \_ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيهُ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا ـ قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّي عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### □ الكلام عليه من وجوه:

### 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الحدود»، باب «من اعترف على نفسه بالزنا» (١٦٩٥) (٢٣) من طريق بشير بن المهاجر، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه . . . وساق الحديث بطوله .

وبشير بن المهاجر وثقه جماعة؛ كابن معين والعجلى، وقال البخارى: (يخالف في بعض حديثه)(١). وقال الذهبي: (ثقة فيه شيء)(٢). وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق الحديث، لين الحديث)، وقد أخرج له مسلم في المتابعات لا في الأصول.

وقد خولف في هذا الحديث، فإن مسلماً أخرج الحديث بطوله من طريق غيلان بن جامع المحاربي، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، وليس فيه ذكر الصلاة عليها. وقد ذكره أولاً، ثم أردفه بحديث بشير بن المهاجر بناءً على منهجه كما في أول «الصحيح». وغيلان بن جامع ثقة، كما في «التقريب».

وله شاهد من حديث عمران بن حصين ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ من جهينة، أتت

 <sup>«</sup>التاريخ الكبير» (٢/ ١٠٢).

<sup>«</sup>الكاشف» (١/ ٢٧٢)، وانظر: «الميزان» (١/ ٣٢٩).

النبي ﷺ وهي حبلي من الزنا... الحديث، وفيه: ثم أمر بها فرجمت، ثم صَلَّى عليها... الحديث (١).

O الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية الصلاة على من أقيم عليه حد الرجم، وعلى جوازها من الإمام كبقية موتى المسلمين. قال الإمام أحمد: (ما نعلم أن النبي على الخال الصلاة على أحد، إلا على الغال وقاتل نفسه)(٢)، وهذا قول الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأى، واختاره ابن المنذر(٣).

والقول الثاني: أنه لا يصلي الإمام على من أقيم عليه الحد، ويصلي عليه الناس غير الإمام، وهذا قول مالك<sup>(٤)</sup>؛ لأن الرسول على ماعز في ولم ينه عن الصلاة عليه<sup>(٥)</sup>.

قالوا: ولأن في ترك الصلاة عليه من قِبَلِ الإمام ردعاً وزجراً لأمثاله ممن تسوِّل له نفسه أن يقترف هذا الفعل.

والراجح القول الأول لقوة دليله، وإن أخذنا بظاهر الحديث فإن الإمام لا يصلي إلا على من جاء تائباً. وأما كون النبي على لم يصل على ماعز فلي فقد ضعفه المنذري فقال: (في إسناده مجاهيل) (٢٦ وقد جاء في بعض الروايات أنه صلى عليه، ولهذا الموضوع زيادة تأتي في كتاب «الحدود» إن شاء الله. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٩٦)، وسيأتي شرحه في «الحدود» ـ إن شاء الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>۲) «المغني» (۳/ ۵۰۸).

<sup>(</sup>٣) «الأوسط» (٥/٨٠٤)، «المغنى» (٣/٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) «المدونة الكبرى» (١/٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣١٨٦) من حديث أبي برزة الأسلمي ﷺ وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٦) «مختصر السنن» (٣٢٠/٤).





ا ۲۸۳ آ

حكم الصلاة على من قتل نفسه

٢٢/٥٥٥ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»، باب «ترك الصلاة على القاتل نفسه» (١٩٧٨) من طريق زهير، عن سماك، عن جابر بن سمرة رهيد، به.

## O الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (بمشاقص) جمع مِشْقَصِ بكسر الميم وفتح القاف، وهو نصل عريض، والنصل: حديدة الرمح والسهم والسكين.

قوله: (فلم يصلِّ عليه) لفظ أبي داود بعد سياق قصة الرجل: «إذن لا أصلي عليه»، وعند النسائي: «أما أنا فلا أصلي عليه».

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يشرع للإمام ومن هو قدوة للناس ترك الصلاة على من قتل نفسه، لعصيانه بهذا الفعل، وليكون ردعاً لغيره من الإقدام على هذه الجريمة العظيمة. وقد دلت رواية أبي داود والنسائي على أنه لا مانع من الصلاة عليه؛ لأنه بعمله هذا من العصاة الذين هم أحوج وأحق بشفاعة المسلمين بصلاتهم عليهم من غيرهم. والظاهر أن هذا الحكم ـ وهو امتناع الإمام من الصلاة على قاتل نفسه ـ يتعدى إلى غير الإمام ممن يكون في امتناعه من الصلاة عليه ردع ونكال، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (۱)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۲۶/۲۶).

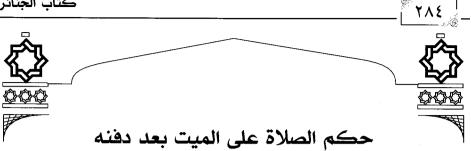

٢٣/٥٥٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ المَّرْأَةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ \_ قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ عَيْدٌ فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي »؟ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا، فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا»، فَدَلُّوهُ، فَصَلِّي عَلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَزَادَ مُسْلِمٌ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ».

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» (٤٥٨) ثم أخرجه في كتاب «الجنائز»، باب «الصلاة على القبر بعدما يدفن» (١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦) من طريق حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة رهيه،

وأما زيادة مسلم، فقد جاءت من طريق أبي كامل، عن حماد، به، وقد ذكر الدارقطني أن هذه الجملة مدرجة في الحديث من كلام ثابت البناني(١)، وذكر الحافظ أن البخاري أعرض عنها؛ لأنها مدرجة في الإسناد، وهي من مراسيل ثابت (٢)، وعلى هذا فهي زيادة شاذة؛ لأن الحديث عند البخاري رواه

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱۱/۲۰۳) وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/٤٤).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (١/٥٥٣).

سلیمان بن حرب (٤٥٨)، وأحمد بن واقد (٤٦٠)، ومحمد بن نفیل (١٣٣٧) ثلاثتهم عن حماد.

ورواه عنه أبو كامل وأبو الربيع وروايتهما عند مسلم، ولم يذكر أحد من هؤلاء هذه الزيادة، إلا ما تقدم في رواية أبي كامل.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت، وهذا قول الجمهور من أهل العلم؛ فإن كان الميت رجلاً وقف عند رأسه؛ وإن كانت أنثى وقف عند وسط القبر. ومنع من الصلاة على القبر أصحاب مالك، والمشهور عندهم المنع فيمن صُلي عليه، والجواز فيمن لم يصل عليه، واستدل ابن القيم للمانعين بحديث أبي مرثد الغنوي أن النبي عليه قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»(٢).

واعتذروا عن حديث الباب بأعذار ضعيفة، لا حاجة إلى الاشتغال بها، وقد ذكرها القاضي عياض<sup>(٣)</sup>.

والصواب الجواز مطلقاً، لحديث الباب ولأحاديث أخرى، ومنها: حديث ابن عباس في أن رسول الله في صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعاً (٤)، وحديث أنس في أن النبي في صلى على قبر بعدما دفن (٥). ومنها مرسل سعيد بن المسيّب أن أم سعد ماتت والنبي في غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر (٢). وليس فيه تحديد للمدة، وقد احتج به أحمد (٧).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (۲/۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٧٢)، انظر: «إعلام الموقعين» (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» (٣/٤١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٤٠)، ومسلم (٩٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٩٥٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (١٠٣٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٩)، والبيهقي (٤٨/٤)، وقال: (هو مرسل صحيح)، وضعَّفه الألباني في «الإرواء» (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٧) «مسائل الإمام أحمد لأبي داود» ص(١٥٧).

وأما التفصيل بين من صُلي عليه ومن لم يصل عليه فإن الأحاديث ترده؛ لأنها وردت في حق من صُلي عليه قبل أن يدفن<sup>(۱)</sup>. وأما حديث: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»، فلا يعارض هذه الأحاديث، فإنه لا يراد به صلاة الجنازة، بدليل فعل النبي على وإنما يراد به الصلاة ذات الركوع والسجود؛ فإنها لا تجوز في القبور؛ لأنها ذريعة إلى الشرك، وتقدم ذلك في «الصلاة».

وقد اختلف العلماء في تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت بعد دفنه على أقوال منها:

القول الأول: أنها تجوز إلى شهر من دفنه، وهذا مذهب الحنابلة وبعض الشافعية (٢)، واستدلوا بمرسل سعيد بن المسيّب المذكور.

القول الثاني: عدم التحديد بشهر وأنه يصلى عليه أبداً، وهو اختيار ابن عقيل الحنبلي، وهو قول عند الشافعية (٣).

القول الثالث: أنه يصلى عليه أبداً، بشرط أن يكون المصلي من أهل الصلاة على هذا الميت يوم موته، أما من ولد بعد موته أو كان حين موته ليس من أهل الصلاة عليه كالصغير والمجنون فلا يصلي على قبره. وهذا قول عند الشافعية، اعتبره النووي هو الأصح(٤)، وفيه وجاهة.

وينبغي أن يعلم أن الأصل عدم الصلاة على القبر؛ لأنه لم ينقل عن النبي على أنه كان يصلي على كل قبر، ولم يكن أصحابه ولله يفعلون ذلك، وقد دل حديث الباب على أن الإنسان لا يصلي على القبر إلا إذا كان له علاقة بالميت من صداقة أو قرابة ونحو ذلك، وهو ممن يحرص على الصلاة عليه لو كان موجوداً. وأما ما عليه بعض الناس الآن من كونه يصلى على قبر

 <sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۳/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (۳/ ٤٥٥)، «روضة الطالبين» (۲/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) «المجموع» (٥/ ٢٤٧)، «الإنصاف» (٢/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) «المجموع» (٥/ ٢٤٧ ـ ٢٤٨)، «روضة الطالبين» (٢/ ١٣٠).

فلان أو فلان وهو لا يعرفه، وقد لا يحرص على الصلاة عليه مع الناس، فلا أصل له، وقد يكون من البدع؛ لأن النبي على لم يرشد زائر المقبرة إلى الصلاة، وإنما أرشده إلى الدعاء(١).

والقول بتحديد ذلك بشهر فيه ضعف؛ لأن الدليل المذكور لا يدل على التحديد؛ لأنه فعل وقع اتفاقاً لا قصداً، وما فعل اتفاقاً لا يصح دليلاً لأنه لم يقصد، والنبي على لله لم يثبت عنه تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت بعد دفنه.

O الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن الصلاة على القبر غير محددة بوقت معين، فيصلى على القبر ولو في أوقات النهي، لعموم: «دلوني على قبرها»، فيصلى على القبر في أوقات النهي الطويلة، أما الأوقات المضيقة التي وردت في حديث عقبة بن عامر رفي المتقدم في باب «المواقيت» فلا يصلى فيها على الميت، ولا يدفن فيها، لهذا الحديث (٢).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على النهي عن احتقار المسلم مهما كان وضعه بين المسلمين لقوله: «دلوني على قبرها»، فإن هذا يتضمن الرد عليهم لما صغَّروا أمرها؛ إذ لا عبرة بالمظاهر؛ وإنما العبرة بالصلاح والتقوى، قال تعالى: ﴿وَاصِّبِرْ نَفْسَكَ مَعَ اللَّيِنَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْفَدَوْةِ وَالْفَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَمُ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَاصْ هَذَا أَحاديث كثيرة.

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على استحباب السؤال عن الخادم أو الصديق إذا غاب، فلعله يكون مريضاً فيزار، أو مسافراً فيُطمأن على حاله. وفي السؤال عن حال المرء فوائد عظيمة، منها:

فرح المسؤول عنه إذا علم أن فلاناً يسأل عنه، لا سيما إذا كان السائل من أولي الفضل كالعالم أو طالب العلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتاوی ابن عثیمین» (۱۷/ ۱۶۵ \_ ۱۶۵).

<sup>(</sup>۲) انظر: «فتاوی ابن باز» (۱۳/ ۱۵۷).

ومنها: تطييب خاطر أهله إذا علموا أن فلاناً يسأل عن ابنهم أو والدهم ونحو ذلك.

O الوجه السادس: في الحديث بيان لما كان عليه النبي على من التواضع والرفق بأمته وتفقد أحوالهم، ولا سيما من كان يقوم بعمل صالح يزهد فيه الأكثرون، فإنه جدير بأن يشجع ويرفع من شأنه ويسأل عنه إذا فقد، حتى لا يزهد الناس في أعمال الخير التي يترفع عنها كثير من الناس مثل: تنظيف المسجد أو تنظيف الطرقات، ونحو ذلك مما فيه نفع للمسلمين.

O الوجه السابع: في الحديث دليل على استحباب إعلام أقارب الميت وأصدقائه ومن له صلة به بوفاته، لقوله: «أفلا كنتم آذنتموني»، وهذا ليس من النعى المنهى عنه، كما سيأتي قريباً.

O الوجه الثامن: الحديث دليل على فضل تنظيف المسجد وأنه عمل حسن مندوب إليه؛ فإن هذه المرأة التي كانت تقم المسجد في عهد النبي النبي كانت تقم المسجد في على النبي الن

O الوجه التاسع: ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين أن الرسول في على على قبر وصفوا خلفه (٢) ، ففيه دليل على جواز الصلاة على القبر ممن صلى عليها في المسجد؛ لأن ذلك من زيادة الخير للمصلي وللميت؛ لأن الصحابة هم الذين أخبروا النبي في بموت هذا الرجل وقيامهم على شأنه، ولأن القاعدة الفقهية: «يصح تبعاً ما لا يصح استقلالاً» تؤيد ذلك.

○ الوجه العاشر: اختلف العلماء في حكم الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه على قولين:

القول الأول: أنها تصح مع الكراهة، وهو رواية عن أحمد، اختارها

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» لابن رجب (۳/ ۳۵۰).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري (١٣٣٦)، ومسلم (٩٥٤).

ابن عقيل، وبه قال جماعة من الحنفية والمالكية، وهو مذهب الشافعية، لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة (١).

القول الثاني: تصح من غير كراهة، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو قول جماعة من الحنفية والمالكية، وهو قول الظاهرية<sup>(٢)</sup>. ودليل ذلك ما رواه ابن جريج، قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وَسَطَ القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وَسَطَ البقيع، والإمام ـ يوم صلينا على عائشة وأبه، وحضر ذلك ابن عمر<sup>(٣)</sup>، وقال ابن المنذر: (وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك)<sup>(٤)</sup>.

كما استدلوا بالقياس على صلاته على القبر، قالوا: فلا فرق بين أن يُصَلَّى على جنازة مدفونة أو غير مدفونة لأن العلة واحدة، وهو أن هذا الميت الذي يصلى عليه في المقبرة (٥)، وقد أشار ابن القيم إلى ذلك فقال: (لا فرق بين كون الميت على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنها)(٢).

وهذا القول وجيه في نظري، لقوة مأخذه؛ ولأن فيه مصلحة للميت بكثرة المصلين عليه، وهو تأخير يسير، وينبغي التنبيه على أنه لا ينبغي للناس أن يعتادوا الصلاة على جنائزهم في المقبرة؛ وإنما المقصود بهذا البحث أنه لو فات بعض الناس الصلاة عليها في المسجد فلا بأس أن يصلوا عليها في المقبرة، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۱۰)، «بداية المجتهد» (۶۸/۲)، «المجموع» (٥/ ٢٦٨)، «فتح البارى» لابن رجب (۳/ ۲۰۱)، «الإنصاف» (۱/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>۲) «بدایة المجتهد» (۲/ ٤٨١)، «المحلی» (٤/ ٣٢)، الأصل (١/ ٣٧٢)، «المغني» (٣/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق (٦٥٧٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٨٥)، والبيهقي (٢/ ٤٣٥)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) «الأوسط» (٥/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «إعلام الموقعين» (٢/ ٣٤٧ \_ ٣٤٧)، «الشرح الممتع» (٢٣٦/٢).

<sup>(</sup>٦) «زاد المعاد» (٤/ ٢٠٠)، «فتح الباري» لابن رجب (٢٠٢/٣).





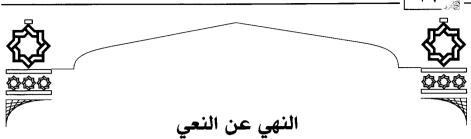

٢٤/٥٥٧ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ رَهِي النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِي النَّهِي عَنِ النَّعْي. رَوَاهُ الْحُمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٨/ ٣٠٤) والترمذي في أبواب «الجنائز»، باب «ما جاء في كراهية النعي» (٩٨٦) من طريق حبيب بن سليم العبسي، عن بلال بن يحيى العبسي، عن حذيفة قال: إذا مِتُّ فلا تُؤذِنُوا بي، إني أخاف أن يكون نعياً، فإني سمعت رسول الله على ينهى عن النعي.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وهذا هو الذي نقله المزي والمنذري عن الترمذي (۱)، وكذا الحافظ هنا وفي «فتح الباري» (۲)، ووقع في بعض النسخ: (حسن صحيح).

والحديث في إسناده، حبيب بن سليم، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ( $^{(7)}$ )، وقد روى عنه جمع من الثقات، منهم: عبد الله بن المبارك، ووكيع، وأبو نعيم، وذكره ابن حبان في «الثقات» ( $^{(3)}$ )، وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول).

وله شاهد عن عبد الله بن مسعود و النبي الله قال: «إياكم والنعى، فإن النعى من عمل الجاهلية».

<sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» (٥/ ٣٧٧)، «الترغیب والترهیب» (٤/ ٣٥٢).

<sup>(3) (7\ 7\ 1).</sup> 

أخرجه الترمذي (٩٨٤) مرفوعاً، وأخرجه موقوفاً، ورجع الموقوف، وكذا رجحه الدارقطني (١)، ومدار الإسنادين على أبي حمزة ميمون الأعور. قال الترمذي: (وليس بالقوي عند أهل الحديث). وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري والدارقطني؛ بل إنه ضعيف جداً ذاهب الحديث (٢).

○ الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بالنهي عن النعي \_ وهو الإخبار بموت الشخص \_ كما سيأتي، وهو الذي كان يفعله أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والأسواق أو فوق الأماكن العالية، وكذا إذا كان لفعل محرم كالمآتم وإظهار الحزن على الميت أو الغلو فيه ونحو ذلك.

وقد ذكر الحافظ كَلْلَهُ بعد هذا حديث أبي هريرة فَ النعي الجائز، وهذا في غاية المناسبة ليُعلم ما يتعلق بالأحاديث التي ظاهرها التعارض، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «العلل» (٥/ ١٦٥).





# حكم الصلاة على الميت الغائب وكيفيتها

٢٥/٥٥٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ النَّبِيَ ﷺ نَعَىٰ النَّجَاشِيَّ فِي الْنَجَاشِيَّ فِي الْنَجَاشِيَّ فِي الْنَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز» في عدة أبواب، أولها باب «الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١) (٦٢) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة الشيئة، به.

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (نعيى) أي: أخبر بموت النجاشي، تقول: نعيت الميت نعياً من باب نَفَعَ: أخبرت بموته، فهو منعيًّ.

قوله: (النجاشي) علم جنس لكل من ملك الحبشة. والمراد به هنا: أَصْحَمة. كما ورد في بعض الروايات، ومعناه في اللغة العربية: عطية، وكان النجاشي ملكاً على الحبشة من أوائل عهد النبوة، وآمن بالنبي على وهاجر إليه المسلمون المضطهدون في مكة في أول الإسلام، فأحسن إليهم وآواهم، توفي في رجب سنة تسع من الهجرة.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز نعي الميت، وهو الإخبار

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۱۱٦/۳).

بموته ووقت ومكان الصلاة عليه، لما في ذلك من المصلحة بالمبادرة لشهود جنازته، والصلاة عليه، والدعاء له وتشييعه وحضور دفنه؛ لأن في ذلك أجراً للمصلين، ونفعاً للميت، كما أن في ذلك تنفيذ وصاياه وإظهار ديونه وغير ذلك من المصالح والأحكام.

وعلى هذا تحمل أحاديث جواز النعي، ومنها حديث أبي هريرة رهيه المتقدم في قصة المرأة التي تقم المسجد فقال رهيه: «أفلا كنتم آذنتموني»، أي: أعلمتموني.

وقد يكون النعي واجباً إذا كان لتحصيل أمر واجب كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز الصلاة على الميت الغائب، وأن كيفيتها مثل كيفية الصلاة على الميت الحاضر في التكبير أربعاً وغيره، وهذا هو قول الشافعي وأحمد(١).

قالوا: ولأن الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب.

والقول الثاني: أن الصلاة على الغائب غير مشروعة مطلقاً، وصلاة النبي على النجاشي خاصة به، وليس ذلك لغيره؛ لأنه توفي كثير من أصحابه على، من أعزهم عليه: القُرَّاءُ، ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم، وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد (٢).

والقول الثالث: أن الصلاة على الميت غير مشروعة إلا لمن لم يُصَلَّ عليه، وهذا قول في مذهب أحمد، وبه قال الخطابي، وصوبه شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه ابن القيم (٣).

<sup>(</sup>۱) «المجموع» (٥/ ٢٥٠)، «الإنصاف» (٦/ ٥٣٣).

 <sup>(</sup>۲) «شرح فتح القدير» (۲/۱۱۷)، «شرح الزرقاني» (۲/۱۱۲)، «الإنصاف» (۲/۳۳۰)،
 (۱ الجنائز» للألباني ص(۹۳).

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» (٤/ ٣٢٢)، «زاد المعاد» (١/ ٥٢٠)، «الإنصاف» (١/ ٥٣٣).

قالوا: لأنه إذا صُلِّي عليه سقط الفرض بصلاة المسلمين عليه.

والقول الرابع: أنه يصلى على الغائب إذا كان قد نفع المسلمين بعلمه أو جاهه أو ماله أو كان له أيادٍ بيضاء في الدفاع عن الإسلام وأهله، وهذه الأوصاف مأخوذة من قصة النجاشي، وقد جاء هذا القول عن الإمام أحمد، فقد نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مات رجل صالح صُلي عليه (۱)، واحتج بقصة النجاشي، ورجح هذا القول بعض المتأخرين، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز (۲).

والراجح هو القول الثالث، وهو التفصيل بين من صُلِّي عليه في بلده فلا يُصلَّى عليه، وبين من لم يُصلَّ عليه فيصلَّى عليه، وذلك لقوة مأخذه، والصلاة على النجاشي ليست شرعاً عاماً، وإنما هي قضية عينية مكافأة للنجاشي على صنيعه. والقول بأن النجاشي لم يُصَلَّ عليه ليس عليه دليل؛ بل هو بعيد جداً؛ لأن من المعلوم أن الملوك إذا أسلموا يتبعهم أناس، ولا سيما المقربون إليهم.

ويؤيد هذا القول أن كبار الصحابة في ومنهم الخلفاء الأربعة لم ينقل أنه صُلي عليهم في الأمصار الإسلامية صلاة الغائب، والظاهر أن هذا لو وقع لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقله.

O الوجه الخامس: في الحديث معجزة ظاهرة وآية من آيات النبي على الدالة على نبوته حيث أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقد ذكر بعض العلماء أنه بينه وبين النجاشي مسيرة شهر، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) «الاختيارات» ص(٨٧).





## استحباب كثرة الجمع على الجنازة

٢٦/٥٥٩ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلاً مُسْلِم يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً، إِلَّا شَفَّعَهُمُّ الله فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»، باب «من صَلَّى عليه أربعون شفعوا فيه» (٩٤٨) من طريق أبي صخر، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس الله أنه مات ابن له بِقَدِيْدٍ أو بِعُسْفَانَ فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته. فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم، قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله على يقول: ... وذكر الحديث.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ما من رجل مسلم) مِنْ: مزيدة لتأكيد الاستغراق، والمعنى: أيُّ رجل مسلم، والتعبير بالرجل خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأة كذلك.

قوله: (لا يشركون بالله شيئاً) نكرة في سياق النفي، فيعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر؛ لأن صاحب الشرك الأكبر لا تصح صلاته، وصاحب الشرك الأصغر لا تصح شفاعته هنا؛ لأن الشافع لا بدّ أن يكون سالماً من كل شائبة تخل بعقيدته.

قوله: (إلا شفعهم الله فيه) بفتح الشين وتشديد الفاء، أي: قَبِلَ شفاعتهم فيه.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تكثير المصلين على البخنازة وأن من صلى عليه هذا العدد وهم أربعون بالوصف المذكور \_ وهو أنهم لا يشركون بالله شيئاً \_ فإن الله تعالى يقبل شفاعتهم فيه، وهذا من فضل الله تعالى ورحمته بعباده.

وقد ورد في حديث عائشة على عن النبي على قال: «ما من ميت صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شُفّعُوا فيه»(١).

وقد ذكر القاضي عياض أن هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله (٢٠).

وذكر النووي أنه يحتمل أن النبي وأخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به، ثم بقبول شفاعة أربعين فأخبر به. أو يقال: إن هذا من باب مفهوم العدد، فلا تنافي بينها، ويعمل بجميع الأحاديث، وتقبل الشفاعة بأدناها، فيكون الأقل من العددين متأخراً عن الأكثر، لأن الله تعالى منعم متفضل إذا وعد المغفرة لمعنى لم يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك بل يزيد تفضلاً، فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده، ولعل الحافظ نظر إلى هذا المعنى عندما ذكر حديث ابن عباس فيهم وترك حديث عائشة فيهم أنها في المائة، وكلاهما في «صحيح مسلم».

O الوجه الرابع: الحديث دليل على إثبات الشفاعة للمؤمنين، وأن شفاعة المصلين للميت مقبولة ونافعة بإذن الله تعالى بالوصف المذكور \_ وهو أن يكون الشافع لا يشرك بالله شيئاً والمشفوع فيه كذلك \_ والشفاعة في رفع درجات المؤمنين نوع من أنواع الشفاعة التي يذكرها أهل العلم.

والشفاعة لا بد فيها من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، لكن لما أمر الله تعالى المسلم أن يدعو لأخيه الميت، صار هذا الأمر إذناً بالشفاعة وزيادة (٣)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) «القول المفيد على كتاب التوحيد» (١/ ٣٣٥).





## بيان موقف الإمام من جنازة المرأة

٢٧/٥٦٠ \_ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَهِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسُطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»، باب «أين يقوم من المرأة والرجل؟» (١٣٣٢)، ومسلم (٩٦٤) من طريق عبد الله بن بريدة، حدثنا سمرة بن جندب ظليه قال: . . . وذكر الحديث.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (في نفاسها) في: للظرفية؛ أي: ماتت في مدة النفاس، ويجوز كونها سببية، أي: ماتت بسبب نفاسها. والنفاس: دم عادي يخرج بسبب الولادة، وتقدم في آخر باب «الحيض».

قوله: (فقام وَسْطَها) بسكون السين؛ أي: عند منتصف جسمها، هكذا قيده الحفاظ واقتصر عليه النووي(١)، وقيده بعضهم بالفتح أيضاً.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية وقوف الإمام في الصلاة على جنازة المرأة عند وسطها، وأما الرجل فيقف الإمام عند رأسه، وهذا القول بالتفريق قول أحمد وإسحاق، والصحيح من مذهب الشافعية (٢)، لحديث أنس في أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وعلى جنازة امرأة فقام

<sup>(</sup>۱) «شرح صحیح مسلم» (۷/ ۳۵).

<sup>(</sup>Y) «المجموع» (٥/ ٢٢٤ \_ ٢٢٥)، «المغنى» (٣/ ٤٥٢).

وسطها، فقيل له: أهكذا كان النبي ﷺ يفعل، فقال: (نعم)(١).

والقول الثاني: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في موقف الإمام، فيقف الإمام في وسط الميت مطلقاً، وهذا قول مالك<sup>(٢)</sup>، وهو رأي البخاري، كما يفهم من الترجمة المذكورة، وكأنه يشير بها إلى ضعف حديث أنس<sup>(٣)</sup>، وقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرأة لأنهما سواء<sup>(٤)</sup>.

والقول الأول أرجح، لثبوت التفريق، وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وإلا فحيثما وقف الإمام أجزأ، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۱۹٤)، والترمذي (۱۰۳٤)، وابن ماجه (۱٤٩٤)، وأحمد (۱/۹ ۲۱۹)، من طرق عن همام، قال: حدثنا أبو غالب، عن أنس به. ورجاله ثقات، وإسناده قوي، وحسَّنه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) «المدونة» (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» (٤/ ٢٠١) قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه عليه: (إسناده جيد، وهو حجة قائمة على التفرقة).

<sup>(</sup>٤) «شرح فتح القدير» (٢/ ١٢٦ \_ ١٢٧)، «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٤١٦).







## جواز الصلاة على الجنازة في المسجد

٢٨/٥٦١ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَهِ قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ على ابْنَيْ بَيْضَاء فِي المَسْجِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

## 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»، باب «الصلاة على الجنازة في المسجد» (٩٧٣) من طريق الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، أن عائشة الله الما توفي سعد بن أبي وقاص الله قالت: (ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه). فأنكر ذلك عليها، فقالت: (والله لقد صلى رسول الله على على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه)، وفي رواية عنها قالت: (ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد).

وقولها: (ابني بيضاء) هما: سهل وسهيل، وأمهم البيضاء، واسمها دعد، والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وهذا قول الشافعي وأحمد وجمهور العلماء (١)، وإنكار الصحابة في ذلك على عائشة في الأنه لم يكن معروفاً على صفة الدوام.

قال ابن القيم: (ولم يكن من هديه الراتب الصلاة على الميت في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي

<sup>(</sup>١) «التمهيد» (٦/ ٣٤٤)، «المجموع» (٥/ ٢١٣)، «الإنصاف» (٢/ ٣٥٥).

أحياناً على الميت في المسجد. . . )(١).

وقد ذكر ابن المنذر وغيره أن أبا بكر وعمر رضي صلي عليهما في المسجد (٢)، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يصلى على الميت في المسجد (٣)، لحديث أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على المسجد فلا شيء له»(٤).

والراجح القول الأول لقوة دليله. وأما حديث أبي هريرة و الأول لقوة دليله. وأما حديث أبي هريرة والتحديث أجوبة:

الأول: أنه ضعيف؛ لأنه مما تفرد به صالح مولى التوأمة، والأئمة يتقون ما تفرد به. وقد نقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال: (هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة)، وكذا قال ابن المنذر والبيهقي والبغوي وجماعة (٥٠).

الثاني: أن هذا الحديث مختلف في لفظه، ففي النسخ المشهورة المحققة المسموعة في سنن أبي داود «فلا شيء عليه»، وعند ابن ماجه وأحمد «فليس له شيء»، والاختلاف يؤثر على الاستدلال، ولو ثبت الحديث وصار لفظه: «فلا شيء له» لوجب تأويله على معنى: «فلا شيء عليه» لتتفق الأحاديث ولا تتعارض (٢).

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۱/۰۰۰).

<sup>(</sup>۲) «الأوسط» (٥/ ٤١٥). أما الصلاة على عمر فله في المسجد فهذا رواه مالك (١/ ٢٣٠)، وعنه عبد الرزاق (٢٥٧٧)، ومن طريقه ابن أبي شيبة (٣٦٤/٣)، عن نافع عن ابن عمر قال: صلي على عمر في المسجد. وإسناده صحيح. وأما الصلاة على أبي بكر فله فقد رواه عبد الرزاق (٢٥٧٦)، وابن أبي شيبة (٣٦٤/٣).

<sup>(</sup>٣) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٢٢٤)، «المدونة الكبرى» (١٧٧١).

<sup>(</sup>٥) «الأوسط» (٥/١/٥)، «السنن الكبرى» (٤/٥)، «شرح السنة» (٥/٣٥٢)، «زاد المعاد» (١/٥٠٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المجموع» (٥/ ٢١٤)، «تهذيب مختصر السنن» (٣٢٥/٤).

الثالث: أن هذا الحديث بلفظ: «فلا شيء له» معارض بما هو أصح منه، وهو حديث عائشة المذكور، فلا يقف في مقابلة الحديث الصحيح السالم من الاحتمال (۱)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ٥٢).



# عدد تكبيرات صلاة الجنازة

٢٩/٥٦٢ \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالأَرْبَعَةُ.

٣٠/٥٦٣ ـ وعَنْ عَلِيّ رَقِهُ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٍّ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ.

وَأَصْلَهُ فِي «الْبُخَارِيِّ».

٣١/٥٦٤ ـ وعَنْ جَابِرٍ وَهِمْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَاثِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف.

#### الكلام عليها من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، وقد اختلف في اسم أبيه أبي ليلى، فقيل: يسار، وقيل: بلال، وقيل غير ذلك. وجده الأعلى مالك بن أوس الأنصاري الأوسي، ولد لستّ بقين من خلافة عمر فيه ، وذكر الذهبي أنه ولد في خلافة الصديق فيه أو قبل ذلك. وقد روى عن أبيه وعمر وعثمان وعلي وعدد كثير من الصحابة في ، وروى عنه ابنه عيسى وابن ابنه عبد الله بن عيسى والشعبي وعمرو بن مرة وآخرون. قال عنه الحافظ الذهبي: (الإمام العلامة الحافظ). مات سنة ثلاث وثمانين (۱)، رحمه الله تعالى.

 <sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٢٦٢)، «تهذيب التهذيب» (٦/ ٢٣٤).

### الوجه الثاني: في تخريجها:

أما حديث عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»، باب «الصلاة على القبر» (٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧)، والترمذي (١٠٢٣)، والنسائي (٤/ ٧٢)، وابن ماجه (١٥٠٥) كلهم من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى قال: . . . الحديث.

وأما حديث على ظليه، فقد أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٨٠) من طريق ابن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، قال: سمعت ابن معقل يقول: صَلَّى عليُّ عليً على سهل بن حُنيف فكبر ستًا.

ويزيد بن أبي زياد هو القرشي الهاشمي متكلم فيه.

ورواه عبد الرزاق (٣/ ٤٨١) ومن طريقه البيهقي (٣٦/٤)، وابن حزم (١٢٦/٥)، عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن معقل، أن علي بن أبي طالب رها صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستًا، ثم التفت إلينا فقال: (إنه بدري).

زاد ابن حزم: قال الشعبي: وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمساً، فلو وقّتم لنا وقتاً نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة، ثم قال: (انظروا جنائزكم، فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد).

قال ابن حزم: (هذا إسناد في غاية الصحة؛ لأن الشعبي أدرك علقمة، وأخذ عنه وسمع منه).

وأخرج الطحاوي (١/ ٤٩٧)، والدارقطني (٧٣/٢) ومن طريقه البيهقي (٣٧/٤) عن عَبْدِ خير، قال: (كان علي شيء يكبر على أهل بدر ستًا، وعلى أصحاب النبي على خمساً وعلى سائر الناس أربعاً) وسنده صحيح، كما قال الألباني (١).

<sup>(</sup>۱) «أحكام الجنائز» ص(۱۱۳).

وأصل هذا الحديث في البخاري في كتاب المغازي (٤٠٠٤) عن ابن معقل أن عليًّا ضَلِيًّة كبر على سهل بن حنيف فقال: (إنه شهد بدراً) وليس فيه ذكر العدد، وهذا قد يستفاد منه إعلال التنصيص على العدد المذكور.

وأما حديث جابر في فقد أخرجه الشافعي (١/ ٢١٤ ترتيب مسنده) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر في م مرفوعاً.

وإسناده ضعيف جداً من أجل شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو رافضي كذاب كل بلاء فيه، كما تقدم (١)، وقد أعله الصنعاني بابن عقيل (٢)، وهذا فيه نظر، فإن الصواب في ابن عقيل أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن إذا لم يخالف؛ لأن الكلام فيه إنما هو من قِبَل حفظه، وهو في نفسه صدوق، وقد مضى ذكره (٣)، وقد ساق الحافظ هذا الحديث لبيان حاله، وأنه ليس هو العمدة في الباب؛ بل العمدة الحديث الذي بعده.

O الوجه الثالث: اختلف العلماء في عدد التكبير في صلاة الجنازة على قولين:

القول الأول: أن التكبير أربع ولا يزاد عليها، وقد عزاه ابن المنذر إلى أكثر أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك<sup>(1)</sup>. واستدلوا بما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي وائل، قال: كانوا يكبرون في زمن النبي على سبعاً وخمساً وأربعاً حتى كان زمن عمر فجمعهم، فسألهم، فأخبره كل رجل منهم بما رأى، فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة؛ يعني الظهر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح الحديث (٤٤١). (۲) «سبل السلام» (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الحديث (١٢٨).

<sup>(</sup>٤) «الأوسط» (٥/ ٢٩٩)، «الاستذكار» (٨/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٧٩)، قال الحافظ في "فتح الباري" (٣/ ٢٠٢): (إسناده حسن).

وفعله بعض أصحابه بمحضر بقيتهم ولم ينكر عليه، ولا سيما في حق أهل العلم ومن له جهود في مصالح المسلمين، مثل: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.

وهذا القول وجيه جداً، وفيه عمل بجميع الأدلة؛ فإن النبي الله لله لم يرد عنه المنع مما زاد على أربع؛ بل فعله هو وأصحابه من بعده كما تقدم، فكيف يترك مع ثبوته؟! وما فعله الصحابة وله الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم.

وأما ما ورد عن عمر في فلا يعد إجماعاً؛ بل هو من باب تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأحوال بناءً على المصلحة، ولا يعني ذلك تغيير الحكم الثابت أو إلغاءه بصفة دائمة، ومثل ذلك ما فعله عمر في عندما أمضى الطلاق الثلاث على الناس لما رآهم تتابعوا على إيقاعه.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، فيقرأ في الأولى الفاتحة، كما سيأتي، وفي الثانية يصلي على النبي كالصلاة عليه في التشهد، وبعد الثالثة يدعو للميت، وإنما كان في الثالثة؛ لأن الدعاء يحتاج إلى ثناء وصلاة على النبي في فناسب ذلك في الثالثة، ثم يكبر الرابعة ويسلم (۱)، وقد ورد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه (۲).

O الوجه الخامس: من فاتته بعض التكبيرات دخل مع الإمام فيما أدركه فيه، معتبراً ذلك أول صلاته، وما يقضيه بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، لعموم: «فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا»(٣)، فإذا أدرك الإمام في

<sup>(</sup>۱) انظر: «أحكام الجنائز» ص(١٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٢٨)، والنسائي (٤/ ٧٥)، وصححه ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٢٠٤) وهو مرسل صحابي.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه وشرحه برقم (٤٢٢).

التكبيرة الثانية مثلاً كبَّر معه وقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام الثالثة كبّر هو وصلى على النبي على النبي الله الإمام الرابعة كبر ودعا للميت دعاء موجزاً، فإذا سلم الإمام كبر الرابعة ثم سلَّم (١).

والقول الثاني: أنه يدخل مع الإمام فيما هو فيه، فإذا أدركه في الثالثة مثلاً \_ كبَّر ودعا للميت، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته، فكبَّر متوالياً إن بقيت الجنازة، وإن رفعت فله أن يسلم مع إمامه، ولا يجب عليه القضاء (٢). والله أعلم.



(۱) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٤٠)، «فتاوى ابن باز» (١٤٩/١٣).

<sup>(</sup>۲) «المغني» (۳/٤٢٤)، «الإنصاف» (۲/٩٢٥)، «فتاوى ابن عثمين» (١٧/ ١٣٥)، «الشرح الممتع» (٥/ ٣٤٢).



٣٢/٥٦٥ \_ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، فَقَالَ: «لتَعْلَمُوا أَنَّها سُنَّةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو طلحة بن عبد الله بن عوف الزهرى المدنى قاضى المدينة زمن يزيد، روى عن عمه عبد الرحمن بن عوف الزهري، وعثمان بن عفان، وسعيد بن زيد، وابن عباس، وآخرين، قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي والعجلي: (ثقة). وكان شريفاً جواداً حجة إماماً، يقال له: طلحة النَّدَى، وكان يكتب الوثائق بالمدينة، مات بها سنة تسع وتسعين كَظَلْلهُ(١١).

## الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»، باب «قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» (١٣٣٥) من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: . . . وذكر الحديث.

وقد أخرجه النسائي (٤/٤٧)، وابن الجارود في «المنتقى» (٥٣٧) من طريق إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي، عن طلحة، بلفظ: (فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فجهر حتى سمعنا...)، وقد جوَّد ابن المنذر هذه الزيادة (٢)،

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (٤/ ١٧٤)، «تهذيب التهذيب» (١٨/٥).

<sup>(</sup>٢) «الأوسط» (٥/٤٤).

وقال البيهقي: (ذكر السورة فيه غير محفوظ)(١)، ورد عليه ابن التركماني فقال: (بل هو محفوظ)(٢).

وقد اقتصر البخاري على رواية شعبة، عن سعد، وليس فيها ذكر السورة؛ لأن السورة، وتَرَكَ رواية إبراهيم بن سعد، عن أبيه التي فيها ذكر السورة؛ لأن شعبة أوثق من إبراهيم بن سعد، ومع هذا فقد جوَّدها ابن المنذر، وأثبتها ابن التركماني، وصحح إسنادها النووي (٣)، والألباني عنها يشعر بضعفها.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة، لقول ابن عباس والمنافق التعلموا أنها سنة) أي: طريقة متبعة وشرع ثابت، وليس المراد بذلك المندوب أو المستحب، فإن هذا اصطلاح حادث عند الفقهاء، واسم السنة يطلق على الواجب وما ليس بواجب (٥).

والسنة في قراءة الفاتحة: المخافتة، وإنما جهر بها ابن عباس لتعليم الناس، كما جهر عمر عليه بدعاء الاستفتاح لتعليم الناس.

وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح لعدم ثبوته، وفي مسائل الإمام أحمد لأبي داود قال: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك، قال: ما سمعت)(٢).

O الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: باستحباب قراءة سورة بعد الفاتحة، بناءً على ثبوت زيادة ذكر السورة، واستحب النووي أن تكون قصيرة، ولعله بنى ذلك على كون صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والاستعجال بالجنازة إلى قبرها؛ وإلا فالحديث ليس فيه ما يدل على كونها قصيرة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبرى» (۳۸/٤). (۲) «الجوهر النقي» (۳۸/٤).

<sup>(</sup>٣) «المجموع» (٥/ ٢٣٤). (٤) «أحكام الجنائز» ص(١١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: «رسالة في أصول الفقه» للعكبري ص(٤٢).

<sup>(</sup>٦) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(١٥٣)، وانظر: «الأوسط» (٥/٤٣٦).

<sup>(</sup>V) «المجموع» (٥/ ٢٣٤).

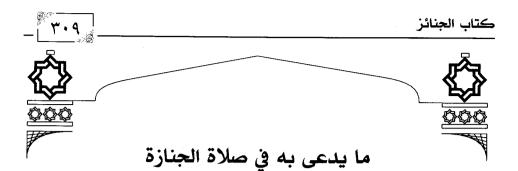

حَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلُهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْت الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَقِهِ فِنْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٤/٥٦٧ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيهِ عَلَى الإسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيهِ عَلَى الإسْلَامِ، وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإيْمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالأَرْبَعَةُ.

### الكلام عليهما من وجوه:

### 🔾 الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عوف بن مالك، فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»، باب «الدعاء للميت في الصلاة» (٩٦٣) من طريق ابن وهب، أخبرني معاوية بن صالح، عن حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير، سمعه يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: . . . وذكر الحديث، وفي آخره قال: (حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت).

أما الثاني: فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»، باب «الدعاء

للميت» (٣٢٠١)، والترمذي (١٠٢٤)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٨٠) (١٠٨١) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة المالية.

وهذا قد أُعلَّ بالإرسال، فقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن وصله، فقال: (هذا خطأ، الحفاظ لا يقولون: أبا هريرة، إنما يقولون: أبا سلمة، أن النبي ﷺ (١٠).

وقال الترمذي: (روى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك (٢) هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن النبي على مرسلاً) (٣)، وصحح الإرسال ـ أيضاً ـ الدارقطني (٤).

وأخرجه الترمذي (١٠٢٤)، والنسائي (١٤/٤)، وأحمد (٨٧/٢٩) من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو إبراهيم الأشهلي، عن أبيه قال: . . . فذكر الحديث.

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وقال: (سمعت محمداً يقول: أصح الروايات في هذا: حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي إبراهيم الأشهلي، عن أبيه، وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه). وكذا قال الدارقطني والبيهقي  $\binom{(a)}{(a)}$ ، وقال أبو حاتم: (لا يُدرى من هو ولا أبوه) $\binom{(a)}{(a)}$ ، قال الشوكاني: (ولكن جهالة الصحابي غير قادحة) $\binom{(a)}{(a)}$ ، وهذا بناءً على أنه صحابى.

وأخرجه ابن ماجه (١٤٩٨) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة هيئه، وهذا معلول، ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، ثم هو \_ أيضاً \_ على خلاف المحفوظ عن أبي سلمة.

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱۰٤٧)، وانظر: (۱۰۵۸). (۲) عند ابن أبي شيبة (۳/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٥) «جامع الترمذي» (٣/ ٣٤٤)، وانظر: «العلل» للدارقطني (٩/ ٣٢٥)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ٤).

<sup>(</sup>٦) «الجرح والتعديل» (٩/ ٣٣٢). (٧) «نيل الأوطار» (٤/ ٧٧).

ورواه أحمد في المسند (٨٨/٢٩) من طريق همام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه مرفوعاً، ورجاله ثقات (١٠).

ومن هذا البيان الموجز يتبين أن الرواة قد اختلفوا في إسناد هذا الحديث اختلافاً ظاهراً، وهذا من الاضطراب في الإسناد، ولهذا قال البخاري: (حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة في هذا الباب غير محفوظ، وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك)(٢).

وقد أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٨٧) من طريق عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة والله الترمذي: (حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ). وذلك لأن أضعف روايات عكرمة روايته عن يحيى بن أبي كثير، كما قال ذلك الإمام أحمد وابن المديني وابن القطان والبخاري وآخرون.

والحديث له شواهد عن ابن عباس عند الطبراني<sup>(٣)</sup>، وعبد الرحمٰن بن عوف عند البزار<sup>(٤)</sup>، وكلها ضعيفة.

وأما عزو الحافظ هذا الحديث لمسلم فالظاهر أنه خطأ من النساخ، لا من الحافظ؛ لأنه لما ذكره في «التلخيص» عزاه إلى السنن ومسند أحمد فقط (٥٠)، وقد فات الصنعاني أن ينبه على ذلك.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (فحفظت من دعائه) لعله على جهر به ليحفظ عنه. وقال النووي: (أي: علمنيه بعد الصلاة فحفظته) (٢). لكن يرد هذا رواية الترمذي وغيره: (وسمعت رسول الله على ...) فالأول أظهر.

قوله: (اللهم اغفر له) المغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه، وتقدم ذلك في «صفة الصلاة».

<sup>(</sup>۱) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٠٧٦).

<sup>(</sup>۲) «السنن الكبرى» للبيهقى (٤/٤).(۳) «المعجم الكبير» (۱۲/۱۲۸۰).

<sup>(</sup>٤) «مختصر زوائد البزار» (۱/ ۳۸۲). (٥) «التلخيص» (۲/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٦) «شرح صحیح مسلم (٧٤ ٣٤).

قوله: (وارحمه) الرحمة صفة تقتضي الإنعام والإحسان إلى المرحوم برفعة درجاته وتحقيق مطلوبه، فهي أبلغ من المغفرة؛ لأن فيها حصول المطلوب بعد زوال المكروه.

قوله: (وعافه) أي: من المؤذيات في القبر من فتنته ووحشته وظلمته وعذابه.

قوله: (واعف عنه) أي: تجاوز عما وقع له من تقصير في الطاعة حال حياته.

قوله: (وأكرم نزله) النزل: بضمتين: ما يهيأ للضيف من الإكرام، أي: اجعل نزله وضيافته عندك كريمة، وأحسن نصيبه من الجنة. وأكرم: بقطع الهمزة.

قوله: (ووسع مدخله) بفتح الميم: مكان الدخول وهو القبر، وبضمها: الإدخال في القبر، والفتح أولى لأنه المناسب للمقام، ليكون المعنى: ووسع مكان الدخول، بأن يفسح له في قبره ويفتح له باباً إلى الجنة.

قوله: (واغسله بالماء والثلج والبرد) أي: طهره، وليس المراد بالغسل هنا على ظاهره، وإنما هو استعارة بديعة للطهارة العظيمة من الذنوب، والماء معروف، والثلج: الماء المتجمد، والبرد: بالتحريك المطر المنعقد، وجمع بينهما مبالغة في التطهير.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مناسبة تنقية الذنوب بالثلج والبرد مع أن الماء الحار أبلغ في الإزالة؟ فقال: (إن حرارة الذنوب يناسبها شدة برودة الثلج والبَرَد)(١).

قوله: (ونقه من الخطايا) أي: خلّصه ونظّفه. والخطايا: آثارها، وهي جمع خطيئة وهي المعصية؛ إما بترك ما يجب أو بفعل ما يحرم.

قوله: (كما نقيت الثوب الأبيض من الدَّنَس) خص الأبيض لأن النقاء

<sup>(</sup>١) «إغاثة اللهفان» (١/ ٥٥).

فيه أبلغ، حيث إن أقل دنس يبين فيه. والدَّنَسُ: هو الوسخ. وهذه الجمل تقدم شرحها في «صفة الصلاة».

قوله: (وأبدله داراً خيراً من داره) أبدله: بصيغة الدعاء من الإبدال، أي: عوّضه داراً في الجنة، من القصور ومن سعة القبور خيراً من داره في الدنا الفانة.

قوله: (وأهلاً خيراً من أهله) هذا التبديل إما بالأعيان بأن يعوضه الله عنهم في دار كرامته، أو تبديل أوصاف بأن تكون العجوز شابة، وسيئة الخلق حسنة الخلق، وهو الأقرب لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَالنَّعَنَّهُم فُرِيَّاهُم بِإِيمَنِ لَمُقَالَ بِهِم فُرِيَّاهُم مَنْ وَالطور: ٢١].

قوله: (وزوجاً خيراً من زوجه) هذه الجملة غير موجودة في نسخ البلوغ، وهي في مسلم ضمن الحديث، والمعنى: أبدله زوجاً من الحور العين أو من نساء الدنيا؛ فإن كانت معه زوجته في الجنة فالظاهر أن المراد إبدال الأوصاف لا إبدال الذوات، لقوله تعالى: ﴿جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَاباً إِيمِ الأوصاف لا إبدال الذوات، لقوله تعالى: ﴿جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَاباً إِيمِ وَأَزَوَجِهِم وَذُرِيّنَتِم م م الله الدوات الله عليه الموقم والله عليه المراحة فهي زوجته في الجنة، وعن أبي الدرداء والله عليه المراحة المعنى: إبدالها زوجاً من المراحة لاخر أزواجها من زوجها حقيقة أو حكماً. وقد نقل السيوطي عن طائفة من الفقهاء أن هذا الدعاء خاص بالرجل، ولا يقال في المرأة: أبدلها زوجاً خيراً من زوجها، لجواز أن تكون لزوجها في الجنة؛ لأن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها، والرجل يقبل ذلك (٢).

وزوج: بغير هاء يقال للذكر والأنثى، وقد يقال للمرأة زوجة بالهاء. وقد جاءت كذلك عند أحمد (٣) والبيهقى (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) «شرح السيوطي على سنن النسائي» (٤/ ٧٣).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٦/ ٢٣). (٤) «السنن الكبرى» (٤٠/٤).

قوله: (وأدخله الجنة) أي: ابتداء مع الناجين الفائزين.

قوله: (وقه فتنة القبر) والمراد بها: ما يحصل بعد الموت حين يُسأل الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. والقبر: ما بين الموت وقيام الساعة وإن لم يدفن الميت.

قوله: (وعذاب النار) أي: وقه عذاب النار بعد البعث، إما بإعاذته منها ابتداء، أو بإنجائه من الخلود فيها.

قوله: (وشاهدنا) أي: حاضرنا.

قوله: (وصغيرنا) إن كان المراد به المكلف فلا إشكال؛ لأن المكلف أنواع منهم الصغير والكهل والشيبة، وهذا أولى أن يفسر به الحديث، وإن كان المراد من دون التكليف فيرد عليه إشكال، وهو كيف يُستغفر للصغير مع أنه غير مكلف ولا ذنب له؟ فإما أن يقال: إن المراد بالألفاظ في الحديث الدلالة على الشمول والاستيعاب، كأنه قال: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كلهم أجمعين، أو أنه عام مخصوص بمن سيكبر، أو أنه لا يلزم من طلب المغفرة تقدم ذنب؛ بل قد يكون لرفع الدرجات.

قوله: (فتوفه على الإيمان) أي: التصديق القلبي واليقين. فالإسلام: هو العبادات كلها، والإيمان شرط فيها، ووجودها في الحياة ممكن، بخلاف حالة الموت فإن وجودها متعذر، فلهذا اكتفى بالموت على الإيمان خاصة. وطلب الحياة على الإسلام الذي الإيمان جزء منه.

قوله: (اللهم لا تحرمنا أجره) أي: أجر تجهيزه والصلاة عليه ودفنه وتشييعه، وأجر صبرنا على المصيبة فيه؛ فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد، وأما أجر عمله فهو له وليس لنا فيه شيء.

قوله: (ولا تضلنا بعده) وفي رواية: (ولا تَفْتِنًا) أي: بتسليط الشيطان علينا حتى ينال منا مطلوبه. وهذا شامل لفتنة الشبهات وفتنة الشهوات.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الدعاء للميت؛ لأن هذا هو المقصود من الصلاة عليه. وقد ورد في الدعاء للميت أحاديث كثيرة،

ومنها ما ذكره الحافظ. وقد تقدم قول البخاري: (أصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك). واستحب كثير من الفقهاء أن يبدأ بحديث أبي هريرة فيه الأنه دعاء عام مع أن فيه المقال المتقدم ثم بحديث عوف؛ لأنه دعاء خاص. والأفضل أن يكون بالأدعية المأثورة، ويجوز الدعاء بكل ما يناسب المقام، ومن ذلك الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وتنقيته من الذنوب، وإعاذته من عذاب القبر وفتنته، وعذاب النار، وقد جاء الدعاء في حديث عوف بن مالك بلفظ المفرد المذكر، فيغير الداعي ما يلزم تغييره في حال التأنيث والتثنية والجمع.

○ الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالدعاء له إذا تحققت فيه شروط القبول، ولولا أنه ينتفع ما كان لدعائنا له فائدة.

O الوجه الخامس: إذا كان الميت طفلاً قال بعد الدعاء العام: «اللهم اجعله فرطاً لوالديه وذخراً، وشفيعاً مجاباً، اللهم ثقّل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام م، وقه برحمتك عذاب الجحيم»، وهذا ذكره الفقهاء، وليس في ذلك سنة عن الرسول عليه، إلا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة والله مرفوعاً: «... والطفل يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة»(١).

وذكر البخاري عن الحسن أنه قال: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول: «اللهم اجعله لنا فرطاً وأجراً وسلفاً»(٢).

وعن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة و الله الله على المنفوس، ثم قال: «اللهم أعذه من عذاب القبر» (")، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳۱۸۰)، والترمذي (۱۰۳۱)، والنسائي (۶/۵۰)، وابن ماجه (۱٤۸۱) وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (٣/٩)، وانظر: «الدعاء» للطبراني (٣/٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه مالك في «الموطأ» (٢٢٨/١)، وعبد الرزاق (٣/ ٥٣٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٧)، والطبراني في «الدعاء» (٣/ ١٣٦٣)، والبيهقي (٩/٤). قال الألباني في «أحكام الجنائز» ص(١٢٧): (إسناده حسن)، والمنفوس: المولود.

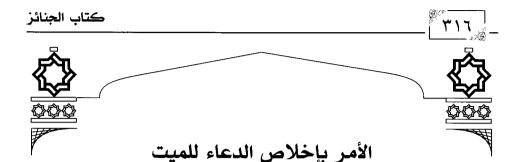

٣٥/٥٦٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَجِيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيْتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»، باب «الدعاء للميت» (٣١٩)، وابن حبان (٧/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦) من طريق محمد بن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة رضي مرفوعاً.

وهذا سند حسن، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحدیث عند ابن حبان من طریق أخرى $^{(1)}$ .

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه ينبغي في الصلاة على الميت الخلاص الدعاء له؛ لأنها صلاة مقصودة له، سواء أكان الميت محسناً أم مسيئاً؛ لأن مُلابس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وشفاعتهم له. ومعنى إخلاصه للميت: أي تخصيصه بالدعاء، فلا يدعى لغيره على وجه الخصوص، وإنما يدعى له مفرداً أو مع غيره، كما في حديث: «اللهم اغفر لحينا...». وقال المناوي: (أي: ادعوا له بإخلاص وحضور قلب؛ لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال)(٢).

<sup>(</sup>۱) «الإحسان» (۷/ ٣٤٦). (۲) «فيض القدير» (۱/ ٥٠٥).

قلت: ولا مانع من اعتبار المعنيين: تخصيص الميت بالدعاء، والدعاء له بإخلاص وحضور قلب، والله تعالى أعلم.



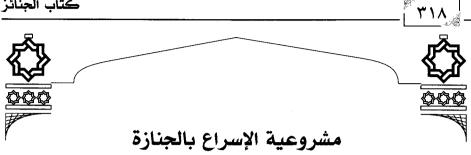

٣٦/٥٦٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «أَسْرِعوا بِالجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»، باب «السرعة بالجنازة» (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤) (٥٠) من طريق سفيان بن عيينة، قال: حفظناه من الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله الله عن المسيّب، عن أبي هريرة على الله عن الله ع

وأخرجه مسلم (٥١) من طريق ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي هريرة رها وفيه: «فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير ...».

قال الحافظ: (وهو محمول على أن للزهري فيه شيخين)(١).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أسرعوا بالجنازة) بفتح الجيم؛ أي: الميت، وهذا الإسراع يفسر بمعنيين:

المعنى الأول: المبادرة بتجهيزها والصلاة عليها، ويؤيد ذلك قوله عليها: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانى أهله» (٢).

 <sup>(</sup>۱) «فتح الباری» (۳/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣١٥٩)، وسنده ضعيف.

المعنى الثاني: الإسراع بالسير فيها إلى قبرها. قال ابن الملقن: (وهو أظهر، وعليه الجمهور) ويؤيد هذا ما رواه عيينة بن عبد الرحمٰن، عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص، وكنا نمشي مشياً خفيفاً، فلحقنا أبو بكرة وفي موطه فقال: (لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله على نُرمُلُ رَمَلاً) أنه .

وقد رجح النووي هذا المعنى، وقال: إنه الصواب، وأبطل المعنى الأول بقوله: «فَشَرُّ تضعونه عن رقابكم».

والظاهر أنه لا مانع من حمل الإسراع على المبادرة بتجهيزها، والإسراع بالسير فيها إلى قبرها. قال القرطبي: (لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوباً؛ إذ مقتضاه: مطلق الإسراع؛ فإنه لم يقيده بقيد، والله أعلم)<sup>(٣)</sup>، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز<sup>(3)</sup>، وذلك لأنه إذا كان الإسراع أثناء حملها مأموراً به، فالإسراع في تجهيزها والصلاة عليها من باب أولى؛ لأن تأخير هذه الأمور يطول أكثر من تأخير الإسراع أثناء الحمل<sup>(٥)</sup>.

وأما رد النووي للمعنى الأول وإبطاله بقوله: «فشر تضعونه عن رقابكم» ففيه نظر، والظاهر أنه لا يفهم منه رد المعنى الأول، لأمرين:

الأمر الأول: أنه قد يعبر بالحمل على الظهر أو العنق عن المعاني دون النوات، فيقال: حمل فلان على عنقه موضوع كذا. فيصير معنى الحديث: إنكم تستريحون من هذا الأمانة التي حملتم إياها بالإسراع في تجهيزها ودفنها.

**الأمر الثاني**: أنه ليس كل حاضري الميت يحملونه، وإنما يحمله القليل منهم.

<sup>(</sup>۱) «شرح العمدة» (٤٧٠/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣١٨٢)، والنسائي (٤/ ٤٤)، وصححه الحاكم (١/ ٣٥٥)، وسكت عنه الذهبي، وصححه النووي في «المجموع» (٢٧٢/٥).

<sup>(</sup>۳) «المفهم» (۲/ ۲۰۳). (٤) «الفتاوي» (۱۸۲ / ۱۸۲).

<sup>(</sup>٥) «من أحكام الجنائز» للزومان ص(٤٩).

قوله: (فإنها إن تك صالحة) الجملة تعليل للأمر بالإسراع.

قوله: (فخير تقدمونها إليه) الفاء رابطة لجواب الشرط، و(خير) مبتدأ. والخبر محذوف؛ أي: فذلك خير. والخبر محذوف؛ أي: فذلك خير. وجملة (تقدمونها) صفة لخير، والمراد بالخير: نعيم القبر.

قوله: (وإن تك سوى ذلك) أي: غير صالحة، وعبر عنه ب(سوى ذلك) تحاشياً لبشاعة اللفظ.

قوله: (فشر تضعونه) الفاء كما تقدم. و(شر): خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: فهي شر.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الإسراع في تجهيز الميت والمبادرة بتغسيله والصلاة عليه ودفنه، وذلك لأن الميت إن كان صالحاً فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحته، للمبادرة بإيصاله إلى ما أعد الله له من النعيم والسرور في قبره؛ لأن القبر للميت الصالح خير من الدنيا؛ وإن كان الميت غير صالح فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحة حامليه ومشيعيه حيث يضعون عن رقابهم شراً، ويتخلصون منه؛ إذ لا مصلحة لهم فيه.

O الوجه الرابع: أن الإسراع المأمور به في حمله هو ما كان في رفق ولطف لا في هيئة مزرية تؤدي إلى الإضرار بالميت أو سقوطه أو تؤدي إلى إتعاب من يشيعه، وقد يضعف عن مواصلة تشييعه، فالمطلوب مراعاة السنة بالإسراع ومراعاة الرفق بالميت والمشيعين.

وأما ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان من تأخير الميت يوماً أو يومين من أجل حضور بعض أقاربه أو لنقله من بلد إلى آخر فهذا فيه مخالفة واضحة للأمر بالإسراع بتجهيزه ودفنه، وفيه جناية على الميت كما دل عليه الحديث، فينبغي المبادرة به، فمن حضر من أقاربه فذاك، وإلا صلى بعد مجيئه على القبر.

أما تأخيره وقتاً يسيراً كساعة أو ساعتين أو يموت أول النهار فيؤخر إلى الظهر أو إلى صلاة الجمعة \_ مثلاً \_ ليكثر المصلون عليه فلا مانع \_ إن شاء الله \_

أو يؤخر لغرض آخر كالبحث في سبب موته إن كان بسبب جناية عليه فلا حرج \_ إن شاء الله \_؛ لأن في ذلك مصلحة ظاهرة، لا سيما مع وجود أماكن مبردة تحفظ بها الأجساد من الفساد.

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن السنة حمل الميت على الأعناق، ويجوز حمله على دابة أو سيارة لغرض صحيح؛ كبعد المقبرة أو وجود مطر غزير ونحو ذلك. وأما ما اعتاده الناس اليوم من حملها على سيارة مع قرب المقبرة فينبغي تركه لأمرين:

الأمر الأول: أن فيه مخالفة للسنة.

الأمر الثاني: أن حملها على سيارة يفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكرة الآخرة ومآل الإنسان؛ فإن حمل الميت على الأعناق والذهاب به إلى المقبرة فيه أبلغ عظة وأعظم تذكرة لمن كان له قلب، وقد ورد عنه على أنه قال: «عودوا المريض، واتبعوا الجنائز، تذكركم الآخرة»(١).

وسيأتي ـ إن شاء الله ـ ما يتعلق باتباع الجنائز، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٧٢/١٧) من حديث أبي سعيد ﷺ، وسنده صحيح.

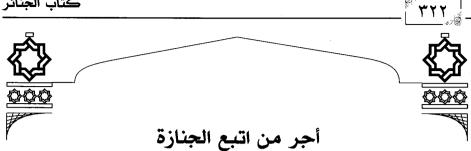

٣٧/٥٧٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قَيلَ: وَمَا القِيْرَاطانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِم: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ».

وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيْمَاناً، واحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ ۚ بِقِيرَاطِيْنِ، كَلَّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ».

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»، باب «من انتظر حتى تدفن» (١٣٢٥)، ومسلم (٩٤٥) (٥٢) من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثنى عبد الرحمٰن بن هرمز الأعرج، أن أبا هريرة على قال: قال رسول الله ﷺ: . . . الحديث.

وأما رواية مسلم، فقد أخرجها من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة عليَّه.

وأما رواية البخاري، فقد أخرجها في كتاب «الإيمان»، بابٌ «اتباعُ الجنائز من الإيمان» (٤٧) من طريق روح، قال: حدثنا عوف، عن الحسن ومحمد، عن أبى هريرة رضي ان رسول الله ﷺ قال: . . . فذكر الحديث. وتمامه: «ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط»، وقد قرن البخاري فيه بين الحسن وهو البصري، ومحمد وهو ابن سيرين، لأنهما حدثًا به عوفاً، عن أبي هريرة في الله المجتمعين وإما متفرقين. فأما ابن سيرين فسماعه من أبي هريرة صحيح، وأما الحسن فمختلف في سماعه منه، والأكثرون على نفيه، وهو مع ذلك كثير الإرسال. فلا تحمل عنعنته على السماع، وعلى هذا فالاعتماد على ابن سيرين، وقد أورده البخاري كما سمع.

ولعل الحافظ أورد رواية البخاري لاشتمالها على فوائد ليست في الرواية الأولى، وذكر رواية مسلم ليعرف الجمع بينها وبين غيرها، كما سيتبين إن شاء الله تعالى.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من شهد الجنازة) أي: من حضر الجنازة، وهي بفتح الجيم: الميت.

قوله: (حتى يُصَلَّى عليها) يصلى: بفتح اللام، وهي رواية الأكثر، كما ذكر الحافظ، وبكسرها في بعض الروايات، ويؤيد رواية الكسر رواية البخاري في الباب المذكور، فإنها بلفظ: «حتى يصلِّي»، وأما لفظ البلوغ فهو عند مسلم. و(حتى) للغاية، والمعنى: امتداد شهوده إياها إلى الفراغ من الصلاة عليها.

قوله: (فله قيراط) بكسر القاف: معيار في الوزن وفي القياس، يختلف وزنه بحسب الأمكنة. والمراد هنا: مقدار عظيم من الأجر مثل الجبل، وفي رواية البخاري المذكورة: «كل قيراط مثل أحد»، وعند مسلم: «أحدهما مثل أحد».

قوله: (ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان) المراد بذلك: تمام القيراطين، لا أنه يحصل بالصلاة مع حضور الدفن ثلاثة قراريط، والدليل على أن المراد تمام القيراطين رواية البخاري المذكورة: «وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين»، وعند مسلم: «من خرج مع جنازة من بيتها، وصلى عليها، ثم اتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر..»، فتكون الأحاديث المطلقة والمحتملة محمولة على الرواية الصريحة (١).

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على صحيح البخاري» ص(٢٣٧)، «فتح الباري» (٣/ ١٩٧).

قوله: (وما القيراطان) سأل عن تعيينها لذكرهما مبهمين، ولم يعين في هذه الرواية القائل ولا المقول له، وأراد بذكر الجبل تعظيم الثواب، فَمَثَّله بالجبلين العظيمين.

قوله: (ومن شهدها حتى تدفن) أي: حضرها، والمراد من صلى عليها ثم استمر معها حتى (تدفن) أي: حتى يفرغ من دفنها بدليل رواية البخاري، ورواية مسلم (حتى توضع في اللحد) محمولة على ذلك (١١).

قوله: (من تبع) وفي رواية: «من اتبع» والمعنى: لحق الجنازة ومشى خلفها.

قوله: (إيماناً واحتساباً) مفعول لأجله أو حال، أي: تصديقاً بوعد الله تعالى الوارد في اتباع الجنائز. (واحتساباً) أي: طلباً لثواب الله وتقرباً إليه بأن يتبع الجنازة إخلاصاً لوجه الله تعالى، لا مكافأة ولا مخافة.

قوله: (وكان معه) أي: مع المسلم، وهذه المعية تفيد أنه لا بد أن يكون مع الميت في جميع الطريق هذا هو الظاهر، لكن لو كان مع الجنازة جمع كثير وتأخر بسبب كثرة المشيعين حصل له القيراط إذا كان ممن ينتسب إلى المشيعين (٢).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل اتباع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها، وظاهر الحديث أن الأجر المرتب على ذلك مشروط بقوله: «إيماناً واحتساباً» وعلى هذا فمن تبع الجنازة على سبيل المكافأة المتبادلة أو على سبيل المجاملة أو نحو ذلك فقد يؤجر على ذلك، لكن لا ينال الأجر المذكور لفوات ما رتب عليه.

وفي اتباع الجنائز فوائد عظيمة ومصالح جمَّة منها:

١ \_ الحصول على هذا الفضل العظيم.

<sup>(</sup>١) «المجموع» (٥/ ٢٧٨)، «الإعلام» لابن الملقن (٤/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي على صحيح البخاري» ص(٢٣٧).

٢ ـ القيام بحق الميت من الدعاء له والصلاة عليه.

٣ ـ أداء حق أهله وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم ومشاركتهم في ذلك؛ فإن هذا له تأثير ملحوظ.

٤ \_ إعانة أهل الميت على حمله وحفر قبره والإعانة على دفنه.

مصول العظة والعبرة بمشاهدة الموتى والمقابر، ففي ذلك ترقيق القلوب وتذكيرها بالآخرة، وتَذَكُّرُ الموت.

فعلى المسلم أن يحرص على تشييع الجنائز مطلقاً، عرفهم أو لم يعرفهم حسب الإمكان، وغالب الناس في هذا الزمان لا يشيعون إلا إذا كانوا يعرفون الميت، لقرابة أو صداقة ونحو ذلك.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من اتبع الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن استمر معها حتى تدفن فله قيراط آخر، وفي رواية البخاري: "ويفرغ من دفنها"، ولمسلم: "حتى يفرغ منها"، وهذا يفيد أن حصول قيراط الدفن متوقف على الفراغ من دفنها، وهو تسوية القبر، ورجح هذا النووي، ومن بعده الحافظ ابن حجر(۱۱)، قال النووي: (وأكمل مراتب الانصراف عن الجنازة أن يمكث عقب الفراغ من دفنها، ويستغفر للميت، ويدعو له، ويسأل له التثبيت)(۱).

○ الوجه الخامس: ظاهر رواية البخاري: «من تبع جنازة مسلم... وكان معه حتى يصلى عليها» أن حصول القيراط يختص بمن شيعها وصلى عليها، وفي رواية عند مسلم: «من خرج مع جنازة من بيتها...».

وجاء عند مسلم من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ولله النبي على الله على الحديث (٣)، الحديث ولم يتبعها فله قيراط...» الحديث وظاهر ذلك أن القيراط يحصل بمجرد الصلاة عليها ولو لم يتبعها قبل ذلك،

<sup>(</sup>Y) "المجموع" (٥/ X٧X).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۳/ ۱۹۷).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٥٣).

وهو صنيع أكثر الناس اليوم، حيث يحضرون إلى المسجد يصلون، ثم يتبعونه.

والجواب كما ذكره ابن الملقن<sup>(۱)</sup> ومن بعده الحافظ<sup>(۲)</sup> أن القيراط يحصل لمن صلى فقط ولو لم يتبعها من عند أهلها ولم يتبعها قبل الصلاة، لكن قيراط من تبعها وشيعها قبل الصلاة ثم صلى عليها أكمل وأعظم، وذلك لأن القراريط تتفاوت، كما تقدم في رواية مسلم: «أصغرهما مثل أُحُد».

O الوجه السادس: في الحديث دليل على أن القيراط الثاني مقيد لمن اتبعها وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن لقوله: «وكان معها».

قال النووي: (فلو صلى وذهب إلى القبر وحده، ومكث حتى جاءت الجنازة بعد ذلك وحضر الدفن لم يحصل له القيراط الثاني، وكذا لو حضر الدفن ولم يصلِّ، أو اتبعها ولم يصلِّ، فليس في الحديث حصول القيراط له، إنما جعل القيراط لمن تبعها بعد الصلاة، لكن له أجر في الجملة)(٣).

O الوجه السابع: الحديث دليل على عظيم فضل الله تعالى وتكريمه للمسلم حيث أثاب من اتبع جنازته حتى يصلى عليها أو تدفن بهذا الأجر العظيم، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الإعلام» (٤/ ٥٣٣). (۲) «فتح الباري» (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح البخاري» ص(٢٣٧).





۳۲۷

٣٨/٥٧١ \_ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِئُ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ.

### □ الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو أبو عمر أو أبو عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، الإمام الزاهد، الحافظ، مفتي المدينة، مولده في خلافة عثمان في الها أبن سعد: (كان سالم ثقة، كثير الحديث، عالياً من الرجال، ورعاً)، وقال ابن حبان: (كان يشبه أباه في السمت والهدي)، وقال ابن المسيّب: (كان عبد الله أشبه ولد عمر به، وكان سالم أشبه ولد عبد الله به) وقد أخرج له الستة، مات في آخر سنة ست ومائة على الصحيح (١).

## الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»، باب «المشي أمام الجنازة» (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧ ـ ١٠٠٨)، والنسائي (٥٦/٤)، وابن ماجه (١٤٨٢)، وابن حبان (٣١٧/٧) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، به.

<sup>(</sup>۱) «الطبقات» (۲۰۰/۵)، «الثقات» (۴،۰۰٪)، «سير أعلام النبلاء» (٤٥٧/٤)، «تهذيب التهذيب» (۳۷۸/۳).

وهذا الحديث رواه ابن جريج وزياد بن سعد وابن عيينة وغير واحد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، هكذا موصولاً.

ورواه معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري، أن النبي على كان يمشي أمام الجنازة. . . هكذا مرسلاً .

قال الترمذي: (أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح)، وممن رجح إرساله: ابن المبارك، والإمام أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني(١).

وقد ذكر البيهقي أن علي بن المديني قال لسفيان: (يا أبا محمد، إن معمراً وابن جريج يخالفانك في هذا \_ أي: يرسلان الحديث \_ فقال: استيقن، الزهري حدثنيه، سمعته من فيه، يعيده ويبديه، عن سالم عن أبيه..) وقصده بذلك تأكيد أن الحديث موصول وليس بمرسل. وقد رجح البيهقي الموصول؛ لأنه من رواية ابن عيينة، قال: (وهو حجة ثقة)(٢).

وممن رجح الموصول الألباني فإنه قال: (إن توهيم سفيان بن عيينة لا وجه له عندي؛ لأنه لم يتفرد بوصله)<sup>(٣)</sup>، ثم ذكر من وصله مع ابن عيينة. لكن يقال: إن الأئمة الكبار من علماء هذا الفن حكموا بأن المرسل أصح، وهم أعلم بعلل الأحاديث، فإنهم عاصروا الرواية وعرفوا الشيوخ وأحاديثهم.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الماشي مع الجنازة يكون أمامها وهذا مذهب جماعة من الصحابة، منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وأبو هريرة والله العلم، وهو قول الجمهور من أهل العلم، ومنهم: مالك، والشافعي، وأحمد، وجماعة من السلف(٥).

والقول الثاني: أن الماشي يكون خلف الجنازة، وهذا قول أبي حنيفة

<sup>(</sup>۱) انظر: «العلل» للدارقطني (۱۲/۲۸۰)، «التلخيص» (۱۱۸/۲).

<sup>(</sup>٤) «الأوسط» (٥/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (١/ ١٧٧)، «الأم» (٢/ ٢١٣)، المغني (٣/ ٣٩٧).

وأصحابه (1)، وحكاه الترمذي عن سفيان الثوري وإسحاق (1)، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي (٣)، واستدلوا بما تقدم من حديث أبي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وفيه: «من تبع جنازة مسلم»، ولا يقال: تبعه إلا إذا صار خلفه.

والقول الثالث: أن الماشى مخير بين أن يمشى أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها، وهذا قول أنس رها الله المناري عنه تعليقاً أنه قال: (... أنتم مشيعون، وامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها)(٤)، وقد وصله ابن المنذر وغيره، وروى هذا القول عن إسحاق وجماعة.

ودليل ذلك حديث المغيرة وظائه قال: قال رسول الله عليه: «الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها...»(٥)، وهذا هو الأظهر \_ إن شاء الله تعالى \_ لأمور ثلاثة:

الأول: أنه ورد الدليل بهذا وهذا، فقد ورد في حديث أنس رفيه أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها (٦٠).

الثاني: أن فيه توسعة على الناس؛ لأن الناس يتفاوتون في المشي، وإلزامهم بجهة معينة قد يكون فيه مشقة على بعضهم.

**الثالث**: أن ذلك يوافق سنية الإسراع بالجنازة وأنهم لا يلزمون مكاناً واحداً يمشون فيه، وهذا هو ظاهر اختيار البخاري، فإنه لما بوّب للسرعة بالجنازة ذكر أثر أنس ﴿ اللهِ المتقدم.

وأما الراكب فإنه لا يسير إلا خلفها لحديث المغيرة ﴿ فَيْكُنُّهُ ، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>Y) «جامع الترمذي» (٣/ ٣٣٢ ـ ٣٣٣).

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» (۱/۳۰۹).

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٣/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) «الأوسط» (٥/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ص(٣١٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطحاوي في «شرح المعانى» (١/ ٤٨١) بسند صحيح على شرط الشيخين، كما قال الألباني في «أحكام الجنائز» ص(٧٤)، ولهذا فيه نظر، فإن فيه وهب الله بن راشد أبا زرعة المصري، وهو متكلم فيه، وليس هو من رجال الشيخين. انظر: «اللسان» (٨/ ٤٠٥) والحديث مداره على الزهري، ولا يصح عنه إلا مرسلاً، كما تقدم.

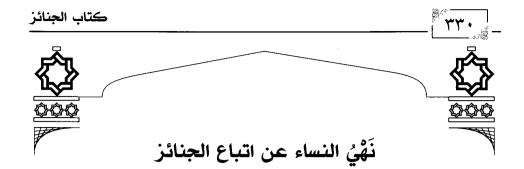

٣٩/٥٧٢ \_ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ فَيْ قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِز، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

### الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قولها: (عن اتباع الجنائز) أي: تشييع الجنائز والمشي معها.

قولها: (ولم يعزم علينا) بضم الياء وفتح الزاي: لم يؤكد علينا النهي، وهذا من فهمها رفي فهمت أن النهي ليس من عزائم المنهيات التي لا بد من اجتنابها، وإنما هو نهى تنزيه.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي النساء عن اتباع الجنائز، سواء إلى مكان الصلاة أو إلى المقبرة، وقد اختلف في هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ على قولين:

القول الأول: أنه نهي تنزيه، فيكره لهن اتباع الجنائز، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول

الشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية (١). واستدلوا بما فهمته أم عطية في الشافعية (ولم يعزم علينا) فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.

والقول الثاني: أنه نهي تحريم، وهذا قول الحنفية (٢)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الأصل في النهي هو التحريم، ولا صارف له.

وأما قولها: (ولم يعزم علينا) فهذا شيء فهمته إما لأنه لم يرد فيه وعيد، أو لكونه لم يشدد عليهن فيه، أو نحو ذلك، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما قول أم عطية: (ولم يعزم علينا) فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا يقتضي التحريم. وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي على لا في ظن غيره) (٣)، فالقول بالتحريم قوي جداً، لأمرين:

الأمر الأول: أن خروجهن يؤدي إلى الفتنة والهلع والحزن بما يشاهدن من الجنازة حال حملها ودفنها والانصراف عنها.

الأمر الثاني: ما يترتب على ذلك من مخالطة الرجال ومزاحمتهم، فإن هذا أمر واقع ولا بد، إما في الطريق أو في المقبرة لضيق المكان، ولا ريب أن مخالطة النساء الرجال منكر عظيم، وكل ما كان وسيلة إليه فهو محرم، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «المجموع» (٥/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨)، «المغنى» (٣/ ٤٠١)، «المنتقى» للباجي (٢/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) «بداية الصنائع» (١/ ٣١٠)، «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٢٣٢).

 <sup>(</sup>۳) «الفتاوی» (٤٤/٥٥٥)، «تهذیب مختصر السنن» (٤/ ٣٥٠)، وانظر: «فتاوی ابن باز»
 (۳) ۱۷۸/۱۳).

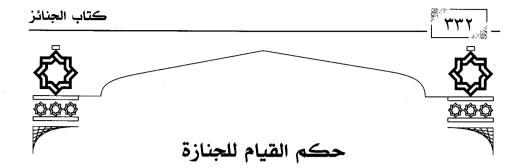

٤٠/٥٧٣ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ضَيْهُ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»، باب «من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال» (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩) (٧٧) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري رابع المعلمة عن أبي سعيد الخدري المعلمة عن أبي سعيد الخدري المعلمة عن أبي سعيد المعلمة عن أبي سلمة عن أبي سعيد المعلمة عن أبي المعلمة عن أبي سعيد المعلمة عن أبي سعيد المعلمة عن أبي ا

وهذا لفظ مسلم، ومثله لفظ البخاري إلا أن عنده: «فلا يقعد» بدل «فلا يجلس».

○ الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب القيام عند رؤية الجنازة،
 لقوله: «فقوموا» وهذا أمر، والأمر للوجوب.

وقد ورد عن جابر في قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله في وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله! إنها يهودية، فقال في الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» (١). وفي حديث أنس في فقيل: إنها جنازة يهودي، فقال: «إنما قمنا للملائكة» (٢).

وهذا القيام للجنازة مراد به تهويل أمر الموت وأنه فزع، وأنه أمر جدير

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣١١)، ومسلم (٩٦٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٤٧/٤ ـ ٤٨)، وقال النووي في «الخلاصة» (٢/ ٧٠١): (بإسناد صحيح على شرط مسلم). انظر: «فتح الباري» (٣/ ١٨٠).

بأن يقام له. والقيام للفزع من الموت فيه تعظيم لله تعالى وتعظيم للقائمين بأمره وهم الملائكة، كما ورد في بعض الروايات.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من تبع جنازة وشيعها فإنه لا يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، وهذا قول جماعة من الصحابة؛ كابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد في وجماعة من التابعين؛ كالنخعي، والشعبي، وابن سيرين، والأوزاعي (۱)، وهو قول الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة. وقد عبروا باستحباب القيام وكراهة الجلوس (۲).

والقول الثاني: أن الجلوس جائز، وهو قول المالكية والشافعية، وقالوا: إن الحديث الوارد بالأمر بالقيام منسوخ، سواء في ذلك قيام مشيعها، أو قيام من مرت به، أو قيام المشيع على القبر (٣)، وذلك بما أخرجه مسلم عن على القبل قال: رأينا رسول الله على قام فقمنا، وقعد فقعدنا؛ يعنى في الجنازة (١٤).

فقالوا: إن القعود كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ، فيكون ناسخاً للأمر بالقيام، كما في حديث أبي سعيد وحديث جابر ﷺ.

والأظهر - والله أعلم - أن الأمر بالقيام مراد به الاستحباب، وأن القعود في حديث علي ظله محمول على بيان الجواز، وهذا اختيار ابن حزم، والنووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وجماعة آخرين (٥)، وهذا القول فيه جمع بين الأدلة، وهو مطلوب متى أمكن، وأما القول بالنسخ فهو قول مرجوح؛ لأن النسخ له شرطان:

الشرط الأول: عدم إمكان الجمع، وهنا قد أمكن، فيكون هو المتعين. الشرط الثاني: معرفة التاريخ: وهو تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ، وهذا غير ممكن.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۳/ ٣٠٨)، «الأوسط» (٥/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>Y) "المبسوط" (Y/ VV)" "المغنى" (٣/ ٤٠٤) (٢/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>۳) «الاستذكار» (۸/ ۱۹۹)، «المجموع» (٥/ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٩٦٢).

<sup>(</sup>٥) «المحلى» (٥/١٥٣)، «المجموع» (٥/ ٢٨٠)، «الاختيارات» ص(٨٨)، «تهذيب مختصر السنن» (٤/ ٤١٢ ـ ٣١٤).

وقد استنثى بعض الفقهاء مَنْ تَقَدَّمَ الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه (۱)، قال الترمذي: (وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم، أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة)(۲).

O الوجه الرابع: جاء في حديث الباب «حتى توضع»، وجاء من طريق أبي معاوية، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة وللهذا اللحد» وجاء من طريق الثوري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة واللحد» وجاء من طريق الثوري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة اللهظا: «حتى توضع على الأرض»(٣).

وقد رجح أبو داود هذه الرواية على ما قبلها؛ لأن الثوري أحفظ من أبي معاوية، وتبويب البخاري الذي تقدم في التخريج يدل على ذلك، فإنه قال: «حتى توضع عن مناكب الرجال».

ويؤيد ذلك عمل الصحابة على النبي على فقد كانوا يجلسون إذا وضعت الجنازة على الأرض ولو لم توضع في اللحد. كما في حديث البراء بن عازب في قال: (خرجنا مع النبي في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولمّا يُلحد، فجلس رسول الله في مستقبل القبلة وجلسنا حوله، كأن على رؤوسنا الطير...) الحديث(٤)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (۳/ ٤٠٥). (۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۳٦۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (٢٦/٤) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٧٥٣)، والنسائي (٤/٨٧)، وابن ماجه (١٥٤٨)، وهو حديث صحيح. انظر: «إعلام الموقعين» (٣٠٨/٢).



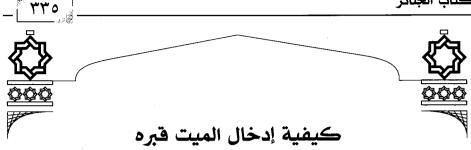

عُنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيد رَ اللهِ أَدْخَلَ المَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رَجْلَي الْقَبْرِ، وَقَالَ: هذَا مِنَ السُّنَّةِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

### الكلام عليه من وجوه:

## ○ الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي ـ بفتح السين وكسر الباء ـ الكوفي، من مشاهير التابعين، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان فلهم، قال الذهبي: (حديث أبي إسحاق محتج به في دواوين الإسلام)، وقال الحافظ في «التقريب»: (ثقة، مكثر، عابد، اختلط بأخَرة)، وقد وصفه بالتدليس جماعة من الأئمة المتقدمين كالنسائي، والذهبي، والعلائي وغيرهم. مات سنة مائة وتسعة وعشرين (۱).

وأما عبد الله بن يزيد فهو عبد الله بن يزيد بن زيد الخَطْمِي الأنصاري من الأوس، مختلف في صحبته، قال أبو حاتم: (كان صغيراً على عهد النبي على فإن صحت رؤيته فذاك) وقال الدارقطني: (له ولأبيه صحبة)، شهد بيعة الرضوان وهو صغير، وكان كثير الصلاة، سكن الكوفة، وكان أميراً عليها في عهد ابن الزبير في ومات في ذلك العهد (٢).

## الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»، بابٌ «في الميت يُدْخَلُ من

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٣٩٩)، «تهذيب التهذيب» (٨/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» (٥/ ٩٧)، «الإصابة» (٦/ ٢٤٤).

قِبَلِ رجليه» (٣٢١١) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، قال: (أوصى الحارث أن يصلي عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: (هذا من السنة).

وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقي (٨٩/٤)، وله حكم الرفع؛ لأن القائل: (هذا من السنة) هو عبد الله بن يزيد، وهو صحابى، كما تقدم.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يستحب أن يدخل الميت في قبره سَلاً من جهة رجلي القبر، والمراد به: موضع رجلي الميت منه عند وضعه فيه (۲)، فيجعل رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن، ثم يسل سلّاً رفيقاً.

وقال بعض العلماء: يدخل من جهة القبلة، معترضاً إذ هو أيسر، واستدلوا بأن علياً والله أدخل يزيد بن المكفّف من قِبَلِ القبلة (٣)، وقال آخرون: يُسَلُّ من قبل رأس القبر.

والذي يظهر أن الأمر فيه سعة، وقد جاء في «مسائل الإمام أحمد لأبي داود» قال: (قلت لأحمد: في الميت يُسَلُّ أو يؤخذ من قِبَلِ القبلة، قال: كُلُّ لا بأس به إن شاء الله تعالى)(٤). والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) هو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الخارفي. انظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) «عون المعبود» (٩/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق (٣/ ٤٩٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٨)، وابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٣٢٨)، وانظر: «المحلي» (٥/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) المسائل ص(١٥٨).



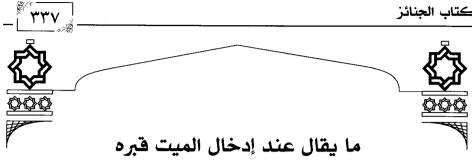

٤٢/٥٧٥ \_ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِسْم اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقْطَنِيُّ بِالْوَقْفِ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## ○ الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٨/ ٤٣٠)، وأبو داود في كتاب «الجنائز»، باب «الدعاء للميت إذا وضع في قبره» (٣٢١٣)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۱۰۸۸)، وابن حبان (۷/ ۳۷٦) من طریق همام بن یحیی، عن قتادة، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر في الله مرفوعاً، وهذا لفظ أحمد، ولفظ أبى داود وابن حبان: «وعلى سنة رسول الله»، لكنَّ أبا داود ما ساق الحديث على أنه قول، وإنما على أنه فعل، ولفظه: (أن النبي ﷺ كان إذا وضع الميت في القبر قال: . . . ) الحديث.

وقد أعله الدارقطني بالوقف، وقال: (إنه هو المحفوظ) وتبعه على ذلك البيهقي فقال: (الحديث يتفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد، وهو ثقة إلا أن شعبة وهشام الدستوائي روياه موقوفاً على ابن عمر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقد أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٨٩) من طريق شعبة،

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۱۲/ ٤٠٩)، «السنن الكبرى» (٤/ ٥٥).

عن قتادة، به موقوفاً. ووجه ترجيح الوقف أن شعبة وهشاماً أوثق في الرواية عن قتادة من همام بن يحيى.

ويرى آخرون أن القول برفعه قوي، كما هو رأي ابن حبان وجماعة، الأمرين:

الأمر الأول: أنه قد رواه ابن أبي شيبة (١) من طريق هشام الدستوائي، وأخرجه ابن حبان (٢) من طريق شعبة كلاهما، عن قتادة، به مرفوعاً، فشعبة وهشام روياه تارة مرفوعاً وتارة موقوفاً، لكن يبقى النظر في الرواية الراجحة عنهما، فلا يعنى ذلك الاستدلال برفعه.

الأمر الثاني: أن مثل هذا لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب الدعاء المذكور عند وضع الميت في القبر، وهو أن يقول عند مواراة الميت: (بسم الله وعلى ملة رسول الله) أو (وعلى سنة رسول الله) أي: شريعته وطريقته. والملة: اسم لما شرعه الله تعالى على لسان أنبيائه، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «المصنَّف» (۳/ ۳۲۹).

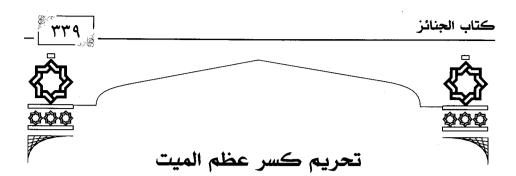

٤٣/٥٧٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ المَيْتِ كَكَسْرِهِ حَيَّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

٤٤/٥٧٧ \_ وَزَادَ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «فِي الإِثْم».

### الكلام عليهما من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عائشة في فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»، باب «الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟» (٣٢٠٧) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن سعد ـ يعني ابن سعيد ـ عن عمرة بنت عبد الرحمٰن، عن عائشة في اب مرفوعاً.

وفي إسناده سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو وإن كان من رجال مسلم إلا أنه سيئ الحفظ، وقد ضعفه الإمام أحمد، وابن معين في رواية، وفي رواية أخرى قال: (صالح). وقال النسائي: (ليس بالقوي). وقال الترمذي: (تكلموا فيه من قِبَلِ حفظه) ((). وقد حكى النووي توثيقه عن الأكثرين وقال: (روى له مسلم في صحيحه، وهو كاف في الاحتجاج به، ولم يضعفه أبو داود) (( $^{(7)}$ ). ثم إنه لم يتفرد به، فقد تابعه أخوه يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمٰن به، أخرجه ابن حبان ( $^{(7)}$ ) وإسناده صحيح، لكن وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف كثير، بسطه الدارقطني ( $^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۳/ ٤٠٨). (۲) «المجموع» (۵/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) «العلل» (١٤/٨٠٤).

وأما الحديث الثاني، فقد أخرجه ابن ماجه (١٦١٧) من طريق عبد الله بن زياد، أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، عن أمه، عن أم سلمة ربي النبي على قال: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم».

وهذا إسناد ضعيف، عبد الله بن زياد قال عنه البوصيري: (مجهول، ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين) (١٠). والمحفوظ في هذا هو رواية يحيى بن سعيد، عند ابن حبان، كما تقدم.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت؛ لأنه شبَّهه بعظم الحي في الحرمة والاحترام وعدم التعرض له؛ لأنه معصوم في حياته وبعد مماته ولو كان لا حياة فيه.

وقوله: (في الإثم) إشارة إلى أن كسر عظم الميت لا يوجب القصاص أو الدية، ولكنه يوجب الإثم، ويستحق صاحبه التعزير إذا فعل ذلك عن عمد.

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه لا يجوز تشريح الميت المسلم للأغراض العلمية، لما في ذلك من امتهان كرامته. وإذا كان المقصود يتم بتشريح جثة الميت غير المعصوم كالمرتد والحربى تعين ذلك.

أما التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة التي أدت إلى القتل، فهذا يجوز؛ لأن المصلحة المقصودة مقدمة على المفسدة الناتجة عن التشريح.

وكذا يجوز التشريح للتحقق من أمراض وبائية فتاكة لوقاية المجتمع منها واتخاذ الدواء المناسب لها، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الزوائد» (۱/ ۳۹ه).



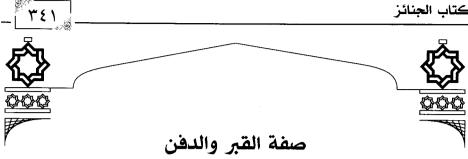

٤٥/٥٧٨ \_ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ﴿ اللَّهِ الْحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٤٦/٥٧٩ \_ وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرِ نَحْوُهُ، وَزَادَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْر. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

## 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث سعد بن أبى وقاص فظيه، فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»، بابٌ «في اللحد ونصب اللبن على الميت» (٩٦٦) من طرق عن عبد الله بن جعفر المسوري، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: (الحدوا لى لحداً، وانصبوا عليَّ اللبن نصباً، كما صُنِعَ برسول الله ﷺ).

وأما حديث جابر عظيه فقد أخرجه ابن حبان (٦٠٢/١٤) والبيهقي (٣/ ٤١٠)، من طريق الفضيل بن سليمان، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ أُلحد له ونصب عليه اللبن نصباً، ورفع قبره من الأرض نحواً من شبر.

وإسناده صحيح على شرط مسلم، لكنه روي مرسلاً من طريق عبد العزيز، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي ﷺ رُشَّ على قبره الماء، ووُضِعَ عليه حصباء من حصباء العَرْصَةِ (١)، ورُفِعَ قبره قدر شبر. أخرجه البيهقي.

<sup>(</sup>١) العرصة: كل بقعة ليس فيها بناء.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (الحدوا لي لحداً) يجوز أن تكون الهمزة همزة وصل، وتفتح الحاء من لحد الثلاثي يقال: لَحَدَ يَلْحَدُ كذهب يذهب، ويجوز أن تكون همزة قطع مفتوحة وتكسر الحاء من ألحد الرباعي: إذا حفر اللحد. واللحد: هو الشق الذي يعمل في جانب القبر من جهة القبلة لوضع الميت، سمي بذلك لأنه أُميل عن وسط القبر إلى جانبه.

قوله: (وانصبوا عليّ اللبن) بفتح اللام وكسر الباء جمع لبنة: وهو المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ.

قوله: (قدر شبر) بكسر الشين وسكون الباء، ما بين طرفي الإصبع الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأفضل في القبر أن يكون مُلحداً، وذلك بأن يحفر للميت حفرة في قرار القبر في جانبه مما يلي القبلة؛ لأن قبر النبي على كان هكذا، وهو الذي اختاره الله تعالى لنبيه على يد أصحابه في، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل، وعن ابن عباس في قال: قال رسول الله على: «اللحد لنا والشق لغيرنا»(۱).

قال النووي: (أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل) (٢). والشق: أن يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع فيه الميت.

O الوجه الرابع: في كيفية دفن الميت، وذلك بأن يُدخل من رجلي القبر، كما تقدم، ويقول عند إدخاله ما تقدم ـ أيضاً ـ، ثم يوضع على جنبه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۲۰۸)، والترمذي (۱۰٤٥)، والنسائي (۸۰/٤)، وابن ماجه (۱۰۵۶)، وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن عبد الأعلى بن عامر التغلبي، عن أبيه، وهو متكلم فيه، وأبوه ضعيف.

<sup>(</sup>۲) «شرح المهذب» (٥/ ۲۸۷).

الأيمن؛ لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، ويكون موجَّهاً إلى القبلة، ثم ينصب عليه اللبن نصباً؛ لئلا يسقط في اللحد، ويتعاهد خلال اللبن بالطين؛ لئلا ينهال التراب على الميت، ثم يهال عليه التراب، إسراعاً بتكميل الدفن.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ينبغي أن يرفع القبر عن الأرض قليلاً بنحو شبر؛ ليعرف أنه قبر، فيحترم ولا يهان بوطء أو غيره، أما الزيادة على ذلك فهي لا تجوز. ولا يزاد على تراب القبر الذي خرج منه؛ لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء، والبناء محرم، كما سيأتي إن شاء الله.

O الوجه السادس: أجاز العلماء رش تراب القبر بالماء ووضع الحصباء أو الخرسانة على ظهره، كما في المرسل المتقدم؛ لأن ذلك أثبت للقبر وأبعد لدروسه، وأمنع لترابه من أن تذهب به السيول والرياح، ولا بأس أن يعلم القبر بحجر ونحوه مما لا محذور فيه، لمعرفته عند الزيارة أو لدفن قريبه بجانبه، لفعله على قبر عثمان بن مظعون عندما وضع حجراً عند رأسه وقال: "أتعلم بها قبر أخى، وأدفن إليه من مات من أهلى"(١).

وظاهره أنه يكتفى بحجر واحد عند رأسه تأسياً بالنبي ﷺ. وهذه هي السنة كما قال النووي(٢)، وإن عرف القبر بدون وضع حجر كفى، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٣٢٠٦) ومن طريقه البيهقي (٣/ ٤١٢) بسند حسن، كما قال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>Y) "المجموع" (٥/ ٢٩٨).







النهي عن تجصيص القبر والبناء والقعود عليه

٤٧/٥٨٠ ـ وَلِمُسْلِم عَنْ جَابِرٍ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّص الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

### □ الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»، باب «النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» (٩٧٠) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابراً والله عليه يقول: . . . فذكره.

ورواه \_ أيضاً \_ من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ﷺ، بمثله.

والحديث أخرجه أبو داود (٣٢٢٥)، والترمذي (١٠٥٢)، والنسائي والحديث أخرجه أبو داود (٣٢٢٥)، والترمذي (٨٦/٤) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى وأبي الزبير، عن جابر، بزيادة: «وأن يكتب عليها». إلا أن الترمذي لم يذكر سليمان بن موسى، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وقد صرح أبو داود والنسائي بأن الكتابة من زيادة سليمان بن موسى، وروايته عن جابر مرسلة(١٠).

وفيه عنعنة أبي الزبير، وقد تكلم العلماء في تدليسه، لكنه صرح بالسماع عند مسلم، فانتفت شبهة تدليسه مع أنه قليل التدليس، بل منهم من نفاه عنه، وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي، حافظ مكثر، وثقة متقن، وهو من أحفظ أصحاب جابر في فيه وأكثر من روى عنه.

 <sup>(</sup>۱) «تهذیب الکمال» (۹۳/۱۲).

وأخرجه الحاكم (١/ ٣٧٠) من طريق أبي معاوية \_ محمد بن خازم \_، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي قال: نهى رسول الله عليها عن تجصيص القبور والكتاب فيها والبناء عليها والجلوس عليها.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم تجصيص القبور، وهو وضع البحص عليها. والجص ـ بكسر الجيم ـ: مادة بيضاء تزخرف بها المباني، وإنما كان النهي للتحريم؛ لأن هذا هو الأصل ولا صارف له، ومن قال: للتنزيه، فلا وجه له.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم القعود على القبر؛ لما في ذلك من الاحتقار والامتهان وعدم المبالاة.

وقد ورد عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على: «لأن يجلس المحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر»(۱). وهذا يدل على أن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب لثبوت هذا الوعيد فيه.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم البناء على القبور لما في البناء عليها من المفاسد العظيمة، ومنها:

ا ـ أن البناء على القبور من أعظم الوسائل إلى عبادتها؛ لأن البناء يعني تعظيم صاحب القبر والغلو فيه، وهذا من أسباب الشرك والإلحاد.

٢ ـ أن البناء على القبور فيه تشبه بعباد الأصنام وعبّاد القبور من
 الروافض والصوفية الذين يضعون القباب على قبور الأولياء والصالحين.

٣ ـ أن هذا الفعل فيه مخالفة صريحة لما بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام ـ من نشر التوحيد ومحاربة الشرك ووسائل الشرك.

وقد ورد في حديث أبى الهياج الأسدي، قال: قال لي على بن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٧١).

٤ ـ أن البناء على القبور فيه إسراف وتضييع للمال في غير فائدة، وهذا أمر محرم شرعاً.

٥ \_ أن في البناء تضييقاً في المقابر وتغييراً لها عن هيئتها.

O الوجه الخامس: ورد في بعض الروايات، كما تقدم النهي عن الكتابة على على القبر، وهذه الزيادة غير محفوظة، كما تقدم، والقول بتحريم الكتابة على القبر وجيه جداً من باب سد الذرائع، فإن المكتوب إن كان اسماً لصاحب القبر وكان محبوباً فقد يكون ذلك من أسباب الغلو فيه، وإن كان مكروهاً فقد يذم ويمتهن، فلا وجه لكتابة الأسماء على القبور وإن كان المقصود معرفة القبر أمكن ذلك بوضع حجر عند رأسه كما تقدم أو الاستدلال عليه بعلامة.

ولا فرق في النهي عن الكتابة على القبر وبين الكتابة على الحجر الذي يوضع عند رأس الميت، أو الكتابة في لوحة، أو إيجاد صبة إسمنتية ثم الكتابة عليها، كل ذلك لا يجوز لما فيها من المفاسد العظيمة، وكذا لا يجوز كتابة شيء من الآيات لما في ذلك من امتهان القرآن واستعماله في غير ما أنزل له.

ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز كَالله أنه لا ينبغي كتابة دعاء دخول المقبرة عند بوابة المقبرة؛ لأنه لا أصل له، ولأنه يُخشى أن يكون ذلك وسيلة إلى الكتابة على القبور(٢)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٦٩).

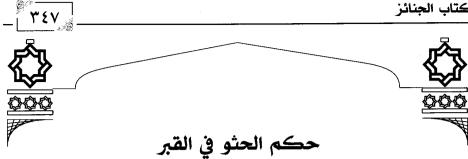

٤٨/٥٨١ - عَنْ عَامِرِ بْن رَبِيعَةَ ضَيْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْن مَظْعُونِ، وَأَتَى الْقَبْرَ، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (٧٦/٢) من طريق القاسم بن عبد الله العمري، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: (رأيت النبي ﷺ حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه وكبر عليه أربعاً، وحثى على قبره بيده ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه).

وهذا إسناد ضعيف جداً، لأمرين:

١ - القاسم العمري؛ فقد قال عند أحمد: (أُف، أُف، ليس بشيء)، ومرة قال: (هو عندي كذاب). وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: (مته وك)<sup>(۱)</sup>.

٢ ـ عاصم بن عبيد الله؛ قال عنه أحمد: (ليس بذاك). وقال ابن معين: (ضعيف). وقال البخاري وأبو حاتم: (منكر الحديث)<sup>(۲)</sup>.

ولعل الحافظ ذكره ليعلم حاله. ويغني عنه ما أخرجه ابن ماجه من طريق سلمة بن كلثوم، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة،

<sup>(</sup>۲) «تهذیب التهذیب» (۵/ ٤٢).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۸/ ۲۸۷).

وهذا الحديث حسّنه ابن القطان<sup>(۲)</sup>، وصححه النووي<sup>(۳)</sup>، والبوصيري<sup>(3)</sup>. وقال الحافظ: (إسناده ظاهره الصحة)<sup>(٥)</sup>.

وصححه الألباني ( $^{(7)}$ ), وقال في «أحكام الجنائز»: (الحديث قوي بما له من الشواهد) $^{(V)}$ .

ولعل وجه بطلانه أمران:

الأمر الأول: أن الأوزاعي إمام، فكيف يتفرد بالرواية عنه سلمة بن كلثوم الشامى، وأين بقية الرواة عن الأوزاعي عن هذا الحديث؟!

وقال الدارقطني: (رواه سلمة بن كلثوم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وهو قول: أبي سلمة، عن أبي هريرة وهي وزاد فيه ألفاظاً لم يأت بها غيره، وهو قول: (إنه أتى القبر فحثى عليه ثلاثاً، وكبر على الجنازة أربعاً)، ووافقه محمد بن كثير عن الأوزاعي على الإسناد، ولم يذكر هذه الألفاظ) (٩).

وقد نقل الحافظ عن الدارقطني أنه قال عن سلمة: (شاميٌّ يَهِمُ كُثراً)(١٠).

الأمر الثاني: عنعنة الأوزاعي، وعنعنة شيخه يحيى بن أبي كثير، وهذا ذكره الحافظ في «التلخيص»(١١).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (عثمان بن مظعون) هو أبو السائب عثمان بن مظعون الجمحي

<sup>(</sup>۲) «بيان الوهم والإيهام» (٥/٣٧).

<sup>(</sup>٤) «الزوائد» (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٦) «الإرواء» (٧٥١).

<sup>(</sup>٨) «العلل» (٣٨٤).

<sup>(</sup>۱۰) «تهذیب التهذیب» (۱۳٦/٤).

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۱۵٦٥).

<sup>(</sup>٣) «الخلاصة» (١٠١٩/٢).

<sup>(</sup>٥) «التلخيص» (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٧) «أحكام الجنائز» ص(١٥٣).

<sup>(</sup>٩) «العلل» (٩/ ٣٢٢).

<sup>(11)(7/791).</sup> 

القرشي، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً، وكان قد حَرَّمَ الخمر في الجاهلية، وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة، وكان عابداً مجتهداً، مات بعد ثلاثين شهراً أو اثنين وعشرين شهراً من الهجرة ظاهداً.

قوله: (وحثا على قبره) حثا الرجل التراب يحثوه حثواً، ويحثيه حثياً من باب «رمى»: إذا هاله بيده، وبعضهم يقول: قبضه بيده ثم رماه (۲).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الحثو في القبر ثلاث حثيات من تراب القبر اقتداءً بالنبي على ومشاركة في أجر دفن الميت، وفي ذلك أقوى عبرة وأعظم تذكر للموت ومآل الإنسان لمن كان له قلب، وقد قال أكثر الفقهاء باستحباب الحثو من تراب القبر بعد سدِّ اللحد، استناداً لما ورد في هذا الباب من الأحاديث، ورأوا أن بعضها يقوي بعضاً، مع ما ورد من الآثار عن الصحابة و الشهرة الكن من الملاحظ أن الناس يزد حمون على القبر من أجل الحثو - مع ما فيه - ويتركون أشياء من السنة الثابتة، ومن أهمها: الوقوف على القبر للدعاء للميت بالثبات، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۷/ ٦٠)، «الإصابة» (٦/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) «المصباح المنير» ص(١٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٣٣١).





استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّشْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الأَن يُسْأَلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»، باب «الاستغفار عند القبر للميت» (۳۲۲۱)، والحاكم (۲۷۰/۱) من طريق هشام بن يوسف، عن عبد الله بن بَحير، عن هانئ مولى عثمان، عن عثمان الله عن بحير، عن هانئ مولى عثمان، عن عثمان الله عن عثمان الله عن عثمان ع

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الإسناد، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي. وقال النووي: (إسناده جيد) (۱). وقال: (رواه أبو داود بإسناد حسن) ( $^{(7)}$ .

O الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب الوقوف على القبر بعد إكمال دفن الميت والدعاء له بالمغفرة والثبات عند السؤال؛ فيقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، ونحو ذلك، وينبغي أن يؤمر الحاضرون بذلك، والميت في تلك الحال أحوج إلى الدعاء منه قبل الدفن؛ لأنه معرَّض للسؤال والفتنة (٣)، وليس لهذا الدعاء مدة معينة، أما ما ورد في «صحيح مسلم» عن

<sup>(1) «</sup>المجموع» (٥/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>۲) «الخلاصة» (۲/ ۱۰۲۸ \_ ۱۰۲۹)، «الأذكار» (۱٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: «إغاثة اللهفان» (٢٠٢/١).

عمرو بن العاص ﷺ أنه قال: (... إذا دفنتموني فَشُنُّوا عليَّ التراب شنَّا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر الجزور ويقسم لحمها...)(١)، فهذا \_ كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز \_ قاله باجتهاده ﷺ ولم يرد عن الرسول ﷺ تحديد مدة في ذلك، والتقدير بابه التوقيف.

وقد دل على مشروعية الوقوف على القبر القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُصُلِّ عَلَى آمَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٨]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ودلَّ تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره؛ إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يُخَصُّوا بالنهي، ولم يعلل ذلك بكفرهم، ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة..)(٢).

وقد سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن رفع اليدين حال القيام على القبر بعد الدفن، فأجاب بأنها: لا ترفع؛ لعدم وروده (٣)، وقد ورد في «صحيح مسلم» من حديث عائشة و أن النبي على لما زار قبور أهل البقيع رفع يديه ودعا لأهلها (٤)، فإن أُخذ هذا الحديث على عمومه (٥) وإلا فالأمر كما قال الشيخ عبد الله أبا بطين.

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۲۱). (۲) «الفتاوي» (۱/ ١٦٥)، (۲۷/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) «الدرر السنية» (٣/ ٢٤٩). (٤) «صحيح مسلم» (٩٧٤) (١٠٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتاوى ابن باز» (٣٣٧/١٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٦٩٩)، ومسلم (٢٨٧١).

وعن أنس رها قال: قال نبي الله الله الله المعبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه...» الحديث (۱). والقول بأن السؤال عام هو اختيار جمع من المحققين؛ كالقرطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وآخرين (۲).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار له معنى، له، ولو كان لا ينتفع بذلك لما كان في الأمر بالدعاء والاستغفار له معنى، وقد نقل النووي إجماع أهل العلم على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه (٣)، وكذا نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، ووصف من خالف ذلك بأنه من أهل البدع (٤)، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْرُنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلإِيمَنِ الحشر: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿وَالسَتَغْفِرُ لِذَنِّكَ وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِهُ ولمُؤمِنِينَ والمُؤمِنِينَ والمُؤمِنَا المؤمِنِينَ والمُؤمِنِينَ والمُؤمِنِينَ والمُؤمِنِينَ والمُؤمِنِينَ والمُؤمِنِينَ والمُؤمِنُونَ والمُؤمِنُونَ والمُؤمِنِينَ والمُؤمِنَا والمُؤمِنَا والمُؤمِنَا والمُؤمِنَانِينَ والمُؤمِنَا والمُؤمِنَا والمُؤمِنَا والمُؤمِنَا والمُؤمِنَا والمُؤمِنَانِ والمُؤمِنَا والمُؤمِنَانِينَ

والناس اليوم أو أكثرهم في غفلة عن ذلك، فتراهم يهتمون بتعزية قريب الميت ويتزاحمون على ذلك، ثم ينصرفون دون أن يقفوا على القبر، والميت في هذه اللحظات أحوج ما يكون للدعاء \_ كما تقدم \_ فصار ترك السنة سبباً لاندراسها ونسيانها إلا من القليل.

O الوجه الخامس: في الحديث دليل على إثبات الأخوة الإسلامية بين المسلمين القائمة على رابطة الدين والعقيدة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً . . . ﴾ [الحجرات: ١٠]، ومن ثمار هذه الأخوة الحث على الدعاء للميت، وفي التعبير بقوله: «استغفروا لأخيكم» تقريب قلوب المشيعين وتليينها للميت حتى يخلصوا له الدعاء والاستغفار، والله تعالى أعلم.

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۳۸)، ومسلم (۲۸۷۰).

<sup>(</sup>۲) «التذكرة» للقرطبي ص(٦٢). (۳) «الأذكار» ص(١٥٠).

<sup>(</sup>٤) «الفتاوى» (٧/ ٩٩٤) (٣٠٦/٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٦٣١)، وسيأتي شرحه في باب «الوقف» ـ إن شاء الله ـ.





٥٠/٥٨٣ ـ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى المَيِّتِ قَبْرُهُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللهُ، وَدِينِي فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللهُ، وَدِينِي اللهُ، وَدِينِي اللهُ، وَدِينِي اللهُ، وَدِينِي اللهُ، وَنَبِيّي مُحَمَّدٌ ﷺ. رَوَاهُ سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفاً.

٥١/٥٨٤ \_ وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعاً مُطَوَّلاً.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو ضمرة بن حبيب بن صهيب الزُّبيدي الحمصي، قال عثمان الدارمي، عن ابن معين: (ثقة). وقال أبو حاتم: (لا بأس به). وكان مؤذن المسجد الجامع بدمشق، مات سنة (١٣٠هـ)(١٠).

## 🔾 الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما أثر ضمرة بن حبيب فقد عزاه الحافظ إلى "سنن سعيد بن منصور"، ولم أقف على إسناده، وهو كلام تابعي، فيكون من قبيل المقطوع الذي لا يحتج به، وما ذكره فهو من صنيع أهل الشام، فلا يعول عليه، وقول الحافظ: (موقوفاً) مخالف للمشهور من أن الموقوف ما أسند إلى الصحابي، وأما ما أضيف إلى التابعي فهو مقطوع، إلا إذا قيد فإنه يطلق على التابعي فيقال: هذا حديث وقفه فلان على الزهرى أو على عطاء، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۶/۲/٤).

أما حديث أبي أمامة وللها، فقد أخرجه الطبراني في «الدعاء» (١٢١٤) و«المعجم الكبير» (٧٩٧٩) من طريق إسماعيل بن عياش، حدثنا عبد الله بن محمد القرشي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سعيد بن عبد الله الأودي قال: شهدت أبا أمامة وهو في النزع قال: (إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله الله الله أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول الله الله المراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعداً، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعداً، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًا، وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرآن إماماً، فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق، ما نقعد عند من قد لُقِّنَ حجته، فيكون الله الله حويجه دونهما».

فقال رجل: يا رسول الله! فإن لم يعرف أمه؟ قال: «ينسبه إلى حواء ﷺ يا فلان ابن حواء»).

وهذا الحديث إسناده ضعيف<sup>(۱)</sup>، وقال ابن الصلاح: (ليس إسناده بالقائم)، وقال ابن القيم: (هذا الحديث متفق على ضعفه)<sup>(۲)</sup>.

إسماعيل بن عياش: ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، والظاهر أن عبد الله القرشي حجازي وليس شاميًا، وقد تفرد به عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى له أصحاب أئمة، وهذا مظنة النكارة، ثم هو ليس بالمشهور في الرواية، وقد سمي بهذا الاسم كثير من الرواة، وقول الهيثمي: (في إسناده جماعة لم أعرفهم)(٣) يدل على ذلك.

<sup>(</sup>۱) «المجموع» (٥/ ٣٠٤). (۲) «تهذيب مختصر السنن» (٧/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) «مجمع الزوائد» (٣/ ٤٥).

ويحيى بن أبي كثير: معروف بالإكثار من التدليس على ثقته، كما قال ذلك الحافظ  $\binom{(1)}{1}$ ، وقد روى الحديث بالعنعنة.

وسعد بن عبد الله الأودي في حكم المجهول؛ لأن ابن أبي حاتم ذكره في «الجرح والتعديل» وقال: (سعيد الأزدي)، فلم ينسبه لأبيه، فضلاً عن جده، وذكر روايته عن أبي أمامة، وبيض له "".

فالحديث ضعيف، وفي متنه نكارة من وجوه عديدة، ولهذا قال العز بن عبد السلام: (لم يصح في التلقين شيء، وهو بدعة) (٤)، وقال الصنعاني: (ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله) (٥).

وقد ذكره الشوكاني ضمن كتابه: «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (٦).

وأما قول الحافظ في «التلخيص»: (إسناده صالح... وله شواهد) فإنه يعارضه قوله في «نتائج الأفكار»: (حديث غريب، وسند الحديث من الطريقين ضعيف جداً) (^). ولا ريب أن هذا هو المعول عليه لأمرين:

الأمر الأول: أن هذا هو الموافق لقواعد النقد وأصول الجرح والتعديل وكلام الأئمة، كما تقدم.

الأمر الثاني: أن كلامه في «النتائج» متأخر، فإنه فرغ من «التلخيص» سنة (۸۵۲هـ) بينما استمر في «أمالي الأفكار» إلى سنة (۸۵۲هـ)، وأما قوله: إن الحديث له شواهد، ففيه تسامح واضح، فإن الأحاديث التي ذكرها ليست

<sup>(</sup>۱) «النكت على ابن الصلاح» (۲/ ۲۶۱). (۲) «جامع التحصيل» (۱۲۸).

<sup>(</sup>Y) (3/rV).

<sup>(</sup>٤) «الفتاوى» للعز بن عبد السلام ص(٩٥، ٩٦).

<sup>(</sup>٥) «سبل السلام» (٢/ ٢١٨). (٦) ص(٢٦٨).

<sup>(</sup>۷) (۲/۱۶۳). (۸) «الفتوحات الربانية» (۱۹٦/٤).

من باب التلقين، وإنما هي من باب الدعاء، إلا ما ورد عن ضمرة بن حبيب، وتقدم أنه مقطوع لا يحتج به.

O الوجه الثالث: استدل بالحديث بعض الفقهاء على استحباب تلقين الميت بعد دفنه؛ لأنه وإن كان ضعيفاً فإنه يؤخذ به في فضائل الأعمال.

وذهب جمع من المحققين إلى أن التلقين لا يجوز بل هو من البدع؛ لأن الرسول على لم يفعله ولا فعله خلفاؤه من بعده، فإنه لو كان ثابتاً لسارع الصحابة الله إلى العمل به؛ لأن الموت واقعة حاصلة كل يوم في الغالب، والهمم والدواعي تتوفر على نقل مثل ذلك لو حصل، فالحاصل أنه من البدع التي يجب نبذها وإنكارها، ومما يدل على بطلانه:

أولاً: أنه مخالف للنصوص الشرعية الدالة على أن الأموات لا يسمعون، إلا ما ورد في الحديث المتقدم أنهم يسمعون قرع النعال إذا تولى الناس عنهم.

ثانياً: أن الميت قد انقطع عمله وختم عليه، فلا يمكنه استدراك التثبت بعد الموت، وإنما المعول على ما قدمه في حياته مما يكون سبباً في ثباته.

ثالثاً: أن النبي ﷺ علمنا الدعاء للميت بعد وضعه في قبره، ولو كان التلقين مشروعاً لعلم الأمة، والله تعالى أعلم.



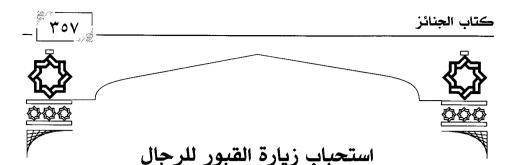

٥٢/٥٨٥ \_ عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الأَسْلَمِيِّ رَفَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ ٱلْقُبُورِ فَزُورُوهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

زَادَ التِّرْمِذِيُّ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ».

٥٣/٥٨٦ \_ زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا».

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

## ○ الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث بريدة ولله فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»، باب «استئذان النبي وله وله ويارة قبر أمه» (٩٧٧) من طريق محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله وله و المحديث وتمامه: «ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً».

وأخرجه الترمذي (١٠٥٤) من طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أُذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة». وقال الترمذي: (حديث بريدة حديث حسن صحيح).

وأما حديث ابن مسعود والمنه فقد أخرجه ابن ماجه (٥١٧١) من طريق ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق بن الأجدع، عن ابن مسعود والمنه مرفوعاً بلفظ: «فإنها تزهد في الدنيا، وتذكر بالآخرة».

وهذا الحديث رجاله ثقات، إلا أيوب بن هانئ فهو متكلم فيه، قال الحافظ في «التقريب»: (صدوق فيه لين).

وفيه تدليس ابن جريج، فإنه لم يصرح بالتحديث.

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٧٦) من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ولله قال: زار النبي على قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: «استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت».

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه قد نهي في أول الإسلام عن زيارة القبور، وهذا ـ والله أعلم ـ خشية أن تكون زيارتها سبباً في التعلق بالأموات والأضرحة، فيؤدي ذلك إلى عبادتها كما وقع في الجاهلية، فلما رسخت العقيدة في القلوب وفقية الناس دينهم وعرفوا معنى الزيارة الشرعية والغرض منها نُسِخَ النهي، وهذا من باب نسخ السنة بالسنة، وفي هذا النص اجتمع الناسخ والمنسوخ معاً.

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب زيارة القبور. وقد نقل النووي وغيره الإجماع على استحبابها في حق الرجال دون النساء، كما سيأتي إن شاء الله.

وقد قرن الأمر بزيارة القبور ببيان الحكمة من ذلك وما فيه من الفوائد الكثيرة والمصالح العظيمة، ولا ريب أن الحكم إذا قرن بالعلة زاد المسلم طمأنينة، وعرف بذلك سمو الشريعة وموافقتها للحكمة، إضافة إلى أن النفس العاملة تزداد نشاطاً وإقبالاً على الطاعة. ومن هذه المصالح:

١ - أنها تذكر الآخرة، فيعلم الإنسان أنه مرتحل لا محالة عن دار
 الدنيا؛ وأنه سائر إلى الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة.

٢ ـ أنها تذكر الموت؛ فإن الإنسان إذا رأى الموتى وقد صاروا تحت أطباق الثرى علم أن الموت نهاية كل حي.

٣ ـ أنها تزهد في الدنيا؛ لأن الإنسان إذا رأى الموتى وما صاروا إليه
 بعد جمع الدنيا وحطامها قلّت رغبته في الدنيا، فلم يحرص عليها أو ينهمك
 في الانقطاع إليها؛ لأنه رأى أنها إلى زوال.

○ الوجه الرابع: هذه الزيارة المأمور بها هي الزيارة الشرعية التي قصد
 بها الشارع أمرين:

الأمر الأول: يرجع إلى الزائر، وهو ما نص عليه الحديث من تذكر الآخرة وتذكر الموت والزهد في الدنيا.

الأمر الثاني: يرجع إلى الميت، وهو السلام عليه والدعاء له، كما سيأتي إن شاء الله.

وشرط هذه الزيارة ألا يلزم منها شدُّ رحل، فإن لزم لم يجز ذلك؛ لقول عَيْدُ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»(١).

ولأن الزيارة الشرعية لا تحتاج إلى شد رحل؛ وإنما يفعل ذلك ضعاف الإيمان أو أهل التوسل الذين يقصدون قبوراً معينة.

أما النوع الثاني: فهي الزيارة البدعية، وهي زيارتها لأجل الصلاة عندها والطواف بها وتقبيلها واستلامها ودعاء أهلها والاستعانة بهم في تفريج الكربات وقضاء الحاجات، وغير ذلك مما هو بدعة أو شرك على حسب الفعل والقصد، وهذا من جنس ما يفعله عباد الأوثان، نسأل الله السلامة.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۹۷)، ومسلم (٤١٥) (۸۲۷)، وسيأتي شرحه في آخر باب «الاعتكاف» \_ إن شاء الله تعالى \_ حيث ذكره الحافظ هناك، وأعاده في «الأيمان والنذور».

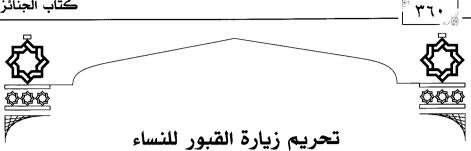

٥٤/٥٨٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيهُ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الجنائز»، باب «ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء» (١٠٥٦)، وابن حبان (٧/ ٤٥٢) من طريق قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبى هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ لعن زوارات القبور. هذا لفظ الترمذي. وقال: (حديث حسن صحيح). ولفظ ابن حبان: «لعن الله زائرات القبور»، وهو لفظ البلوغ.

وهذا الحديث سنده حسن، فيه عمر بن أبي سلمة، وهو مختلف فيه ـ كما تقدم في غير موضع ـ وحديثه لا يرقى إلى درجة الصحة، بل هو من قبيل الحسن، لا سيما أن هذا الحديث له شواهد؛ كحديث ابن عباس عند أبى داود (٣٢٣٦)، والترمذي (٣٢٠)، والنسائي (١٥/٤)، وابن ماجه (١٥٧٥)، وأحمد (١/ ٢٢٩) كلهم من طريق محمد بن جُحادة قال: سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله على زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج».

وهذا الحديث على شهرته فهو \_ بهذا التمام \_ ضعيف جداً ؛ لأن فيه أبا صالح وهو مولى أم هانئ، واسمه باذام، ضعفه جمهور النقاد، قال الإمام مسلم: (هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه،

ولا يثبت له سماع من ابن عباس)(١).

ومن شواهد حديث الباب حديث حسان بن ثابت هيه أخرجه ابن ماجه (١٥٧٤)، والحاكم (٢٧٤/١)، والبيهقي (٢٨/٤) من طريق عبد الله بن نُحثيم، عن عبد الرحمٰن بن حسان، عن أبيه قال: «لعن رسول الله على زوارات القبور».

قال البوصيري: (إسناده صحيح، ورجاله ثقات) (۲). لكن فيه عبد الرحمٰن بن بهمان، قال ابن المديني: (لا نعرفه) (۳)، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ووثقه العجلي (٤). وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول).

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لعن رسول الله) اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى: (لعن رسول الله) أي: دعاً عليهن باللعنة.

قوله: (زائرات القبور) جمع زائرة، والزيارة هنا: الخروج إلى المقابر. والرواية الثانية: «زوارات» بضم الزاي أو فتحها مع تشديد الواو. أما الضم فهو جمع زُوَّار، جمع زائرة سماعاً وزائر قياساً، مثل: كاتب وكتاب وأما بالفتح فهي إما صيغة مبالغة، لكن لا يراد بها المبالغة، وهو الإكثار من الزيارة؛ لأن الرواية الأخرى تحدد المراد، فإننا لو حملناها على المبالغة ما كان للرواية الثانية فائدة في حين أنها أفادت أن المحذور يحصل بزيارة واحدة، ففيها زيادة علم.

وقد يحمل التضعيف على كثرة الفاعلين وتعددهم، لا على كثرة الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿ مَنْتَ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُّمُ ٱلأَثَوْبُ ﴾ [ص: ٥٠]، والأبواب لا تفتح إلا مرة واحدة (٢)، أو تكون بالفتح صيغة نسب، أي: ذوات زيارة

<sup>(</sup>۱) "فتح الباري" لابن رجب (۳/ ۲۰۱)، وانظر: "فتاوى ابن تيمية" (۲۶/ ۳۵۰).

<sup>(</sup>۲) «الزوائد» (۱/ ۱۲٥). (۳) «تهذیب التهذیب» (٦/ ۱۳٥).

<sup>(</sup>٤) «الثقات» (٧/ ٦٨)، «تاريخ الثقات» ص(٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) «شرح المنهاج» للمحلي (١/ ٣٥١)، وذكره السيوطي ونقله عنه السندي في «شرحه لابن ماجه» (١/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٦) «الفتاوى» (۲۶/ ۳٥٤).

القبور، والمقصود أن رواية: «زائرات» نص صريح في أن زوارات ليست للمبالغة، لأنها تدل على أن النهى يحصل بزيارة واحدة.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم زيارة القبور للنساء وأن ذلك من كبائر الذنوب لثبوت اللعن على ذلك، ولا فرق في ذلك بين قبر النبي أو غيره من القبور؛ لعموم الأدلة، وهذا قول المحققين من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والنووي والشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة (١).

وذهب أكثر الحنفية والمالكية إلى أن زيارة القبور للنساء مباحة بلا كراهة، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢). واستدلوا بحديث بريدة المتقدم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»، قالوا: فهذا خطاب عام فيتناول النساء، ولأنه علل زيارتها بأمر يشترك فيه الرجال والنساء وهو تذكّر الآخرة.

وبما أخرجه مسلم من حديث عائشة والمحديث، وفي آخره: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»(٣).

كما استدلوا بحديث أنس في قال: مَرَّ النبي عَلَيْ بامرأة تبكي عند قبر، فقال: «اتق الله واصبري...»(٤).

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن زيارة القبور للنساء مكروهة من غير تحريم، وهذا هو منصوص الإمام أحمد، وبه قال أكثر الشافعية، وبعض

<sup>(</sup>۱) «المغني» (٣/ ٥٢٣)، «المجموع» (٥/ ٣٠٩)، «الفتاوى» (٢٤/ ٣٤٤)، «تهذيب مختصر السنن» (٢٤/ ٣٤٤، ٣٤٧ \_ ٣٥٠).

<sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» (۱/ ۳۲۰)، «المغني» (۳/ ۵۲۳).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٩٧٤) (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٢٨٣)، ومسلم (٩٢٦).

الحنفية، وبعض المالكية (١). واستدلوا بحديث أم عطية والمتقدم: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) والزيارة من جنس الاتباع، فيكون كل منهما مكروهاً غير محرم.

# والراجح القول بالتحريم لما يلي:

أولاً: أن أحاديث النهي صريحة في المراد، فإن الرسول الله لله لله النساء على الزيارة، وهذا من أوضح الأدلة على التحريم؛ لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة.

ثانياً: أن سد الذرائع ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا كان المقصود من الزيارة تذكر الآخرة والدعاء للميت، وهذا أمر مظنون من المرأة، ومن المؤكد حصول الجزع وقلة الصبر، وقد تشق الجيب وتلطم الخد وما أشبه ذلك، والدعاء يحصل في البيت ـ كما يقول ابن تيمية (٢) ـ وتذكّر الآخرة يحصل بأمور أخرى؛ كالوعظ وذكر الموت ونحو ذلك، فما يحصل لهن بالزيارة من المفاسد أعظم مما يحصل من مصلحة يسيرة، والشريعة تحرم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته.

ثالثاً: أن الأحاديث التي يستدل بها من يجيز الزيارة ليست صريحة في دلالتها كصراحة أحاديث النهي، وبيان ذلك فيما يلي:

أما حديث: «فزوروها» وأنه عام يشمل الرجال والنساء، فعنه جوابان:

الجواب الأول: سلَّمنا أنه عام، لكنه دخله التخصيص بمثل حديث ابن عباس في فتخرج النساء من هذا الإذن، وأحاديث التحريم من أظهر القرائن على ذلك.

الجواب الثاني: أن الظاهر عدم دخول النساء لأمرين:

<sup>(</sup>۱) «الكافي» لابن عبد البر (۱/ ۲۸۳)، «رد المحتار» (۲/ ۲٤۲)، «المجموع» (٥/ ٣١٠)، «المغني» (٥/ ٥٢٣)، «فتح الباري» (٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>۲) «الفتاوی» (۲۶/۲۵۳).

الأمر الأول: أن قوله: «فزوروها» صيغة تذكير، فتتناول الرجال بالوضع، ولا يدخل فيه النساء.

الأمر الثاني: أن الرسول ﷺ علل الأمر بشيء لا يكون من المرأة، وهو تذكّر الموت وترقيق القلب، وإنما يكون منها الجزع وقلة الصبر.

وأما حديث عائشة والله في ألفاظه ما يدل على التصريح بالزيارة، بل إنه محمول على ما إذا اجتازت في طريقها بمقبرة جاز لها أن تدعو بهذا الدعاء في هذه الحالة، ولا تسمى زائرة حينئذ، ويحتمل أنه كان قبل النهي عن زيارة النساء وأنه كان على البراءة الأصلية، والمقصود أن الحديث ليس بصريح، فلا يقدم على ما هو صريح.

وأما حديث أنس في فلالته على المنع أقرب من دلالته على الجواز؛ لأن النبي في لم يقر المرأة؛ بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها النهي عن زيارة النساء للقبور، وقال لها: «اصبري» ومعلوم أن مجيئها للقبر وبكاءها مناف للصبر، فهذا منه في إنكار لحالها من الزيارة والبكاء، ويدل عليه أنها لما علمت أن الآمر لها مَنْ تجب طاعته انصرفت مسرعة وجاءت تعتذر إليه، ثم إن القضية قد تكون قبل لعن زائرات القبور، وعلى هذا فلا يعارض بها أحاديث المنع (۱)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) انظر: رسالة «جزء في زيارة النساء للقبور» بقلم: بكر أبو زيد.



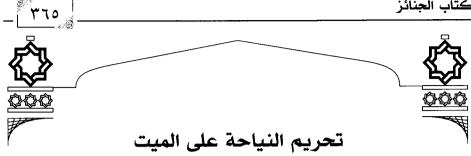

٥٥/٥٨٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضَلِيْهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

٥٦/٥٨٩ ـ وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عِيْهَا قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَّا نَنُوحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٥٧/٥٩٠ ـ وعَنْ عُمَرَ ضَيُّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٥٨/٥٩١ ـ وَلَهُمَا: نَحْوُهُ عَنِ المُغِيرَةِ بْن شُعْبَة.

#### □ الكلام عليها من وجوه:

#### ○ الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث أبى سعيد في الله فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»، بابٌ «في النوح» (٣١٢٨) من طريق محمد بن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد الخدري رضي م موفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف جداً، آفته آل عطبة الثلاثة وهم:

محمد بن الحسن، فقد قال عنه أبو زرعة: (لين الحديث)، وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث)، وقال البخاري: (لم يصح حديثه). وقال ابن حبان: (كوفى منكر الحديث جداً)(١).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۱۰۳/۹).

وأبوه الحسن بن عطية، قال عنه أبو حاتم: (ضعيف الحديث)، وقال ابن حبان: (أحاديثه ليست بنقية)، وقال البخاري: (ليس بذاك)(١).

وجده عطية العوفي، قال عنه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي: (ضعيف الحديث)، وقال أبو زرعة: (لين)(٢).

وأما حديث أم عطية الله الخرجة البخاري في كتاب «الجنائز»، باب «ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك» (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الله عليه قالت: أخذ علينا رسول الله عليه عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتين، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، وامرأة أخرى.

وأما حديث عمر في (٣)، فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»، باب «ما يكره من النياحة على الميت» (١٢٩٢)، ومسلم (٩٢٧) من طريق شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيّب، عن ابن عمر، عن عمر هذه مرفوعاً.

وأما حديث المغيرة ﴿ الله على الباب المذكور (١٢٠١)، ومسلم (٩٣٣) من طريق سعيد بن عبيد، عن علي بن ربيعة، عن المغيرة ﴿ الله على قال: سمعت رسول الله على أحد، من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، سمعت رسول الله على قول: «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه»، وعند مسلم: «فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة».

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لعن رسول الله عليه اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله،

وتقدم ذلك، ومعنى (لعن رسول الله) أي: دعا على النائحة والمستمعة بذلك.

قوله: (النائحة) اسم فاعل من ناح على الميت ينوح نياحة. والنياحة: رفع الصوت بالندب وتعديد محاسن الميت على سبيل النوح كنوح الحمام، وهو من أعمال الجاهلية، كأن تقول: واجبلاه، واناصراه، واكاسياه، ونحو ذلك.

قوله: (والمستمعة) أي: القاصدة لسماع النياحة.

قوله: (أخذ علينا رسول الله على الإسلام، ولعل ذكر النياحة الحديث، وذلك لما بايعهن رسول الله على الإسلام، ولعل ذكر النياحة مع البيعة ـ والله أعلم ـ لأنهن اعتدن ذلك؛ لقلة صبرهن وجزعهن، فكان النهي عنها عند البيعة من الأهمية بمكان، ولهذا لم يف أغلبهن بذلك، كما تقدم في سياق الحديث، إما لمجاملة أو لمحبة أو نحو ذلك.

قوله: (الميت يعذب) استشكل العلماء ذلك لأنه تعذيب بفعل غيره، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَدَ أُخَرَئُ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وقد تنوعت طرقهم في الخروج من هذا الاستشكال، فمنهم من أنكر الحديث، وغلّط الرواة، ومن هؤلاء عائشة ﴿إِنَّا فقد روى البخاري ومسلم أنها قالت: (رحم الله أبا عبد الرحمن، سمع شيئاً فلم يحفظه، إنما مرت على رسول الله وهنا اللفظ لمسلم (۱).

ومنهم من أوّل الحديث بتأويلات كثيرة، ومنها: أنه خاص بمن أوصى أن يناح عليه، فيكون النوح بسبب فعله، وهذا ضعيف؛ لأن اللفظ عام؛ ولأن الصحابة في فهموا من الحديث حصول التعذيب وإن لم يوص الميت بالنوح. وقيل غير ذلك(٢). ولعل أقربها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم وهو أن المراد بقوله: «يعذب»، أي: يتألم ويتأذى بنوحهم عليه، بدل دعائهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۹۷۸)، ومسلم (۹۳۱ ـ ۹۳۲).

<sup>(</sup>۲) راجع: «تهذیب مختصر السنن» (۶/ ۲۹۰).

واستغفارهم له. ولم يقل: يعاقب. والعذاب أعم من العقاب، ولهذا قال النبي على: «السفر قطعة من العذاب»(۱)، فسمى السفر عذاباً، وليس هو عقاباً على ذنب(۲).

○ والوجه الثالث: هذه الأحاديث دليل على تحريم النياحة على الميت برفع الصوت بتعديد شمائله ومحاسن أفعاله، وهي من أمر الجاهلية، وهي من كبائر الذنوب، لما فيها من المفاسد العظيمة، ومنها:

١ ـ أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزناً.

٢ ـ أنها تسخُّط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه، وقلة صبره، وكأن النائحة تقول: لا ينبغى أن يموت من كان كذا، وكان كذا.

٣ \_ أنها تهيج الأحزان.

٤ ـ أنها تؤذي الميت، كما دل عليه الحديث.

٥ ـ أنها مع هذه المفاسد لا ترد القضاء ولا ترفع ما نزل.

وعن أبي مالك الأشعري رضي أن النبي على قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة»، وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قَطِرَانٍ ودِرْعٌ من جَرَبٍ»(٤)، وهذا يؤيد ما تقدم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸۰٤)، ومسلم (۱۹۲۷).

<sup>(</sup>۲) «الفتاوى» (۲٤/ ٣٦٩)، «تهذيب مختصر السنن» (۲۹۳/۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» للزركشي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٩٣٤).

من أن النياحة من الكبائر؛ لأن هذا وعيد شديد لمن مات على النياحة، وكذا قوله: «إذا لم تتب قبل موتها» فهو دليل على أنها من الكبائر؛ لأن شرطها التوبة.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الاستماع إلى النائحة، وأن المستمعة شريكة للنائحة في اللعن. والحديث وإن كان ضعيفاً \_ كما تقدم \_ لكن عموم الشريعة وقواعدها تدل على ذلك، فهما كالمغتاب والمستمع، شريكان في الوزر، ويقابل ذلك القارئ والمستمع شريكان في الأجر.

وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنَ إِذَا سَمِعَنُمْ عَلَيْ كُنُونُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ وَقَدْ يَخُونُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَكَ نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُونُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا وَلَيْكُمْ أَنَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَكَ نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُونُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا وَلَالِمُوا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قال القرطبي: (فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم... فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم ينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية...)(۱).

فالواجب على من حضر منكراً إما الإنكار على الفاعل، أو الانصراف إذا لم يكن له قدرة على الإنكار، والله المستعان.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الميت يعذب بسبب النياحة عليه، بمعنى أنه يتأذى ويتألم، وهذا يفيد أنه يجب على أولياء الميت ترك النياحة والمنع من وقوعها، لئلا يعذب الميت بذلك.

ثم إنه إذا كان المقصود من النياحة محبة الميت والتأسف على فقده فكيف ترضى أن تفعل شيئاً يضره؟! فهذا مما ينفر من النياحة.

وأما كيفية تعذيبه بالنياحة فالله أعلم بها، وقد ورد عن النعمان بن

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرطبي» (٤١٨/٥).

بشير رفح قال: (أُغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه، واكذا، واكذا، تعدّد عليه. فقال حين أفاق: ما قلتِ شيئاً إلا قيل لي: آنت كذلك؟)، وفي رواية: (فلما مات لم تبك عليه)(١)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٦٧).

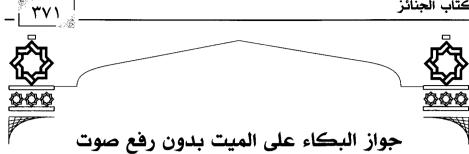

٥٩/٥٩٢ - عَنْ أَنَس عَلَيْهُ قَالَ: شَهِدْتُ بِنْتاً لِلنَّبِيِّ عَلَيْ تُدْفَنُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ ۖ الْقَبْرِ؛ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

## O الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»، باب «قول النبي ﷺ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته» (١٢٨٥)، وفي باب «مَنْ يَدْخُلُ قبر المرأة» (١٣٤٢) من طريق فليح بن سليمان، عن هلال بن على، عن أنس بن مالك عليه قال: (شهدنا بنتاً لرسول الله عليه، قال: ورسول الله ﷺ جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: «هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟»، فقال أبو طلحة: أنا، قال: «فانزل»، قال: فنزل في قبرها).

وفليح بن سليمان متكلُّم فيه، وقد لخص الحافظ حاله في «التقريب» فقال: (صدوق كثير الخطأ). وقد تقدم أن البخاري يتتبع أحاديث أمثال فليح ممن طعن فيه أئمة الجرح والتعديل فلا يخرج له إلا ما وافقه عليه غيره أو علم أنه أتقنه.

وقوله: «لم يقارف الليلة» نقل البخاري عن فليح أنه قال: (أراه يعنى الذنب). وقيل: لم يقرب أهله، بدليل أنه ذكر الليل، وبهذا جزم ابن حزم، وقال: (معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله ﷺ بأنه لم يذنب تلك الللة)(١).

<sup>(1) «</sup>المحلي» (٥/ ١٤٥).

وقال الحافظ: (يقويه أن في رواية ثابت المذكورة في «التاريخ الأوسط» للبخاري، والحاكم في «المستدرك» بلفظ: «لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة، فتنحى عثمان»)(١).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز البكاء على الميت، بشرط ألا يصحب ذلك رفع الصوت أو شق الجيوب أو ضرب الخدود، ونحو ذلك مما يدل على الجزع والسخط وعدم الرضا بالقضاء مما هو صنيع أهل الجاهلية. لما ورد عن ابن مسعود شه قال: قال رسول الله على: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية»(٢).

وذكر البخاري تعليقاً عن عمر في أنه قال: دعهن يبكين على أبي سليمان \_ يعني خالد بن الوليد \_ ما لم يكن نَقْعٌ أو لقلقة. والنقع: التراب على الرأس، واللقلقة: الصوت (٣).

وفي حديث ابن عمر رضي أنه على قال: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا \_ وأشار إلى لسانه \_ أو يرحم»(٤).

وفي حديث أنس رهم أنس موت ابنه والله قال: «تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون» (٥).

O الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن السنة أن ينزل المرأة قبرها من لم يقارف تلك الليلة، أي: لم يجامع أهله وإن كان أجنبياً منها؛ لأن أبا طلحة هو الذي أنزل ابنة الرسول على في قبرها مع أنه ليس من محارمها.

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۳/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٢٦)، ومسلم (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) "فتح الباري" (٣/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٠٤)، ومسلم (٩٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٣٠٣)، ومسلم (٢٣١٥).

قال الحافظ ابن حجر: (وفي الحديث جواز إدخال الرجال المرأة قبرها، لكونهم أقوى على ذلك من النساء، وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ـ ولو كان امرأة ـ على الأب والزوج)(۱)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۳/ ۱۵۹).







7٠/٥٩٣ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْفِنُوا مَوْتاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ»، لكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.

### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن ماجه (١٥٢١) من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله على النه على النه على الله على النه على النه

وهذا الحديث رجاله ثقات، إلا إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي المكي، فقد قال عنه أحمد: (متروك الحديث). وكذا قال النسائي، وقال ابن معين: (ليس بثقة، وليس بشيء). وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: (منكر الحديث). وقال البخاري: (سكتوا عنه)(١).

والحديث أصله في مسلم (٩٤٣) كما تقدم في أحاديث «الكفن»، من طريق ابن جريج، قال: (أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله ويحدث أن النبي على خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض، فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلاً، فزجر النبي الله أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. . .) الحديث. وكان الأولى بالمصنف أن يذكر هذه الزيادة: (إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على النهى عن دفن الميت في الليل، وقد

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۱/۱۵۷).

أخذ بهذا ابن حزم الظاهري، ورَوَى كراهة الدفن ليلاً عن سعيد بن المسيّب، وأجاب بأن من دفن ليلاً كان لضرورة (١).

والقول الثاني: أنه يجوز الدفن ليلاً ولا كراهة فيه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم لحديث ابن عباس في قصة الرجل الذي دفن في الليل، فقال النبي في «أفلا آذنتموني»(٢)، ولم ينكر عليهم النبي في دفنهم إياه في الليل، وإنما أنكر عليهم عدم إعلامه بأمره.

ومما يؤيد ذلك أن الصحابة ولي دفنوا أبا بكر ولي اليلاً، كما ورد في صحيح البخاري من حديث عائشة وفيه: «ودفن أبو بكر قبل الصبح» ألله قال الحافظ: (وهذا كالإجماع من الصحابة على الجواز) (١٤)، يعني بذلك أنه أمر مشهور بينهم، وليس فيه نكير.

وأما حديث الباب فهو ضعيف لا تقوم به حجة، وأما حديث مسلم ففيه ذكر سبب النهي، وهو أن الدفن نهاراً يحضره كثير من الناس ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وأن الصحابي لما قبض كُفِّنَ بكفن غير طائل، وعلى هذا فالأقرب ما حرره العلّامة ابن القيم، وهو أنه إذا كان الدفن ليلاً لا يفوت به شيء من حقوق الميت، والصلاة عليه فلا بأس، وعليه تدل أحاديث الجواز، وإن كان يفوت بذلك حقوقه وتمام القيام عليه، نُهي عن ذلك، وعليه يدل الزجر ( $^{(0)}$ )، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «المحلى» (٥/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٤٠)، ومسلم (٩٥٦)، وبوَّب عليه البخاري باب «الدفن بالليل».

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري» (٢٠٨/٣).

۳) «صحيح البخاري» (۱۳۸۷).

<sup>(</sup>٥) «تهذیب مختصر السنن» (٤/ ٣٠٩).





٦١/٥٩٤ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرِ ﴿ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ طَعَاماً، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا \_ حِينَ قُتِلَ ـ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائيُّ.

### □ الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمته الراوي:

وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي، ولد في أرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها، وعداده في صغار الصحابة، كفله النبي على بعد استشهاد أبيه في مؤتة سنة ثمان، ونشأ في حجره. قال عنه الذهبي: (كان كبير الشأن كريماً جواداً يصلح للإمامة)، مات سنة ثمانين، وقيل بعدها(۱).

## الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»، باب «صنعة الطعام لأهل الميت» (٣١٣)، والترمذي (٩٩٨)، وابن ماجه (١٦١٠)، وأحمد (٣/ ٢٨٠) من طريق سفيان بن عيينة، حدثني جعفر بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله عليه: . . . وذكر الحديث.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وفي بعض نسخ الترمذي: (حسن صحيح) والصحيح الأول، وهو الذي نقله عنه الذهبي (٢) ونفى تصحيحه، وكذا

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٤٥٦، ٤٦٢)، «الإصابة» (٣٨/٦).

<sup>(</sup>۲) «الميزان» (۱/ ٦٣٠).

نقله الشوكاني (۱) والألباني (۲)؛ لأن خالد بن سارَّة ـ والد جعفر ـ روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في «الثقات» (۳)، وحسن له الترمذي حديثه هذا، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق)، وحسّن الحديث ابن كثير في «الإرشاد» (عديث الحديث ابن كثير في «الإرشاد» (عديث المحديث ابن كثير في «الإرشاد» (عديث الحديث ابن كثير في «الإرشاد» (عديث المحديث العديث العديث

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (لما جاء نعي جعفر) أي: خبر موته. وجعفر هو: جعفر بن أبي طالب أخو علي ابن أبي طالب على الله المناحين، وصاحب الهجرتين، أسلم قديماً، وكان أشبه الناس خَلْقاً وخُلقاً برسول الله على الله الله الله الله على الل

قوله: (حين قتل) أي: في غزوة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة.

قوله: (اصنعوا لآل جعفر) هذا الخطاب لأهله على ويتناول أقارب الميت أو جيرانه ونحوهم. والمراد بآله: زوجته أسماء بنت عميس وأولاده.

قوله: (فقد أتاهم ما يشغلهم) لفظ أبي داود: «فقد أتاهم أمر شغلهم». وقوله: «ما يشغلهم» بفتح الياء والغين، ماضيه شَغَلَ من باب (نفع). ويجوز ضم الأول وكسر الثالث، والشَّغل والشُّغل: هو الأمر العارض الذي يذهل الإنسان، وهذا سيق مساق التعليل، والمعنى: أنه نزل بهم أمر شغلهم وألهاهم عن صنع طعام يأكلونه، فيحصل لهم ضرر وهم لا يشعرون.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب تقديم الطعام لأهل الميت في يوم مصيبتهم رفقاً بهم ومراعاة لحالهم، وهذا من محاسن الإسلام، ومؤكدات الإخوة بين المسلمين، ومشروعية المشاركات عند نزول الحاجات.

ولم يذكر في الحديث مدة الإطعام، فمن أهل العلم من قال: يوم وليلة؛ لأن الغالب أن الحزن الشاغل عن إعداد الطعام لا يستمر أكثر من

<sup>(</sup>۱) «نيل الأوطار» (۶/۹۷). (۲) «أحكام الجنائز» ص(١٦٧).

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٢٦٤). (٤) «إرشاد الفقيه» (٢ / ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب» (٢/ ١٤٩)، «الإصابة» (٢/ ٨٥).

يوم، ومنهم من قال: ثلاثة أيام، وهو المذكور في كتب الحنابلة وغيرهم (١)، وكأنهم نظروا إلى مدة العزاء، وهي ثلاثة أيام حسب ما ذكروا.

ولا يجوز الإسراف في إعداد هذا الطعام، كما يفعله كثير من الناس اليوم، فإن الإسراف مذموم شرعاً، وليكن الطعام إلى أهل الميت بقدر حاجتهم، ويجوز لمن حضر أهل الميت أن يأكل معهم من هذا الطعام؛ لأنهم لم يصنعوه بأنفسهم وإنما صُنِع لهم.

أما أهل الميت فلا يجوز لهم صنع الطعام للناس؛ لأن هذا من البدع، وفيه مفاسد عظيمة:

أولاً: أنه عمل مخالف للسنة، فإن السنة أن الناس يصنعون لأهل الميت طعاماً، وما خالف السنة فهو بدعة.

ثانياً: أن فيه إعانة على أمر نهى عنه أهل العلم، وهو اجتماع الناس عند أهل الميت، وقد قال جرير بن عبد الله البجلي في الله : (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة)(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «دقائق أولى النُّهي» (۲/١٥٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۱۹۱۲)، عن محمد بن يحيى، عن سعيد بن منصور، وأخرجه \_ أيضاً \_ عن شجاع بن مخلد، كلاهما عن هشيم بن بشير، عن إسماعيل بن أبى حازم، عن جرير بن عبد الله.

وهُشيم من الحفاظ الثقات، إلا أنه كثير التدليس والإرسال الخفي، فقد روى عن جماعة لم يسمع منهم، ولعل هذا منه، وذكر هذا \_ أيضاً \_ الدارقطني في «العلل» (٤٦٢/١٣) فإنه قال: (... ورواه خالد بن القاسم المدائني \_ قيل: ثقة؟ قال: لا أضمن لك هذا، جرحوه \_ عن هشيم، عن شريك، عن إسماعيل...).

وعليه فالحديث ضعيف؛ لأن مداره على هشيم، وقد دلّسه، كما يدل على ذلك كلام الإمام أحمد والدارقطني، ولم يصرح بالتحديث في شيء من طرق الحديث، ورواه سريج بن يونس، والحسن بن عرفة، عن هشيم، كما ذكر الدارقطني في «العلل» وقد تابع هشيماً نصر بن باب، عند أحمد (١١/٥٠٥)، ونصر بن باب ضعيف الحديث، بل رمى بالكذب.

وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد، كما في «مسائل أبي داود» ص(٢٩٢)، فقال: (زعموا أنه ـ أي هشيماً ـ سمعه من شريك، وما أرى لهذا الحديث أصلاً)، وقد =

ثالثاً: أن هذا الصنيع فيه إنفاق للمال في أمر محرم، فيكون من باب الإسراف والتبذير، ويأثم الولي إذا كان هذا الطعام من تركة الميت؛ لأنه إجحاف بالورثة وتَعَدِّ على حقوقهم، لا سيما إذا كان فيهم سفهاء أو صغار.

رابعاً: أن هذا العمل مع كونه بدعة فيه ـ أيضاً ـ تكليف أهل الميت وإتعابهم مع مصيبتهم، وهذا أمر لا يقره الشرع، ولا يرضى به العقل.

ومثل هذا ما يوجد في بعض الجهات من إرسال الذبائح إلى أهل الميت، فإن هذا خلاف السنة، وقد يكون وسيلة لكون أهل الميت يصنعون للناس طعاماً، فمن أراد إطعام أهل الميت فإنه يبعث إليهم طعاماً حتى يريحهم من تعب الطبخ، لا أن يرسل إليهم ذبائح يشق عليهم بذبحها وطبخها، والله تعالى أعلم.



<sup>=</sup> صححه البوصيري في «الزوائد» (١/ ٥٢٥)، والنووي في «المجموع» (٥/ ٣٢٠)، وابن كثير في «الإرشاد» (١/ ٢٤١)، والألباني في «أحكام الجنائز» ص(٢١٠)، والشيخ عبد العزيز بن باز، كما في «الفتاوي» (٣١٤ /٣٨٤).



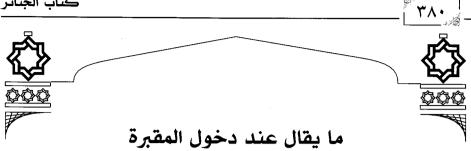

٦٢/٥٩٥ \_ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ: «السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ للاَحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٦٣/٥٩٦ \_ وعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَلَّا ذَمَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِقُبُورِ المَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ ٱلْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالأَثْرِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ.

#### □ الكلام عليهما من وجوه:

## ○ الوجه الأول: في ترجمة الراوى:

وهو سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أخو عبد الله بن بريدة، وكانا توأمين، ولدا على عهد عمر بن الخطاب رهي الله الثلاث خلون من خلافته، روى عن أبيه وعن عمران بن حصين وعائشة وجماعة. روى له مسلم والأربعة، وهو ثقة، وفَضَّلَهُ وكيع وابن عيينة والعجلي على أخيه عبد الله، وقالوا: (إنه أوثق منه). مات سنة خمس ومئة، وله تسعون عاماً (١).

## الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث بريدة ضيطن فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»، باب «ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها» (٩٧٥) قال: حدثنا أبو بكر بن

<sup>(</sup>۱) «السبر» (٥/ ٥٥)، «تهذيب التهذيب» (٤/ ١٥٣).

أبي شيبة وزهير بن حرب، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: (كان رسول الله عليه يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول - في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين...) الحديث.

وأخرج مسلم ـ أيضاً ـ (٩٧٤) حديث عائشة وللهنا في خروج النبي الله المستقدمين منا والمستأخرين».

وأما حديث ابن عباس وأما خرجه الترمذي (١٠٥٣) متفرداً به عن بقية أصحاب الكتب الستة، في أبواب «الجنائز»، باب «ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس والله من مرفوعاً.

وهذا الحديث حسنه الترمذي \_ كما نقله الحافظ \_ وهذا في بعض نسخ الترمذي، وفي بعضها: (حديث ابن عباس حديث غريب).

والحديث فيه قابوس بن أبي ظبيان، واسمه حصين بن جندب، وهو متكلَّم فيه وفي روايته عن أبيه، فقد قال أحمد عنه: (ليس بذاك)، وقال ابن معين: (ضعيف الحديث)، وروي عنه أنه ثقة، كما وثقه يعقوب بن سفيان، وقال أبو حاتم: (لا يحتج به)، وضعفه النسائي والدارقطني، وقال ابن حبان: (كان رديء الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، فربما رفع المراسيل، وأسند الموقوف، وأبوه ثقة)(۱)، ولعل الحافظ لخص حاله في «التقريب» عندما قال: (فيه لين).

والفرق بين الحديثين أن الحديث الأول ليس فيه خطاب، والثانية فيه خطاب، وكأن غرض الحافظ أن الأول زيارة عامة، والثاني في زيارة خاصة (٢).

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۸/ ۲۷۶).

<sup>(</sup>۲) راجع: «شرح الأذكار» لابن علَّان (۲۱۹/۶ ـ ۲۲۰).

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (أهل الديار) بالنصب، منادى حذف منه حرف النداء، والتقدير: يا أهل الديار، والديار جمع دار، وهي محل الإقامة، والمراد: المقابر. وفيه جواز إطلاق الأهل على ساكني المكان من أحياء أو أموات.

قوله: (من المؤمنين والمسلمين) هذا من عطف المغاير؛ لأنه إذا اجتمع وصف الإيمان ووصف الإسلام فسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها، والإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح، وإذا ذكر الإسلام وحده شمل الدين كله، فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُل لَمْ تُوَمِّنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنا السحجرات: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُل لَمْ تُومِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنا السحجرات: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿قَالَتِ اللَّمْ اللَّهُ وَمِنْ الْمُومِينِ فَى فَا وَمَدَنا فِيهَا عَيْر بَيْتِ مِن الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ وَالذاريات: ٣٥، ٣٦]. وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً، وهذا قول المحققين، كما قال ابن رجب (١).

ولما كانت المقبرة تجمع المسلمين والمؤمنين والدعاء لهما جميعاً ذكر الطائفتين بوصفيهما.

قوله: (وإنا إن شاء الله بكم للاحقون) إنا: مبتدأ، للاحقون، خبره، واللام مؤكدة في خبر (إن) وقوله: «إن شاء الله» معترضة بين اسم إن وخبرها.

وقد اختلف العلماء في وجه هذا الاستثناء، وهو أن الموت أمر محقق، فكيف يعلق بالمشيئة والمحقق لا يعلق بها؟ فقيل: المراد وقت الموت، والمعنى: إذا شاء الله، أي: سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق، وقيل: المراد الاستثناء: في الوفاة على الإيمان، لقوله: «دار قوم مؤمنين». وقيل: المراد امتثال قول الله تعالى: ﴿وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَ اللهِ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا فَي الكهف: ٢٣، ٢٤]. وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث الثاني.

قوله: (أنتم سلفنا) بفتح السين المهملة واللام بعدها. وسلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وأقربائه وإخوانه وأقرانه، ولذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح، فهم متقدمون علينا في هذا السفر.

قوله: (ونحن بالأثر) بفتحتين، أي: عقبكم تابعون لكم من ورائكم لاحقون بكم.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم بسؤال الله تعالى العافية للأحياء من أمراض الأبدان وأمراض القلوب التي هي أشد من أمراض الأبدان، وللأموات من عذاب القبر ومن عذاب النار، وهذه هي الحكمة من زيارة القبور، وهي تتعلق بالأموات.

وأما الحكمة الثانية وهي المتعلقة بالأحياء فهي تذكر الموت لقوله: «وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»، وفي هذا فائدة عظيمة وهي أن الإنسان إذا أيقن باللحاق بالأموات ولا يدري في أي وقت يكون ذلك، وجب عليه أن يستعد، ويتهيأ لئلا يفاجئه الموت على غرة وغفلة، فاللبيب من تفكّر في مآله، والحازم من تزود لارتحاله، والعاقل من جدَّ في أعماله، نظر في المصير، وجانب التقصير، نسأل الله أن يوقظنا من رقدة الغفلة، ويوفقنا للاستعداد قبل النُقلة، ما دمنا في وقت المهلة.

وليس للزيارة وقت معين، بل تستحب كل وقت، ليلاً ونهاراً، ولهذا ورد في صحيح مسلم حديث عائشة في زيارة النبي في قبور البقيع ليلاً. وأما تخصيص الزيارة بيوم الجمعة وأيام الأعياد فلا أصل له في دين الله تعالى.

O الوجه الخامس: ورد في صحيح مسلم - كما تقدم - حديث عائشة ولي في زيارة الرسول ولي أهل البقيع، وفيه: (حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات...) الحديث، ففيه دليل على استحباب رفع اليدين في الدعاء لأهل القبور، وأن دعاء القائم أكمل من

دعاء الجالس في المقبرة<sup>(١)</sup>.

O الوجه السادس: استدل العلماء بهذا الحديث على أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء؛ إذ لو لم يكن ينتفع لما كان لهذا الدعاء فائدة، وقد مضت هذه المسألة ومضى نقل الإجماع فيها.

كما استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الميت ترد روحه عند السلام عليه، وأنه يسمع في الجملة كلام الحي، وليس سماعاً دائماً؛ بل قد يسمع في حال دون حال، وهذا قول ابن تيمية وجماعة كابن القيم (٢).

O الوجه السابع: استدل الصنعاني بحديث ابن عباس والمعلى أن المار بالمقبرة يسلم على الأموات وإن لم يقصد الزيارة (٢)، وهذا فيه نظر، والحديث ضعيف، ولعل ما ذكره الصنعاني ومن قبله من أهل العلم باعتبار أن المقابر لم تكن في الزمن القديم مسورة، والمار بها يشاهد القبور ولو لم يقصد الزيارة، أما في زماننا هذا فالمقابر مسورة، فالظاهر أن السلام لا يشرع إلا للداخل، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (الأفضل أن يسلم ولو كان ماراً، ولكن قصد الزيارة أفضل وأكمل)(1). والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح صحیح مسلم» للنووي (۷/ ٤٨)، «فتاوی ابن باز» (۱۳/ ۳۳۷ ـ ۳۳۸).

<sup>(</sup>۲) «الفتاوى» (۲۶/ ۳۳۱ \_ ۳۲۶). (۳) «سبل السلام» (۲/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٤) «الفتاوی» (۱۳/ ۳۳۳)، وانظر: «فتاوی ابن تیمیة» (۱۷/ ۳۳۳).



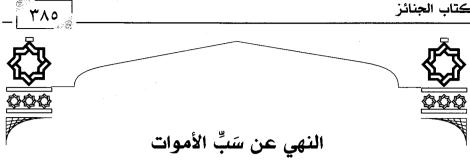

٦٤/٥٩٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ عِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٦٥/٥٩٨ \_ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ: عَنِ المُغِيرَةِ نَحْوَهُ، لَكِنْ قَالَ: «فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ».

#### الكلام عليهما من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عائشة في الله في المناري في آخر الكتاب «الجنائز»، باب «ما يُنْهَى من سَبِّ الأموات» (١٣٩٣) من طريق الأعمش، عن مجاهد، عن عائشة ﴿ يُنْهُنّا، به مرفوعاً.

وأما حديث المغيرة ص الله فقد أخرجه الترمذي في أبواب «البر والصلة»، باب «ما جاء في الشتم» (١٩٨٢) من طريق أبي داود الحَفَري، عن سفيان، عن زياد بن عِلاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله على: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء».

والحديث صحيح، قال النووى: (رواه الترمذي بإسناد حسن أو صحيح)(١). وصححه الألباني (٢). وقد ذكر الترمذي والدارقطني أن في إسناده اختلافاً، وذكر هذا الاختلاف. وكذا ذكره الدارقطني، وبين المحفوظ منه<sup>(٣)</sup>.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم سب الأموات والوقوع في

<sup>(</sup>۲) «صحيح سنن الترمذي» (۲/ ۱۹۰). (۱) «الخلاصة» (۲/ ۱۰۳۹).

<sup>(</sup>٣) «العلل» (٧/ ١٢٦) وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٣٩٧).

أعراضهم؛ لأن النهي في قوله: «لا تسبوا» للتحريم، كما هو الأصل في النهي، وقد استدل بالحديث من منع سب الأموات مطلقاً، سواء أكان الميت مسلماً أم كافراً، عدلاً أم فاسقاً، بناءً على أن (أل) للاستغراق.

وقال آخرون: إن الحديث مختص بأموات المسلمين، وأن (أل) في (الأموات) عهدية وليست استغراقية؛ لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم، ولأنه قال: «قد أفضوا إلى ما قدموا» وهذا فيه إشعار بأن المراد المسلم.

وذهب فريق ثالث إلى التفصيل في المسألة، وهو أن أموات الكفار يجوز ذكر مساوئهم بشرط ألا يتأذى به قريبه الحي المسلم، فإن كان لا يتأذى بِسَبِّهِ أحد، أو كان الكافر مؤذياً للمسلمين متعرضاً لحرماتهم فلا مانع من سبه.

وأما المسلم فلا يجوز سبه والوقوع في عرضه؛ لأن له حرمة، وهذا من باب الغيبة؛ إلا إن كان فاسقاً وظهرت مصلحة راجحة في سبه؛ فإنه يجوز ذكر مساوئه للتحذير منه والتنفير عنه، لا لقصد سب الأموات، ولكن لقصد تنفير الأحياء عنه وتحذيرهم منه، وقد ورد ما يدل على ذلك كحديث أنس الآتي.

وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياءً أو أمواتاً؛ لأن المصلحة في حفظ السنة تقتضي ذلك. فإن لم يكن مصلحة وجب الكف عنه؛ لأنه أفضى إلى ما قدم.

O الوجه الثالث: أشار الحديث إلى الحكمة التي من أجلها نهي عن سب الأموات، وهي أنهم قد أفضوا ووصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، فلا ينفع سبهم فيهم، كما ينفع في الحي؛ لأن الحي ينزجر ويرتدع عن المعصية إذا انتقد فيها، ويحذر الناس منه، وأما بعد موته فقد أفضى إلى ما قدم.

والحكمة الثانية: أن سب الأموات قد يفضي إلى إيذاء الأحياء من أقاربهم، كما في حديث المغيرة. ولا يفهم من ذلك جواز سب الأموات عند عدم تأذي الأحياء؛ كمن لا قرابة له، أو له ولكن لا يبلغهم ذلك؛ لأن سب

الأموات منهي عنه للحكمة الأولى فإذا أدى إلى أذية الأحياء كان محرماً من جهتين.

والحكمة الثالثة: أن سب الأموات من باب الغيبة التي وردت الآيات والأحاديث بتحريمها؛ لأن قوله ﷺ: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره» يدخل فيه الحي والميت، وقد بوَّب البخاري في كتابه «الأدب المفرد»، باب «الغيبة للميت» (۱). قال ابن بطال: (سَبُّ الأموات يجري مجرى الغيبة في الأحياء) (۲).

O الوجه الرابع: ورد في صحيح البخاري عن أنس في قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال النبي في: «وجبت»، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرًا، فقال: «وجبت». فقال عمر في : ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض»(٣).

وهذا فيه دليل على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة، ولا يكون ذلك من الغيبة؛ لأن النبي على لم ينكر عليهم ذلك، ولعل هذا الذي أثني عليه شرًّا كان مشهوراً بفسقه وفساده، فيخشى أن يقتدى بشره، فيكون ذلك من باب التحذير منه والتنفير عنه.

قال البيهقي: (وكأن الذي أثنوا عليه شرًّا كان معلناً بشره، فأراد النبي على أزجر أمثاله عن شرورهم وعن إطالة الألسنة في أنفسهم، فقال ما قال، والله أعلم) ومثل ذلك قال الشراح؛ كالإمام النووي والقرطبي والحافظ ابن حجر وجماعة آخرين، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز وقال: (إن ذلك فيه جمع بين الأخبار)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الأدب المفرد» (۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) «شرح ابن بطال على صحيح البخاري» (٣/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٣٦٧). (٤) «السنن الكبرى» (٤/ ٧٥).





الزكاة: في اللغة: النماء والطهارة وصفوة الشيء، يقال: زكا الزرع يزكو زُكُوًّا، من باب قعد، إذا نما وزاد وصلح.

وشرعاً: قدر واجب في مال مخصوص، لطائفة أو جهة مخصوصة.

والحكمة من مشروعيتها: تطهير النفس من الشُّح والبُخل، وتطهير نفس الفقير من الحسد والضغينة على الأغنياء، وسَدُّ حاجة الإسلام والمسلمين، وتطهير المال، وحصول الآثار الطيبة على البلاد والعباد.

وهي أحد أركان الإسلام، مَن جحد فريضتها فهو كافر إجماعاً، ومَن أَقَرَّ بِماً بِها ومنعها بُخلاً فليبشر بعذاب أليم، قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمَّ بَلْ هُوَ شَرُّ لَمَّمَّ سَيُطُوّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةُ وَلِلّهِ مِيرَتُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٨٠].

وقد دلَّ مفهوم قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الطَّهَلُوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوٰةَ وَاتُوا الزَّكَوٰة وَاتُوا الزَّكَةُم فِي اللِّينِ ﴾ [التوبة: ١١] على أنه يكفر تاركها بُخلاً، وهو دليل مَن قال بذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد، قوَّاها بعض الأصحاب (١١)، والأظهر أنه لا يكفر؛ لحديث أبي هريرة على أن النبي على لمَّا ذَكَرَ عقوبة مانع الزكاة قال: ﴿ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (٢٠)، ولو كان كافراً ما كان له سبيل إلى الجنة، فيكون منطوق هذا الحديث مقدَّماً على مفهوم آية التوبة.

وأظهر الأقوال في وقت فرضيتها ما ذكره ابن كثير من أن أصل الزكاة فرض في مكة، لقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمٍ الأنعام: ١٤١]،

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٨٧).

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۱/۸).

وقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ فِي آَمَوٰلِمِ مَقُّ مَعَلُومٌ ﴾ [المعارج: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُو مُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٤] وهذه آيات مكيَّة، وأما فرضها في المدينة فهو فرض ذات النُّصُبِ والمقادير الخاصة، وأما في مكة فكانت زكاة مطلقة من القيود والحدود، موكولة إلى إيمان الأفراد وشعورهم بواجب الأخوة الإسلامية (١)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (٥/ ٤٥٧)، «فقه الزكاة» للقرضاوي (١/ ٦٠).

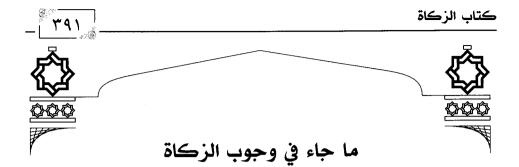

1/099 ـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ مُعَاداً ﴿ إِلَى الْنَبِيَ ﷺ بَعَثَ مُعَاداً ﴿ إِلَى الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ: ﴿ أَنَّ اللهُ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةً فِي أَمُوالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَاتِهِم ﴿ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. لِلْبُخَارِيِّ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في أول كتاب «الزكاة»، باب «الزكاة» (١٣٩٥)، ومسلم (١٩) من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس أن النبي على بعث معاذاً على اليمن فقال: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلّا اللهُ، وَأَنّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِك؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهُ إِلّا اللهُ، وَأَنّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِك؛ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوًالِهِمْ، تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ لِللّهِ فَي أَمْوًالِهِمْ، تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَلُيلةٍ ، فَاللّهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوًالِهِمْ، تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَلُردَدُ عَلَى فَقَرَائِهِمْ»، هذا أحد ألفاظ البخاري، والحديث له ألفاظ متعددة وطرق كثيرة.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية بعث الدعاة إلى الإسلام في أطراف الأرض، لينشروا دين الله، ويُعَلِّموا الناس شريعة ربهم وأحكام دينه.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الداعية يبدأ في دعوته بالأهم فالأهم؛ وأنه لا ينتقل إلى مرتبة حتى يلتزم المدعوون بما قبلها، وقد ذكر في الحديث أن مراتب الدعوة هي:

١ ـ الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ لأن ذلك من أفرض الفرائض، فإن الشهادة أساس الدين الذي لا تصح العبادات إلا به.

٢ \_ الدعوة إلى الصلوات الخمس؛ لأنها أوكد العبادات البدنية.

٣ \_ الدعوة إلى الزكاة؛ لأنها أوكد العبادات المالية.

ولم يرد في هذا الحديث ذكر للصيام والحج مع أنهما من أركان الإسلام، والأقرب \_ والله أعلم \_ أنه لمّا كان بعث معاذ في ربيع الأول سنة عشر، وليس وقتاً للصيام ولا للحج أُخِّرَتِ الدعوة لهما إلى وقتيهما؛ ليستقر الإيمان في قلوبهم، فيسهل عليهم القبول.

والأول أظهر، وأما آية التوبة فإن معناها أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف، ولو قيل بوجوب الاستيعاب لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفاً لما عليه المسلمون سلفاً وخلفاً، وقد يكون الحاصل شيئاً قليلاً لو قسم عليهم لما حصل منه فائدة تذكر.

O الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال: بأنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر (۱)؛ لأن قوله: «عَلَى فُقَرَاتِهِم» أي: فقراء أهل اليمن \_ على أحد القولين في مرجع الضمير \_، أما على القول بأن الضمير يعود على

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (٤/ ١٣١)، «المبدع» (٢/ ٤٠٧).

فقراء المسلمين فلا دليل فيه، قالوا: ولأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء، ولو جاز نقلها لأفضى ذلك إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين.

والقول الثاني: أنه يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر لمصلحة راجحة؛ كفقراء أشدَّ حاجة، أو لقريب محتاج، أو طالب علم صاحب حاجة، أو نحو ذلك، وهذا قول الجمهور(١١)، وهو الأظهر؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ . . . ﴾ [التوبة: ٦٠] أي: لهم في كل مكان، كما يدل على ذلك حديث قبيصة بن المخارق على الآتى في آخر «الزكاة».

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: (إن تحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي)(٢)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) انظر: «الاختيار» (۱/۱۲۲)، «شرح فتح القدير» (۲/۲۷۹)، «بلغة السالك» (۱/ ٢٣٥)، «الإفصاح» (۱/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) «الاختيارات» ص(۹۹).





# أحكام زكاة الإبل والغنم

٢/٦٠٠ ـ عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى الصِّدِّيقَ ﴿ اللهِ عَلَى المُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللهُ ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولُهُ:

فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْكَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْفَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ لِبْتُ لَبُونٍ أُنْفَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا جَفَةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِلَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةُ، فَإِذَا لَلَحَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ بَلْغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ بَلْغَتْ سِتًا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ بَلْغَتْ إِلَى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ فَفِيهَا حِقَتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ فَفِيهَا حِقَتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ فَفِيهَا حِقَتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمَائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءً رَبُّهَا.

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مائِتينِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مائِتينِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي عَلَى مِائِتينِ إِلَى ثَلَاثِمائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي عَلَى مِائِتَةٍ شَاةٌ. فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةٌ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً كُلِّ مِائَةٍ شَاةً ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ

مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةُ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةُ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةُ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ المُصَّدِّقُ.

وَفِي الرِّقَةِ: رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَم تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ وَلِيْسَتْ اسْتَيْسَرَنَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ، وَيعْطِيهِ المُصَّدِقُ عِنْدَهُ الجِقَةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، وَيعْطِيهِ المُصَّدِقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

### □ الكلام عليه من وجوه:

## الوجة الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري مفرقاً في عدة مواضع من كتاب «الزكاة» وغيره، وأكثر ألفاظه في باب «زكاة الغنم» (١٤٥٤) من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنساً حدثه، أن أبا بكر رضي كتب له هذا الكتاب لمّا وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمٰن الرحيم «هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى المُسْلِمينَ...» الحديث.

وقد تتبع الحافظ روايات الحديث وجمعها في سياق واحد، وإلا فليس في البخاري رواية بهذا السياق والتمام.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الزكاة في الإبل إذا بلغت خمساً وأن فيها شاة، وفي العشرين أربع شياه، وإنما أوجب الشارع الحكيم فيما دون خمس وعشرين من الإبل زكاةً من الغنم، مع أن زكاةً كلِّ مال من جنسه، نظراً لقلة الإبل عند صاحبها، فخمس من الإبل مال عظيم، ففي إخلائه عن الواجب إضرار بالفقراء، وفي إيجاب الواحدة منه إجحاف بأرباب الأموال، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء

صاحبها، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، وهي ما استكمل من الإبل السنة الأولى ودخل في الثانية، سميت بذلك لأن أمها غالباً قد حملت، والماخض: الحامل التي دنت ولادتها، وليس كون أمها ماخضاً شرطاً، وإنما ذكر تعريفاً لها بغالب أحوالها، فإن لم تكن عنده فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى؛ وهي من الإبل ما استكمل الثانية ودخل الثالثة، سميت بنت لبون لأن أمها وضعت غالباً، فهى ذات لبن.

فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل عليها، واستحقت أن يطرقها الفحل.

فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، وهي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة، سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقطت سِنُّهَا، وهذا أعلى سَنِّ يجب في الزكاة، فهو غاية كمالها؛ لأنه غاية الحسن درّاً ونسلاً وقوة، واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدَّرِّ والنسل.

فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا زادت على عشرين ومائة استقرت الفريضة، في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ابتداء من مائة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا لبون، وكلما زادت عشراً تتغير الفريضة، وما دون العشر عفو، ففي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وهكذا...

O الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة في الغنم، وشرط ذلك: أن تكون سائمة، ولم يذكر السوم في الإبل في حديث أنس وله ولعله تُرك لأن الغالب أن الإبل لا تكون إلا سائمة، بخلاف الغنم، وقد ورد في حديث بهز بن حكيم الآتي: «وفي كل إبل سائمة»، والسوم: معناه الرعي، أي: رعي الغنم في المراعي دون شراء العلف، أو دفع قيمة الزرع الذي ترعاه، وشَرَطَ الفقهاء أن ترعى أكثر الحول؛ كسبعة أشهر مثلاً؛ لأن الأكثر له حكم الكل، وهذا بخلاف المعلوفة فلا زكاة فيها ـ إن لم تكن

عرض تجارة \_ لأنها تكثر مؤنتها فيشق على النفوس إخراج الزكاة منها، بخلاف السائمة.

فإذا بلغت الغنم أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت استقرت الفريضة في كل مائة شاة.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على وجود الوَقَصِ في بهيمة الأنعام ـ وهو بفتحتين وقد تسكن القاف ـ، والوَقَصُ: هو ما بين الفريضتين، فما بين خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين وقص ليس فيه شيء، وكذا الغنم على ما تقدم، وذلك من باب الرفق بالمالك؛ لأن بهيمة الأنعام تحتاج إلى مؤنة كثيرة، من رعي وسقي وحفظ وعلاج وحلب ونحو ذلك، وهو خاص ببهيمة الأنعام، أما غيرها كالذهب والفضة والحبوب والثمار فما زاد زادت الزكاة، ولا وقص فيه.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم الحيل المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق، وذلك بأن يكون لشخص أربعون شاة، فإذا علم بمجيء المصدِّق جعل عشرين في مكان وعشرين في مكان آخر، حتى لا تجب عليه الزكاة، وكذا لو كان لثلاثة أشخاص مائةٌ وعشرون شاة، لكل واحد أربعون في مكان، فيجمعونها في مكان واحد ليكون فيه شاة واحدة بدل ثلاث شياه.

O الوجه السادس: الحديث دليل على إثبات الخُلطة، وهي الشركة في المواشي دون غيرها من الأموال، وأن لها تأثيراً في الزكاة إيجاباً وإسقاطاً، وتغليظاً وتخفيفاً؛ لأنها تجعل الأموال كالمال الواحد في حكم الزكاة.

فلو ورث شخصان أربعين من الغنم لكل واحد عشرون، ففيها شاة واحدة، إذا أخذت من أحدهما رجع على الآخر بقيمة نصيبه من الفرض، وهو نصف شاة، ولو اشترى شخصان أربعين من الغنم لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فأُخذ الفرض من مالك صاحب الثلث، رجع بثلثي قيمة المخرج على صاحب، وهكذا...

O الوجه السابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز إخراج الهَرِمَةِ ـ بفتح الهاء وكسر الراء ـ: وهي المسنة التي سقطت أسنانها من الكبر، ولا ذات عوارٍ ـ بفتح العين المهملة وبضمها ـ: وهي المعيبة والمريضة البين مرضها؛ كالجرب ونحوه، وفي البخاري: «ولا يُخرج في الصدقة هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ، إلا ما شاء المصدق».

واختلف في ضبط «المصدق» فالأكثر على أنه بتشديد الصاد والدال المكسورة، والمراد به المزكي، وهو مالك الماشية؛ لأن المُصَّدِّق أصله المتصدق، فحصل الإدغام، وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاً، ولا يؤخذ تيس، وهو فحل الغنم إلا برضا المالك، لكونه يحتاج إليه، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث فقط، وهو التيس.

ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد «المُصَدِّق»، اسم فاعل من صدَّق، أي: آخذ الصدقة، والمراد به العامل والساعي، فيجتهد في الأصلح، فله أن يأخذ التيس إذا رأى فيه مصلحة، أو الهرمة إذا كانت سمينة وفيها مصلحة للفقراء، أو ذات العوار، وهذا أظهر؛ لأن المصدّق وهو المالك، لا يؤمن في الغالب أن يجحف بالفقراء فلا يقبل قوله، أما الساعي فهو كالوكيل، وهو مظنة أن يسعى لهم ويحرص على مصلحتهم.

O الوجه الثامن: الحديث دليل على وجوب الزكاة في الفضة، لقوله: «وفي الرِّقَةِ ربع العشر» والرقة: بكسر الراء المهملة المشددة، وفتح القاف المخففة، هي الفضة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة أو ونصاب الفضة: ماثتا درهم، لحديث: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة...» وسيأتي، والأوقية: أربعون درهما بالاتفاق، وفيها ربع العشر، وما كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه، لقوله: «فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها».

وليس معنى ذلك أنها إذا زادت على التسعين ومائة أن فيها زكاة، وإنما

<sup>(</sup>۱) انظر: «الزاهر» ص(۲٤٣).

ذكر التسعين لأنه آخر العقود قبل المائة، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف، فَذَكَرَ التسعين ليدل على أنه لا صدقة فيما نقص عن المائتين، ويدل على ذلك الحديث المتقدم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة».

O الوجه التاسع: الحديث دليل على أن من وجب عليه سِنٌ معين وعَدِمَه كمن وجبت عليه جذعة وليست عنده، وعنده أقلُّ منها وهي الحقة؛ فإنها تقبل منه ويدفع جبراناً؛ شاتين أو عشرين درهماً، وكذا من عليه صدقة الحقة وليست عنده، وعنده أعلى منها وهي الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المُصَدِّق عشرين درهماً أو شاتين.

والظاهر أن العشرين درهماً تقويم مقابل الشاتين وليس تعييناً، فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم - مثلاً - أعطاه مائتي درهم، وليس في غير الإبل جبران بل هو خاص بها؛ لأن السنة وردت به فقط، والله تعالى أعلم.





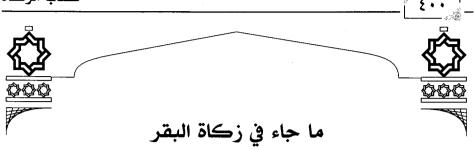

٣/٦٠١ \_ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ هَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كَلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كَلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كَلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كَلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كَلِّ حَالِم دِينَاراً أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ.

رَوَّاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وَالحَاكِمُ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### O الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»، باب في «زكاة السائمة» (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٥/ ٢٥ ـ ٢٦)، وابن ماجه (١٨٠٣)، وأحمد (٣٣٨/٣٦ ـ ٣٣٩) من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ ﷺ، به مرفوعاً.

والحديث حسّنه الترمذي، كما قال الحافظ، وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجَّح الترمذي إرساله، فقال: (هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي على بعث معاذاً إلى اليمن، فأمره أن يأخذ... وهذا أصح)، وممن صحَّح المرسل الدارقطني<sup>(۱)</sup>، وقد أخرجه مرسلاً الطيالسي (١/٢٦)، وأبو عبيد في «الأموال» ص(٣٨٦)، وابن أبي شيبة (٣/١٢٦)، وغيرهم، من طريق شعبة، عن الأعمش، به مرسلاً.

<sup>(</sup>۱) «العلل» (٦٩/٦).

ورجَّح بعضهم الرواية المتصلة؛ لأنها من رواية جماعة من الحفاظ، منهم الثوري، وأبو معاوية، وهما أثبت أصحاب الأعمش (١).

قال الخلال: (أحمد لا يَعْبَأُ بمن خالف أبا معاوية في حديث الأعمش، إلا أن يكون الثوري)(٢).

وممن رجَّح الوصل ابن عبد البر، حيث قال: (روي عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت) ما رجَّح الوصل ـ أيضاً ـ الشيخ عبد العزيز بن باز.

وقد اختلف في سماع مسروق من معاذ، وسماعه منه وارد؛ لإمكانه زماناً ومكاناً، فمسروق من كبار التابعين، وهو ثقة، فقيه، عابد، لا يجزم بروايته عن معاذ إلا وقد سمعه، وقد ولد عام الهجرة، وكان في اليمن وقت وجود معاذ فيها، والله أعلم (٤).

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (بعثه إلى اليمن) وذلك في ربيع الأول سنة عشر، كما تقدم في أول حديث، وبقي فيها داعياً ومعلّماً وقاضياً، وعاد إلى المدينة في خلافة أبى بكر في بكر في أبي بكر

قوله: (تبيعاً أو تبيعة) التبيع: هو الذي أتم الحول الأول ودخل في الثاني، والأنثى تبيعة، سمى بذلك لأنه لا يزال يتبع أمه.

قوله: (مسنة) هي التي أتمت الثانية ودخلت في الثالثة.

قوله: (ومن كلِّ حالم ديناراً) الحالم: اسم فاعل من حَلَمَ الصبي فهو حالم، ويقال: احتلم فهو محتلم، أي: بلغ مبلغ الرجال.

والدينار: اثنتان وسبعون حبة شعير عند المتقدمين، وهو ما يقارب ثلاث

<sup>(</sup>۱) «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۲/ ۲۹).

<sup>(</sup>۲) «شرح علل الترمذي» (۲/ ۵۳۳) (۳) «التمهيد» (۲/ ۲۷٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحلى» (٢/ ١١، ١٦)، «بيان الوهم والإيهام» (٢/ ٥٧٥ \_ ٢٧٥)، «التلخيص» (٢/ ١٦٠).

جرامات ونصف الجرام، أو ثلاثة أرباع الجرام، بالأوزان المعروفة عند أصحاب الذهب، والمعنى: أن البالغ الذي لم يُسْلِمْ يؤخذ منه الجزية دينار.

قوله: (أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ) العدل \_ بفتح العين وسكون الدال \_: أي: ما يساوي قيمة الشيء ومقداره.

والمعافر - بفتح الميم والعين وكسر الفاء -: ثياب تنسج في اليمن، نسبت إلى معافر على وزن مساجد، وهم حي من همدان في اليمن.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر إذا بلغت ثلاثين، وفيها تبيع أو تبيعة على التخيير، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة، فإذا كانت ثمانين ففيها مسنتان، وهكذا، وإذا نقصت عن ثلاثين فليس فيها صدقة عند الجمهور.

قال ابن عبد البر: (لا خلاف بين العلماء أن السُّنَّةَ في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا؛ وأنه النصاب المجتمع عليه فيها)(١).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الذمي ليس بمطالب بالزكاة، وإنما تؤخذ منه الجزية إذا بلغ الحُلُم، عن كل رأس دينار أو ما يقابله من غير النقد كالثياب وغيرها، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب «الجهاد» إن شاء الله. والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الاستذكار» (۹/ ۱۵۷).





# مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة

كَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٥/٦٠٣ \_ وَلاَ بِي دَاوُدَ: «وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهمْ».

#### □ الكلام عليهما من وجهين:

#### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول فقد أخرجه أحمد (٣٤٣/١١) من طريق عبد الله بن المبارك، حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله على قال: . . . فذكر الحديث.

وهذا الحديث سنده حسن، أسامة بن زيد، هو الليثي متكلّم فيه كثيراً، والذي يظهر أنه حسن الحديث (١٠).

وأخرجه أبو داود (١٥٩١)، وأحمد (٢٨٨/١١) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو في حديث طويل، وفيه: «وَلَا تُؤخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ».

وهذا إسناد حسن \_ أيضاً \_، ومحمد بن إسحاق قد صرَّح بالتحديث عند أحمد  $(^{(1)})$ , وعند البيهقي  $(^{(1)})$ , والبغوي وقد توبع \_ أيضاً \_، تابعه عبد الرحمٰن بن الحارث، عند أحمد أحمد أسامة بن زيد، كما تقدم.

<sup>(</sup>Y) «المسند» (۱۱/۲۹۰).

 <sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۱/۱۸۳).

<sup>(</sup>٤) «شرح السنة» (٢٥٤٢).

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» (٨/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) «المسند» (١١/ ١٨٧٥).

ولعلَّ الحافظ أورد رواية أبي داود؛ لأن رواية أحمد خاصَّة بزكاة الماشية؛ لقوله: «على مياههم» ولفظ أبى داود عام لكل صدقة.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن عمال الزكاة يقصدون أرباب الأموال من الإبل والغنم ونحوهما على مياههم وفي دورهم لقبض الزكاة منهم، ولا يكلف صاحب المال أن يأتي بصدقته إلى بيت المال، لما في ذلك من المشقة. وقد كان النبي على يبعث عماله لقبض الزكاة، ثم تفريقها على مستحقيها.

وهذا من أدلة القائلين بجواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر للمصلحة، كما تقدم، والله تعالى أعلم.





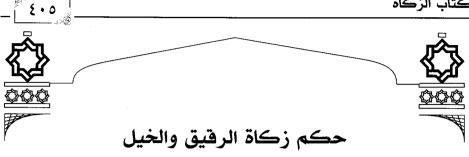

٦/٦٠٤ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِم فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ولمسلم: «ليسَ في العبدِ صَدَقَةٌ إلا صَدَقَةُ الفِطْر».

## الكلام عليه من وجوه:

#### 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»، باب «ليس على المسلم في عبده صدقة» (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢) من طريق يحيى بن سعيد، عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة ضِ اللهُهُ، به مرفوعاً.

وأخرجه مسلم من طريق مخرمة، عن أبيه، عن عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة ﴿ لَيْهُ يحدث عن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ».

O الوجه الثاني: الحديث دليل على عدم وجوب الزكاة فيما اختصّه المسلم لنفسه، من الرقيق والخيل، قال ابن الملقن: (هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها)(١)، وذلك لأنه اختصه لنفسه لا للنماء، وليس هو مما تجب الزكاة في عينه، فلم يكن محتملاً لأخذ الزكاة منه، وهذا دليل على يسر الإسلام، وسهولة تشريعاته.

ويدخل في الحديث كل ما اختصه الإنسان لنفسه إما لاستعماله؟

<sup>(</sup>۱) «الإعلام» (٥/ ٥٣).

كالسيارات، والأواني، والفرش، أو ما اختصه لنفسه ليستغله بما يحصل فيه من أجرة؛ كسيارات الأجرة، وسيارات النقل، وآلات النجارة والحدادة، وآلات المطابع، والمغاسل، وإنما تجب الزكاة في الأجرة وما ينتج عن هذه الآلات إذا تم عليه الحول.

ومفهوم الحديث أنه إذا كان الرقيق أو الخيل معدًّا للتجارة ففيه الزكاة؛ لأنه نفى الزكاة فيما أضافه الإنسان إلى نفسه إضافة اختصاص، ومعلوم أن المعد للتجارة لم يختصه مالكه لنفسه، وليس له غرض في عينه، وإنما غرضه في قيمته وربحه.

○ الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر في الرقيق وإن لم يكن للتجارة؛ لأن زكاة الفطر زكاة بدن، وليست زكاة تجارة، فوجبت بكل حال، والله تعالى أعلم.



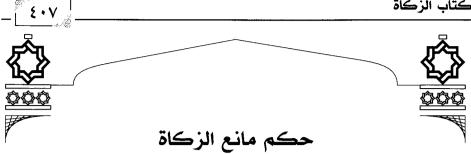

٧/٦٠٥ - عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبل: فِيَّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ، لَا تُفَرَّقُ إِبلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِل لآلِ مُحَمَّدِ منها شَيْعٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ.

# 🗖 الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدَةَ ـ بفتح الحاء ـ بن معاوية القشيري، روى عن أبيه وغيره، وروى عنه سليمان التيمي، وابن عون وآخرون، وهو متكلم فيه، فقال أبو حاتم: (شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به)، وقال الشافعي: (ليس بحجة)، وقال ابن معين: (ثقة)، وكذا قال النسائي(١)، وقال ابن حبان: (كان يخطئ، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم \_ رحمهما الله \_ فهما يحتجَّان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: «إنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبلِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا» لأدخلناه في «الثقات»، وهو ممن أستخير الله ﷺ فيه)(٢٠).

وقال الذهبي: (ما تركه عالم قَطُّ، إنما توقفوا في الاحتجاج به) (٣)،

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۱/٤٣٧).

<sup>(</sup>۲) «المجروحين» (۱/ ۲۲۲) وقوله: (إبله) هكذا أُثبتت.

<sup>(</sup>٣) «المنزان» (١/ ٣٥٤).

وقال ابن كثير: (الأكثرون يحتجون به؛ كأحمد، وإسحاق، وعلي بن المديني، وابن معين، وأبي داود، والنسائي...)(١)، وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق).

أما أبوه حكيم بن معاوية، فهو تابعي، وثقه العجلي  $^{(7)}$ ، وقال النسائي:  $^{(4)}$  ليس به بأس)، وذكره ابن حبان في «الثقات» $^{(7)}$ .

وأما جده، وهو معاوية بن حيدة، فهو صحابي سمع النبي ﷺ، معدود في أهل البصرة، وغزا خراسان، ومات بها، روى عنه ابنه حكيم وعروة بن رويم اللخمي وحميد اليَزَنِي، أخرج له أصحاب السنن، وعلَّق له البخاري في «الطهارة» و«النكاح»(٤).

#### الوجه الثاني: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»، بابٌ «في زكاة السائمة» (١٥٧٥)، والنسائي (١٥/٥ ـ ٢٥، ١٧)، وأحمد (٣٣/ ٢٢٠)، والحاكم (٣٩٨/١) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، به مرفوعاً.

وهذا الحديث سنده حسن \_ لما تقدم في الكلام على بهز بن حكيم وأبيه \_ وهما صدوقان.

وكل جملة في الحديث لها شاهد، بعضها مضى، وبعضها سيأتي، إلا قوله: «وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ...»، ولهذا نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: (لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت لقلنا به)(٥).

#### الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون) هذا ليس على ظاهره،

<sup>(</sup>۱) «الإرشاد» (۲۱۲۱). (۲) «تاريخ الثقات» ص(۱۳۰).

<sup>(</sup>۳) «تهذیب التهذیب» (۲/ ۳۸۷)، «الثقات» (٤/ ۱٦۱).

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» (٩/ ٢٣٠). (٥) «السنن الكبرى» (٤/ ١٠٥).

لما تقدم في حديث أنس رهيه الما هذا محمول على ما إذا زادت عن مائة وعشرين، كما تقدم.

قوله: (لا تفرق إبل عن حسابها) أي: إن الخليطين لا يفرقان ماليهما خشية الصدقة، كما تقدم عند قوله: «لا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»، أو أن المعنى: أن الكل تحسب في الأربعين، ولا يترك هزيل ولا سمين ولا صغير ولا كبير، والعامل لا يأخذ إلا الوسط.

قوله: (مؤتجراً بها) بالهمزة، أي: قاصداً الأجر من الله تعالى بإعطائه الزكاة.

قوله: (وشَطْرَ ماله) بالنصب عطفاً على ضمير (آخذوها) لأنه في محل نصب باسم الفاعل، ويجوز جره عطفاً على لفظ المضاف إليه؛ لأنه مجرور لفظاً منصوب محلاً.

قوله: (عَزْمَةٌ من عزمات ربنا) عزمة: بالرفع، خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: ذلك عزمة، وبالنصب على المصدرية، وهو مصدر مؤكد لنفسه، والناصب له فعل محذوف يدل عليه جملة «فإنا آخذوها»، والعزمة: العزيمة والجد في الأمر الواجب المتحتم، والمعنى: إنا آخذون ذلك بجد وعزم؛ لأنه واجب مفروض وحق من حقوق ربنا.

قوله: (لآل محمد) المراد بهم: من تحرم عليهم الصدقات من بني هاشم، وهم: آل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، وسيأتي ذلك \_ إن شاء الله \_ في آخر «الزكاة».

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن في كل أربعين سائمة من الإبل بنت لبون، وقد تقدم في حديث أنس ولله أن بنت اللبون تجب من ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين، فهو يصدق على أنه يجب في الأربعين بنت لبون، ومفهوم العدد هنا متروك زيادة ونقصاناً؛ لأنه عارضه المنطوق الصريح، وهو حديث أنس وله أنه محمول على ما زاد على مائة وعشرين، كما تقدم.

الوجه الخامس: تحريم التفريق بين المالين الخليطين من الماشية فراراً
 من الزكاة، كما تقدم في حديث أنس فظائه.

○ الوجه السادس: الحديث دليل على أن من أدَّى الزكاة عن طيب نفس طالباً الأجر من الله تعالى فله أجره، ومن منعها فعليه وزره؛ لأنه هدم ركناً من أركان الإسلام، وحسابه على الله تعالى.

الوجه السابع: جواز أخذ الزكاة قهراً ممن منعها بإجماع أهل العلم.

O الوجه الثامن: استدل بهذا الحديث من أجاز التعزير بالمال، وذلك أن أخذ شطر مال مانع الزكاة هو من باب التعزير بالمال، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم (١)، وابن فرحون من المالكية (٢).

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعزير بالمال<sup>(٣)</sup>؛ لأن في ذلك مخالفة للنصوص الدالة على حرمة مال المسلم، وعدم جواز أخذه بغير حق.

قالوا: وهذا الحديث قد طعن فيه أئمة الجرح والتعديل، وتكلموا في بهز بن حكيم، كما تقدم، وليس لنا أن نأخذ شطر ماله؛ إلا بحجة قوية لا شبهة فيها؛ وإن كان بعض الأئمة قد وثّق بهزاً، لكن المقام مقام عظيم، مخالف للأصول في حرمة مال المسلم، ولم يأت مَنْ تابَعَ بهزاً في هذا حتى يَقْوَىٰ أمره، وقد يكون المال عظيماً، فأخذ شطره لا يثبت بمثل هذا الحديث المقابل للأصول العظيمة في حرمة مال المسلم؛ بل قد يكون فيه شيء من الشبهة، والأقرب \_ والله أعلم \_ أنه يعاقبه ولي الأمر بما يردعه، وأما أخذ شطر المال فالأولى ألا يفعل، وهذا اختيار الصنعاني (٤)، والشيخ عبد العزيز بن باز، ولهذه المسألة ذكر في باب «السرقة» من كتاب «الحدود» والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الفتاوى» (۲۸/۱۱۳ ـ ۱۱۸) (۲۹/۲۹)، «تهذيب مختصر السنن» (۲/۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) «تبصرة الحكام» مطبوع على حاشية «فتح العلى المالك» (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (١٢/ ٥٢٥)، «شرح فتح القدير» (٥/ ٣٤٥)، «حاشية الدسوقى» (٤/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) «سبل السلام» (٢/ ٢٤٥).



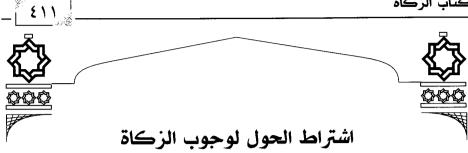

٨/٦٠٦ \_ عَنْ عَلِيٍّ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَم \_ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ \_ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَار، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَٰلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ.

9/٦٠٧ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ؛ عَن ابْن عُمَرَ: «مَن اسْتَفَادَ مَالاً، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ». وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

# 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث علي ضَرُّجُهُ فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»، بابٌ «في زكاة السائمة» (١٥٧٣) من طريق ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسَمَّى آخر(١١)، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن على ﴿ فَيُطُّنُّهُ، به مرفوعاً.

وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، فرواه أبو داود، وكذا البيهقي (٤/ ٩٥) مرفوعاً.

ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٨ \_ ١٥٩) موقوفاً من طريق سفيان الثوري

<sup>(</sup>١) أي: إن شيخ أبي داود سليمان بن داود قال: إن ابن وهب روى الحديث عن شيخ آخر مع جرير لم أحفظه، وهو الحارث بن نبهان.

وشريك، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي رضي الله قال: (ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول).

وكذا رواه موقوفاً عبد الله في «زوائد المسند» (٢/٤١٤) من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، به.

وتابع سفيانَ وشريكاً على وقفه زكريا بن أبي زائدة. أخرجه الدارقطني (٩١/٢)، ونقل الحافظ في «التلخيص» وقفه \_ أيضاً \_ عن شعبة ومعمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، ثم قال: (وكذا كل ثقة رواه عن عاصم)<sup>(١)</sup>، فهؤلاء الحفاظ خالفوا جريراً، فرووه عن أبي إسحاق موقوفاً عن علي في المناهدة.

ولعل الحافظ نص على أنه حسن؛ لأن بعض العلماء ضعفه ظنّا منه أنه من رواية الحارث الأعور، وهو ضعيف، والصواب أنه ليس من روايته وحده، كما تقدم، بل رواه معه عاصم بن ضمرة، وقد وثقه أحمد، وابن معين، وابن المديني، والعجلي، والنسائي، وتكلم فيه ابن حبان، وابن عدي، والبيهقي (۲)، فحديثه من قبيل الحسن، قال الزيلعي: (ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له) (۳).

وأما حديث ابن عمر رضي فقد أخرجه الترمذي (٦٣١) من طريق عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، به مرفوعاً.

وهذا سند ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، ضعفه أحمد، وابن المديني، والنسائي، وأبو زرعة، وقال ابن خزيمة: (ليس هو ممن يحتج أهل الحديث بحديثه لسوء حفظه، هو رجل صناعته العبادة والتقشف، ليس من أحلاس الحديث)(٤).

وقد أخرجه الترمذي (٦٣٢)، والبيهقي (١٠٣/٤) من طريق عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً.

<sup>(</sup>۱) «التلخيص» (۲/ ۱۸۶). (۲) «تهذيب التهذيب» (٥/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) «نصب الراية» (٣/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) وقد مضى ذكره عند الحديث الثالث عشر في «الطهارة».

قال الترمذي: (هذا أصح من حديث عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم)، وكذا أخرجه الدارقطني (٩٢/٢) عن معتمر، عن عبيد الله، عن نافع به موقوفاً. وعلى هذا فالعمدة في هذا الباب على الموقوف.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم، وهذا مجمع عليه؛ وإنما الخلاف في قدر الدرهم، وهو يزن عند المتقدمين إحدى وخمسين حبة شعير، وهي تساوي جرامين وثلاثة من عشرة؛ فإذا ضربت في مائتي درهم، كان الحاصل أربع مائة وستين جراماً، وهذا نصاب الفضة؛ فإذا عرف قيمة جرام الفضة بالريالات المتداولة؛ سهل معرفة النصاب، بضرب هذا النصاب بقيمة جرام الفضة، والناتج هو النصاب، فيخرج ربع العشر منه؛ لأن العملة المتداولة مقوَّمة بالفضة؛ لأنها نائبة عنها في التعامل.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن نصاب الذهب عشرون ديناراً، وهي تساوي: أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه سعودي. والنصاب بالجرام: يساوي سبعين جراماً من الذهب، حاصل ضرب عشرين مثقالاً بثلاثة جرامات ونصف الجرام؛ لأن هذا وزن المثقال، وهو الدينار، بالأوزان المعاصرة.

لكن ينبغي أن يعلم أن الذهب الموجود بأيدي الناس ليس ذهباً خالصاً، بل يضاف إليه شيء من النحاس، والذهب الخالص هو عيار (٢٤)، وما كان أقل ففيه إضافة، والطريقة أن تضرب النصاب الخالص (٧٠ × ٢٤ مقدار العيار، والناتج هو النصاب).

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن النقدين ليس فيهما وقص في الزكاة، فكل ما زاد فهو بحسابه، قليلاً كان الزائد أو كثيراً.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على اشتراط الحول لوجوب الزكاة، وهو أن يمر على المال في ملك صاحبه اثنا عشر شهراً، وهذا خاص ببهيمة الأنعام والنقود والسلع التجارية، أما الزروع والثمار، وكذا العسل ـ على القول بأن فيه زكاة ـ فلا يشترط لها حول.

والحكمة من اشتراط الحول، هو أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماء، والحول مظنة النماء في الماشية، وعروض التجارة، والأثمان، فيكون إخراج الزكاة من الربح؛ لأنه أيسر وأسهل؛ ولأن الزكاة وجبت مواساة.

أما الزروع والثمار، فلا يشترط لها الحول؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِهُ وَالْنعام: ١٤١] فأثبت الوجوب وقت حصولها؛ لأن الحبوب والثمار نماء في نفسها، تؤخذ الزكاة عند وجودها، ثم لا تجب ثانية؛ لأنها تبدأ في النقص لا في النماء، والله تعالى أعلم.









# ما جاء في أن الماشية التي أعدت للعمل لا زكاة فيها

١٠/٦٠٨ - عَنْ عَلِيٍّ رَقِيْهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً.

# 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»، باب «زكاة السائمة» (١٥٧٢) والدارقطني (١٠٣/٢) من طريق زهير، ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي هيه، عن النبي سلي قال: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِل شَيْءٌ».

وهذا الحديث سنده حسن، لما تقدم في الكلام على عاصم بن ضمرة، وأن حديثه من قبيل الحسن.

وأبو إسحاق السبيعي اختلط بأخرة، وزهير بن معاوية سمع منه بعد الاختلاط، كما قال أبو زرعة (١).

واللفظ المذكور ليس من حديث علي فيه، وإنما هو من حديث ابن عباس فيه، أخرجه الدارقطني (١٠٣/٢) من طريق سوار بن مصعب، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، به مرفوعاً. وإسناده ضعيف، سوار بن مصعب: متروك، وليث: ضعيف.

<sup>(</sup>۱) «الكواكب النيرات» ص(٣٥٠).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أن البقر العوامل التي تستعمل في حرث الزرع أو سقيه ليس فيها زكاة؛ لأنها آلة عمل، وليست من الأموال النامية حتى تجب فيها الزكاة.

ويدخل في ذلك ما تقدم من آلات النجارة، والحدادة، وآلات المطابع، والمغاسل، ونحو ذلك مما أعد للاستفادة من ريعه وإنتاجه، والله تعالى أعلم.







# ما جاء في زكاة مال اليتيم

١١/٦٠٩ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

١٢/٦١٠ \_ وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

#### □ الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عمرو بن شعيب، فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الزكاة»، باب «ما جاء في زكاة مال اليتيم» (٦٤١)، والدارقطني (١٠٩/٢ ـ ١١٠) من طريق المثنى بن الصبَّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به مرفوعاً.

وحديث عمرو بن شعيب من قبيل الحسن، كما تقدم، لكن في هذا الإسناد المثنى بن الصباح اليماني. قال عنه الترمذي: (يُضَعَّفُ في الحديث) وقد ضعَّفه الأكثرون. وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: (لا يساوي حديثه شيئاً، مضطرب الحديث)(۱).

وأما المرسل فقد أخرجه الشافعي (١/ ٢٣٥ ترتيب مسنده) من طريق ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله على قال: «ابتغوا في مال اليتيم - أو في مال اليتامى - لا تذهبها - أو لا تستأصلها - الصدقة».

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۱۰/ ۳۲).

وهذا سند ضعيف، ابن جريج مدلس، وقد عنعنه، وأما يوسف بن ماهك فهو تابعي، ثقة، كما في «التقريب» لكنه مع ضعفه تعضده العمومات، وتقويه الشواهد وأقوال الصحابة المنتقلة المن

O الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية تنمية مال اليتيم بالتجارة وغيرها مما يظن الولي أنه يحقق له ربحاً وفائدة وزيادة في ماله.

والحديث وإن كان ضعيفاً لكن معناه صحيح؛ فإن هذا من الإصلاح المأمور به لليتيم. قال تعالى: ﴿وَمَاتُوا اللَّيْنَيْ أَمُوالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾ [النساء: ٢].

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كَثَلَثُهُ: (وفيه الأمر بإصلاح مال البتيم؛ لأن تمامَ إيتائه ماله حِفْظُهُ، والقيامُ بما يصلحه وينميه، وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار)(١).

وقال تعالى: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكَيِّ قُلْ إِصْلاَ ۗ لَمُمْ خَيْرٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَلاَ نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، قال الشيخ عبد الرحمٰن بن سعدي: (وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه، وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ، وأن هذا الحجر ينتهى ببلوغ الأشد)(٢).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ نصاباً، وهذا قول الجمهور، ويدل على ذلك \_ أيضاً \_ عموم الأدلة في وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوباً مطلقاً؛ كقوله تعالى: ﴿ غُذْ مِنَ أَمْوَلِهِم صَدَقَةً ﴾ الزكاة في مال الأغنياء وجوباً مطلقاً؛ كقوله تعالى: ﴿ غُذْ مِنَ المَوْلِمِم صَدَقَةً ﴾ والتوبة: ١٠٣]، وقد صح عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وجوب الزكاة في مال اليتيم، كما يؤيد ذلك المعنى المقصود من شرعية الزكاة، وهو سَدُّ خلة الفقراء من مال الأغنياء شكراً لله تعالى، وتطهيراً للمال، ومال اليتيم قابل لذلك، وعلى هذا فالمخاطب بإخراجها هو وليه، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن سعدي» ص(١٦٣). (٢) المصدر السابق ص(٢٨٠).



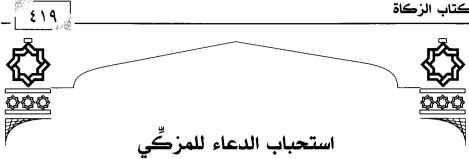

١٣/٦١١ \_ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»، باب «صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة»، ومسلم (١٠٧٨) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان النبى ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: «اللهم صلِّ على آل فلان» فأتاه أبى بصدقته، فقال: «اللهم صلِّ على آل أبى أوفى».

ن الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الدعاء لمن أخرج زكاة ماله بصلاة الله تعالى عليه، فيقال: اللهم صلِّ على آل أبي فلان، اللهم بارك لهم فيما أعطيتهم، اللهم أعنهم به على طاعتك، ونحو ذلك من الدعوات الطيبة، وليس في ذلك شيء محدود، وهذا يدل عليه صنيع البخاري في ترجمته السابقة عندما عطف الدعاء على الصلاة، وفائدة هذا الدعاء له تسكين نفسه ليهون عليه بذل المال المحبوب إليها، قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِمُ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِمٌّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَهُمُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيـمُ [التونة: ١٠٣].

وقد امتثل النبي ﷺ أمر ربه أن يصلي على من زكَّى ماله عند دفعه الزكاة، فكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صلِّ عليهم» أي: اثن عليهم في الملأ الأعلى. والمراد بقوله: «اللهم صلّ على آل أبي أوفى»، هو اللهم صل على أبي أوفى نفسه، فقد ذكر الطحاوي أن العرب تجعل آل الرجلِ الرجلَ نفسه، ثم احتج بهذا الحديث(١).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء، والجمهور على أن ذلك مكروه؛ لأن الصلاة شعار للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم، وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب كقوله تعالى: ﴿أَوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتٌ مِن رَبِّهِمْ ومن السنة كحديث الباب على الدعاء لهم، ولهذا لم تثبت الصلاة على آل أبي أوفى شعاراً لهم. قال ابن كثير: (وهذا مسلك حسن)(٢). والله تعالى أعلم.



 <sup>(</sup>۱) «شرح معاني الآثار» (۱/۸).





# حكم تعجيل الزكاة



# 🗖 الكلام عليه من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الزكاة»، باب «ما جاء في تعجيل الزكاة» (٦٧٨)، والحاكم (٣ / ٣٣٢) من طريق إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حُجَيَّة (١) بن عدي، عن على ظليم، به مرفوعاً.

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه).

وقد روى الحديث \_ أيضاً \_ أبو داود (١٦٢٤)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وأحمد (٢/ ١٩٢) بهذا الإسناد.

والحديث حسَّنه البغوي<sup>(۲)</sup>، والشيخ أحمد شاكر<sup>(۳)</sup>، والألباني<sup>(٤)</sup>. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (هو حديث جيد لا بأس بإسناده). مع أن في إسناده حُجَيَّة بن عدي الكندي، قال فيه أبو حاتم: (شيخ لا يحتج بحديثه، شبيه بالمجهول)<sup>(٥)</sup>، وقريب منه قول ابن معين<sup>(۲)</sup>. وقال العجلي: (تابعي

<sup>(</sup>۱) بوزن (عُلية). (۲) «شرح السنة» (۱۵۷۷).

 <sup>(</sup>٣) في تعليقه على «المسند» (٨٢٢).
 (٤) «الإرواء» (٣/٣٤).

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» (٣/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) «من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال» رقم (٣٥٨).

ثقة) $^{(1)}$ . وذكره ابن حبان في «الثقات» $^{(7)}$ . وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يخطئ).

ثم إن الحديث في إسناده اختلاف على الحكم بن عتيبة، كما ذكر الدارقطني، ومن بعده البيهقي، قال أبو داود: روى هذا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي على وحديث هشيم أصح، وكذا رجح المرسل الدارقطني والبيهقي ألى المرسل الدارقطني والبيهقي ألى المرسل الدارقطني ألى المرسل المرسل

O الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وهذا قول أكثر العلماء، وقيده الفقهاء بما إذا كان هناك مصلحة تقتضى التعجيل؛ كأن يوجد مجاعة أو يوجد حاجة تنزل بالناس.

والتعجيل إحسان ومعروف من المعجِّل، فهو جدير بأن يكون عمله جائزاً ومقبولاً، لما فيه من طيب النفس في تقديم المال قبل وجوبه، وما فيه من الجود والكرم ومراعاة المصالح التي تعم المسلمين، فهذا شيء جيد، وصاحبه مشكور على عمله.

وشرط التعجيل أن يكون بعد وجود النصاب؛ لأنه سبب الوجوب، فإن عجلها قبل وجود النصاب لم يصح؛ لأن السبب هو الموجب للزكاة، وهو لم يوجد. وأما تقديمها قبل الحول، فهو من تقديم العبادة على شرط وجوبها، وهو جائز، وهذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب، وهي أنه لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها على شرطها، وذكر من فروعها؛ هذه المسألة أن والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «تاریخ الثقات» ص(۱۱۰). (۲) (۲) ۱۸۲/۶).

<sup>(</sup>٣) «العلل» (٣/ ١٨٧). (٤) «السنن الكبرى» (١١١/٤).

<sup>(</sup>٥) «القواعد» (١/ ٢٤).





# نصاب زكاة الحبوب والثمار

اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُواقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مَنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٦/٦١٤ ـ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوسَاقٍ مِنْ تَمْرِ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ».

وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

# 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث جابر ﷺ فقد أخرجه مسلم في أول كتاب «الزكاة» (٩٨٠) من طريق ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، به مرفوعاً.

وأما حديث أبي سعيد ﷺ، فأخرجه مسلم - أيضاً - في أول «الزكاة» (٩٧٩) (٤) من طريق محمد بن يحيى بن حَبَّان (١٠)، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، به مرفوعاً.

ولعل الحافظ ذكر حديث أبي سعيد؛ لأن فيه بيان المكيل بالأوسق، وأنه من التمر والحب، بخلاف رواية الصحيحين، فلفظها: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ

<sup>(</sup>١) بفتح الحاء كما في «التقريب».

خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» بدون بيان للمكيل، وهذه إحدى روايات البخاري الموافقة لرواية مسلم.

والحديث أصله عند البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩) من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ولله قال: قال رسول الله على: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُتٍ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِن الورِقِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإبِل صَدَقَةٌ».

# الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (أواق) جمع أوقية، وهي أربعون درهماً بالاتفاق، ومما يدل على ذلك حديث أنس المتقدم في أول «الزكاة»، وفيه: «وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ...»، فهذا الحديث مفسّر لهذا الحديث.

قوله: (من الورق) بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو وكسرها، قال الأكثرون من أهل اللغة: هي الدراهم المضروبة، وقال بعضهم: هي الفضة كانت مضروبة كالدراهم أو لا(١).

قوله: (صدقة) أي: زكاة، والصدقة إذا أطلقت في القرآن أو السنة فالمراد بها صدقة الفرض، كما تقدم أول «الزكاة».

قوله: (ذود من الإبل) الذود: اسم لا واحد له من لفظه، وهو من الواحد إلى العشر من الإبل، والمعنى: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، بدليل ما تقدم في حديث أنس أول «الزكاة».

قوله: (أوسق) جمع وَسْق ـ بفتح الواو وإسكان السين ـ ويجوز كسر الواو<sup>(٢)</sup>، وجمعه حينئذٍ على أوساق، كما في الرواية الأخرى؛ كحمل وأحمال، والوسق: الحِمْلُ من الحب والتمر. وقدره ستون صاعاً بصاع

<sup>(</sup>۱) انظر: «الأموال» لأبي عبيد ص (٤٤٩)، «الصحاح» (١٥٦٤/٤)، «اللسان» (١٠/٥٧٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الدر النقى» (۲/ ۳۳۵).

النبي عبد الرحمٰن النبي التفاق، كما ذكره علماء اللغة والشرع، وقد ذكر الشيخ عبد الرحمٰن السعدي أن الصاع حرر تحريراً تاماً، وهو ثمانون ريالاً فرنسياً (٢٠)، وقد قمت بنفسي بوزن الريال الفرنسي عند باعة الذهب، فكان وزنه (٢٨) جراماً، والصاع أربعة أمداد إجماعاً، فيكون المدُّ = ٢٠ × ٢٨ = ٢٥٠ جراماً، ويكون الصاع بالجرامات (٥٠٠ × ٤ = ٢٢٤) أي: (٢,٢٥ كيلو)، ويكون نصاب الزروع والثمار (٣٠٠ × ٢٠٠ = ٢٧٥ كيلوجرام).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة على من عنده الأنصبة المذكورة أو شيء منها، وذلك لأن الزكاة مبناها على المواساة بين الأغنياء والفقراء، فمن قصر ماله عن هذه التحديدات لم تجب عليه الزكاة؛ لأن الأقل من ذلك لا يحتمل أن تؤخذ منه الزكاة، فنصاب الفضة مائتا درهم، وفيها ربع العشر - كما تقدم -، ونصاب الإبل خمس وفيها شاة - كما مضى -، ونصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، وتساوي بالكيلو (٦٧٥) كيلوجرام على ما تقدم، وسيأتي - إن شاء الله - مقدار الواجب في الحبوب والثمار.

وإنما اشترط النصاب في الحبوب والثمار؛ لأن الزكاة شرعت لأجل المواساة، والقليل لا مواساة فيه.

وتضم أنواع الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؛ كأنواع القمح مثلاً، بخلاف الأجناس فلا يضم جنس إلى آخر؛ كالشعير والحنطة، وتضم أنواع الثمار إلى بعضها؛ كالسكري مع الشقراء \_ مثلاً \_ في تكميل النصاب.

وتجب الزكاة في النخيل الموجود في الأحواش أو المستراحات ونحو ذلك، بشرط أن يبلغ نصاباً، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) «الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية» ص(١٠٣).







# مقدار زكاة الحبوب والثمار

النَّبِيِّ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيّاً: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: فِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلأَبِي دَاوُدَ: «أَو كَانَ بَعْلاً: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَو النَّضْح: نِصْفُ الْعُشْرِ».

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»، باب «العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» (١٤٨٣) من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله عليه قال: . . . فذكره.

وعند أبي داود (١٥٩٦): «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنَّهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْر، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْح نِصْفُ الْعُشْرِ».

ولعل الحافظ أورد هذا اللفظ؛ لأن فيه زيادة بيان على ما في لفظ البخاري.

#### الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (فيما سقت السماء العشر) ما: اسم موصول يفيد العموم في القليل والكثير، وقد دخله التخصيص \_ كما سيأتي \_، والجار والمجرور خبر مقدم، وقوله: (العشر) مبتدأ مؤخر، والسماء: المطر، من باب المجاز المرسل تسمية للحال باسم المحل؛ لأنه ينزل منها، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا مُ طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨].

قوله: (والعيون) جمع عين، وهي الينابيع التي تنبع من الأرض أو من سفوح الجبال.

قوله: (أو كان عثريّاً) العثري: بفتح المهملة والمثلثة، هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي؛ كأنه عثر على الماء عثراً بلا عمل من صاحبه.

قوله: (بالنضح) بفتح النون وسكون الضاد، مصدر نَضَحَ البعيرُ الماءَ: حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع فهو ناضح، والأنثى ناضحة، سمي ناضحاً؛ لأنه ينضح العطش؛ أي: يبله بالماء الذي يحمله، هذا أصله، ثم استعمل الناضح في كل بعير وإن لم يحمل الماء، ومنه قول جابر والله على الناضح في سفر فتخلف ناضحي..) أي: بعيري (١)، وحديث: «أَطْعِمْهُ نَاضِحَكَ»، أي: بعيرك، فالمراد بالنضح هنا: سقي الزرع بالماء الذي ينضحه الناضح، ويدخل في ذلك السقي بالآلات الحديثة المعروفة.

قوله: (أو كان بَعْلاً) اسم كان يعود على السياق، أي: أو كان المَسْقِيُّ بعلاً، والبعل: بفتح فسكون، هو الشجر أو الزرع الذي ينبت بماء السماء من غير سقي، وهو مقارب لمعنى العثري ومرادف له.

قوله: (السواني) جمع سانية، يقال: سَنَت الناقة تسنو: سقت الزرع، وهي سانية، وهي الدابة من الإبل أو البقر أو الحمير ذاهبة وآيبة تُخرج الماء من البئر بالغَرْب وأدواته.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الواجب في الحبوب والثمار التي سقيت بلا مؤنة وإنما سقتها الأمطار، أو العيون الجارية، أو البعل الشارب بعروقه، أن فيها العشر، وذلك لأن الثمرة حصلت بلا كلفة ولا مؤنة؛ لأن أصل الكلفة سقى الماء.

وظاهر قوله: (فيما سقت السماء العشر) أن العشر واجب في كل ما سقته السماء قليلاً كان أو كثيراً؛ لأن (ما) من صيغ العموم \_ كما تقدم \_، لكنه

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۱۵) (۱۱۲).

خُصَّ بحديث أبي سعيد المتقدم: «لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الواجب في الحبوب والثمار التي تُسقى بكلفة ومؤنة كالنواضح والآلات الحديثة التي ترفع الماء من باطن الأرض إلى ظاهرها بالكهرباء أو غيرها من وسائل الوقود، أن فيها نصف العشر؛ لأنها تحتاج إلى مؤنة، فتحتاج إلى كهرباء وصيانة، وتحتاج زيوت وأدوات، ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.







# ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار

النَّبِيَّ عَنْ أَبِي مُوسىٰ الأَشْعَرِيِّ، ومُعَاذٍ عَنْ النَّبِيَّ عَلَى اللَّشْعَرِيِّ، ومُعَاذٍ عَنْ النَّبِيَ عَلَى السَّعيرِ، لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ لهذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْجَنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

١٩/٦١٧ ـ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ: فَأَمَّا القِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَانُ، وَالسَّمَانُ، وَالقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَإِسْنَادُهُ ضعِيفٌ.

## 🗖 الكلام عليهما من وجهين:

#### ○ الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي موسى رضي فقد أخرجه الدارقطني (٩٨/٢)، والحاكم (٤/ ٤٠)، والبيهقي (١٢٥/٤) من طريق سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ بن جبل عن حين بعثهما رسول الله على إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة...» الحديث.

قال الحاكم: (إسناده صحيح)، وسكت عنه الذهبي، وقال البيهقي: (رواته ثقات، وهو متصل).

 وهذا الحديث إسناده ضعيف \_ كما قال الحافظ \_ بل ضعيف جداً، فيه عبد الله بن نافع، وهو متكلم فيه، قال عنه أحمد: (لم يكن صاحب حديث، كان ضعيفاً فيه)، وقال أبو حاتم: (ليس بالحافظ، هو لين في حفظه، وكتابه أصح)، وقال أبو زرعة والنسائى: (لا بأس به)(١).

وفیه إسحاق بن یحیی. قال عنه أحمد: (منکر الحدیث)، ومرة قال: (متروك الحدیث)، وقال ابن معین: (ضعیف لیس بشیء، ولا یکتب حدیثه) ( $^{(7)}$ ، قال ابن عبد الهادی: (إسحاق ترکه غیر واحد. وعبد الله بن نافع هو الصائغ: صدوق، فی حفظه شیء، وقد روی له مسلم فی «صحیحه») ( $^{(7)}$ .

O الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، وهي: الحنطة والشعير - من الحبوب -، والزبيب والتمر - من الثمار -، وهذا محل اتفاق في هذه الأربعة، وإنما الخلاف في غيرها.

فمن أهل العلم من رأى عدم وجوب الزكاة في غيرها، وهذا مذهب ابن عمر ( $^{(1)}$ )، وبه قال بعض التابعين، كالحسن وابن سيرين وجماعة، ورواية عن أحمد، واختاره أبو عبيد، والصنعاني ( $^{(0)}$ )، والشوكاني ( $^{(7)}$ )، والألباني ( $^{(7)}$ ).

واستدلوا بهذا الحديث، وبأنَّ غير هذه الأربعة ليس فيه نص ولا إجماع ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها، فلم يصح قياسها عليها؛ ولأن الرسول على حين خصَّ هذه الأصناف الأربعة وأعرض عما سواها يعلم أن للناس أموالاً وأقواتاً مما تخرج الأرض سواها، فتركه لها وإعراضه عنها دليل على أنه لا زكاة فيها.

<sup>(</sup>٣) «تنقيح التحقيق» (٢/ ١٩٩ ـ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) «الأُمُوال» ص(٤٧٢) رقم (١٣٧٩)، وسنده صحيح، كما قال الألباني في «تمام المنة» ص(٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) «سبل السلام» (٤/٤٣). (٦) «نيل الأوطار» (٤/١٦١).

<sup>(</sup>V) «تمام المنة» ص(٣٦٩).

والقول الثاني: أن الزكاة تجب في غير هذه الأربعة، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، لكنهم يختلفون في العلة.

فقالت المالكية والشافعية: كل ما يُقتات ويدخر وييبس فيه الزكاة؛ كالحنطة والشعير والذرة والأرز، وما أشبه ذلك، بخلاف الجوز واللوز والفستق والترمس، ونحوها مما يدَّخر، ولكنه ليس بقوت، فلا زكاة فيه، وكذا الفواكه مثل: التفاح والرمان والكُمَّثرى، ومثلها البصل؛ لأنها مما لا ييبس ولا يدخر(۱).

وقالت الحنابلة: تجب الزكاة في كل ما يكال ويبقى وييبس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون، سواء كان قوتاً؛ كالحنطة والشعير والأرز والذرة والفول والعدس والماش والحِمِّص، أو من الأبازير كالكمون، أو حب البقول كالرشاد والحلبة والحبة السوداء، وكذا ما جمع هذه الأوصاف في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما، بخلاف سائر الفواكه والخضار التي تؤكل في الحال ولا تدخر ولا تكال، فهذه لا زكاة فيها إلا العنب إذا كان يتخذ منه الزبيب.

واستدلوا بحديث: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، فدل الحديث على انتفاء الزكاة عما لا توسيق فيه، أي: لا كيل.

والقول الثالث: أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي. وهذا قول أبي حنيفة وداود الظاهري وابن حزم<sup>(٣)</sup>.

واستدلوا بالعمومات؛ كقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيْتُ الأنعام: ١٤١]، وقوله ﷺ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْر...».

والقول بأن الزكاة تجب في كل ما يُكال ويُدَّخَر قوي، الأمرين:

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۱/۲۷٦)، «تفسير القرطبي» (۱۰۳/۷)، «المجموع» (۹۹۳/٥).

<sup>(</sup>٢) «المغني» (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) «الهداية» (١/٩/١)، «المحلى» (٥/٢١٢ ـ ٢١٣).

الأول: أن قوله: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة» يشمل الحبوب التي توسق، أي: تكال.

الثاني: أن القول بالعموم لا يخلو من المشقة، فإن الخضروات حاصلات عاجلة، ومنافعها حاضرة، فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست محل مواساة، بخلاف ما يكال ويدَّخر؛ فإن النعمة به أبلغ وأكثر، ثم الخضروات ليست من الغذاء الضروري، وإنما هي للتَنَعُّم والتَفَكُّه، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج؛ هو الادخار، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة (١)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الاختيارات» ص(١٠٠).







# ما جاء في خرص الثمار وما يترك لأرباب الأموال

٢٠/٦١٨ \_ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﴿ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.

٣١/٦١٩ ـ وعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ ﴿ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيباً». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو سهل بن أبي حثمة \_ بفتح الحاء وإسكان الثاء المثلثة \_ اختلف في اسم أبيه فقيل: عبد الله بن ساعدة، وقيل: عامر بن ساعدة الأنصاري الأوسي، ولد سنة ثلاث من الهجرة، وكانت سِنَّهُ عند وفاة النبي على سبع سنين أو ثمان، لكنه حفظ عنه، فروى وأتقن، سكن الكوفة، ومات في المدينة في (۱).

الراوي الثاني: هو عتاب \_ بتشديد التاء \_ بن أسيد \_ بفتح الهمزة وكسر السين \_ ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، أسلم يوم الفتح، واستعمله النبي على مكة عام الفتح حين خروجه إلى حنين، فأقام

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (٤/ ٢٧٢)، «الإصابة» (٤/ ٢٧١).

للناس الحجة تلك السنة، وهي سنة ثمان، وقُبِضَ النبي ﷺ وهو عامل عليها، وأقره أبو بكر رها عليها إلى أن مات بها في سنة ثلاث عشرة يوم موت أبي بكر رها من سادات قريش، صالحاً، خيّراً، فاضلاً عليها (١٠).

# الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث سهل بن أبي حثمة، فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»، باب «في الخرص» (١٦٠٥)، والنسائي (٥/٤٢)، والترمذي (٦٤٣)، وأحمد (٤٠٢/١٥)، وابن حبان (٣٢٨٠)، والحاكم (٤٠٢/١) من طريق شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمٰن، عن عبد الرحمٰن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله على [قال]: «إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع» قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد).

وهذا فيه نظر؛ لأن في إسناده عبد الرحمٰن بن مسعود بن نيار، قال عنه ابن القطان: (لا يعرف حاله)<sup>(۲)</sup>، وقال الذهبي: (لا يعرف، وقد وثَّقه ابن حبان على قاعدته)<sup>(۳)</sup>، وقال عنه الحافظ: (مقبول). وخبيب بن عبد الرحمٰن، هو ابن خبيب بن يساف، ثقة.

والحديث له شواهد، ومنها حديث أبي حميد الساعدي رضي في خرص النبي رسي الله عليه عليه المرأة في طريقهم إلى تبوك (٤).

ومنها بعثه ﷺ عبد الله بن رواحة ظلم الى خيبر ليخرص على اليهود نخيلهم، كما ورد في حديث ابن عباس ظلم (٥)، وحديث عائشة ظلم (٦).

وأما حديث عتاب بن أسيد رضي فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»، باب «في خرص العنب» (١٦٠٣ ـ ١٦٠٤)، والنسائي (٧/ ١٠٩)،

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۸/۳)، «الإصابة» (٦/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>۲) «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٢١٥).(۳) «الميزان» (٢/ ٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤٨١)، ومسلم (١٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (۱۸۲۰). (٦) أخرجه أبو داود (١٦٠٦).

والترمذي (٦٤٤)، وابن ماجه (١٨١٩) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن عتاب بن أسيد ظليه، قال: . . . وذكر الحديث.

وهذا سند منقطع \_ كما قال الحافظ \_، قال أبو داود عقبه: (سعيد لم يسمع من عتاب شيئاً). والحديث مداره على سعيد بن المسيّب، عن عتاب، ووجه انقطاعه أن مولد سعيد رها في خلافة عمر رها الله وقد تقدم أن عتاب بن أسيد مات سنة ثلاث عشرة، يوم مات أبو بكر رها الله .

وعزو الحديث إلى الخمسة، ومنهم: أحمد، وَهْم من الحافظ كَلْلَهُ؟ فإنه ليس في «المسند»، وليس لعتاب مسند ضمن «مسند الإمام أحمد» المطبوع. وقد رجعت إلى كتاب ابن عساكر «ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند» فلم أر مسند عتاب فيه، والله أعلم.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية خرص الثمار، كالنخل والعنب، وذلك إذا بدأ صلاح الثمار، فيأتي الخارص ويقدر ما على النخل من الرطب تمراً، وما على شجر العنب زبيباً، فيطوف بالنخل، ويرى جميع ثمرتها، ثم يقول: خرصها كذا وكذا رطباً، ويجيء كذا وكذا يابساً، وكذا العنب. فيقدر بذلك من غير وزن ولا كيل، ليعرف مقدار الزكاة فيه، فإذا جفّت الثمار أُخذت منها الزكاة التي سبق تقديرها بالخرص. والعمل بالخرص ثابت، وليس هو ظنّاً وتخميناً؛ بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار من العارفين الثقات، ويكفى خارص واحد.

وإدراك الثمر بالخرص نوع من المقادير والمعايير، كما يعلم ذلك بالمكاييل والموازين؛ وإن كان بعضها أحصر من بعض. وإن تُركوا بلا خرص صح ذلك، لكن الخرص فيه فائدة عظيمة، وهي التوسعة على أهله بحيث يتصرفون، فيبيعون، ويتصدقون، ويهدون؛ لأنهم عرفوا ما فيه من الزكاة؛ لأنه لو مُنع أرباب الأموال من الانتفاع بثمارهم إلى أن تبلغ غايتها في الصلاح، لأضرَّ ذلك بهم، ولو انبسطت أيديهم فيه لأخلَّ ذلك بحق الفقراء، ولما كانت

الأمانة غير متحققة عند كل واحد من أرباب الأموال جاءت مشروعية الخرص.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يشرع ترك ثلث الثمرة أو ربعها للمالك، والمراد بذلك أن يترك الخارص ثلث الثمرة أو ربعها فلا يؤخذ عليه زكاة، رأفة بأرباب الأموال، وتوسعة عليهم؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم، ويطعمون جيرانهم، وأهلهم وأصدقاءهم، وسُوَّالهم، ويكون في الثمرة الساقطة، وينتابها الطير، ويأكل منه المارة، فلو استوفى العامل الكل منهم أضرَّ بهم؛ فإذا ترك الثلث أو الربع نُظِرَ في الباقي؛ فإن بلغ نِصاباً وإلا فلا زكاة فيه.

وقيل: يترك الثلث أو الربع من العشر أو نصف العشر لأهل المال، ليتولوا توزيعه بأنفسهم على الفقراء المستحقين.

وتخيير الخارص بين الثلث والربع راجع إلى نظر الخارص واجتهاده في تحقيق المصلحة على حسب كثرة الثمرة وقلّتها، وعلى حسب حال أهلها وسخائهم، وكثرتهم وكثرة أضيافهم وأتباعهم، أو نحو ذلك. فالخارص يترك الثلث، فإن كان الثلث كثيراً فيدع الربع.

أما ما لم يخرص من الثمار وترك لأمانة أهله، فإنه يجوز لهم أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله ولا يحتسب عليهم، والله تعالى أعلم.



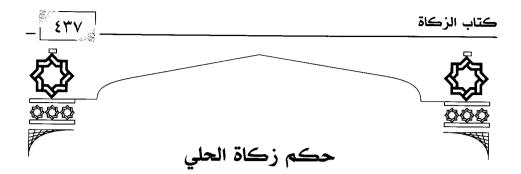

النَّبِيَّ ﷺ، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: النَّبِيَّ ﷺ، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتَعْطِينَ زَكَاةَ هٰذَا؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقَيْامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيُّ.

٢٣/٦٢١ \_ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

٢٤/٦٢٢ \_ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ال

#### □ الكلام عليها من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث عمرو بن شعيب فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»، باب «الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي» (١٥٦٣)، والنسائي (٣٨/٥) من طريق خالد بن الحارث، حدثنا حسين ـ وهو المعلِّم ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، به.

وأخرجه الترمذي (٦٣٧) من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقد ضعف الترمذي هذا الإسناد؛ لأنه من رواية ابن لهيعة، وذكر أنه جاء من رواية المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب به، وهذا

أخرجه عبد الرزاق (۱). والمثنى بن الصباح ضعيف، كما تقدم. وظاهر صنيع الترمذي أنه لم يتعرض لرواية حسين المعلم، ولذا قال بعد ذكرها: (ولا يصح في هذا الباب عن النبي على شيء). ولعله ـ كما قال المنذري ـ قصد الطريقين، اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود من رواية حسين المعلم لا مقال فيه، ولا ينزل عن درجة الحسن، إلا أن النسائي أعله بالإرسال، فقد رواه في «السنن الصغرى» (۸/۳) من طريق المعتمر بن سليمان، قال: سمعت حسيناً قال: حدّثني عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأة. . فذكره مرسلاً . قال في «الكبرى» (۳/۲۷ ـ ۲۸): (خالد بن الحارث أثبت عندنا من المعتمر، وحديث المعتمر أولى بالصواب) والجملة الثانية غير مثبتة في «الصغرى».

وقد صحَّح الحديث جمع من أهل العلم، منهم: أبو الحسن بن القطان (۲)، وابن الملقن (۳)، والصنعاني (٤)، وأحمد شاكر (٥)، وحسَّن إسناده النووي (٢)، والألباني (٧).

أما حديث عائشة على ، فقد أخرجه أبو داود (١٥٦٥)، والحاكم (١/ ٣٨٩) من طريق يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي على فقالت: دخل علي رسول الله على فرأى في فتخات من ورق، فقال: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟»، فقالت: صنعتهن أتزيَّن لك فيهن يا رسول الله ، فقال: «أَتُودَيِّن زَكَاتَهُنَّ؟»، فقلت: لا، أو ما شاء الله من ذلك. والله على حَسْبُكِ مِنَ النَّار».

وهذا الحديث صحَّحه الحاكم، وسكت عنه الذهبي، ورجاله ثقات غير يحيى بن أيوب الغافقي، فهو متكلم فيه، ولا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.

<sup>(</sup>۱) «المصنَّف» (۷۰٦٥).

<sup>(</sup>۲) (بيان الوهم والإيهام» (٥/٢٦٦).(٤) (سبل السلام» (٢٦٣٢).

<sup>(</sup>٣) «المرقاة» للقارئ (٢/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>r) "المجموع» (٥/ ٠٩٤).

<sup>(</sup>٥) «تحقيق المسند» (١٥٠/١٥). (٧) «آدار النفاذ» م (٢٥٦)

<sup>(</sup>٧) «آداب الزفاف» ص(٢٥٦).

وقد نقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: (هو على شرط مسلم)(۱). وقال في «التلخيص»: (إسناده على شرط الصحيح)(۲). وقال النووي: (رواه أبو داود بإسناد حسن)(۳)، لكنه معلول بما ثبت عن عائشة وابن أنها كانت تلي بنات أخيها لهن الحلي فلا تزكيه(٤)، هكذا أعلَّه البيهقي، وابن عبد البر(٥).

والحافظ قد عزا الحديث إلى الحاكم مع أنه عند أبي داود، كما تقدم، إلا إن كان مراده بيان تصحيح الحاكم، لكن هذا لا يمنع من عزوه لأبي داود.

وأما حديث أم سلمة على فقد أخرجه أبو داود (١٥٦٤)، والدارقطني (٢/ ١٠٥)، والحاكم (١/ ٣٩٠) من طريق عتاب بن بشير، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة على الله الفظ الدارقطني والحاكم، ولفظ أبي داود: «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزِ».

والحديث قَوَّىٰ إسناده جماعة، منهم: ابن دقيق العيد، وصحَّحه ابن القطان، وحسَّنه النووي. وفيه: عتاب بن بشير، متكلَّم فيه، قال في «التقريب»: (صدوق يخطئ). وفيه: ثابت بن عجلان. تفرَّد به ـ كما قال البيهقي والذهبي ـ، وهو متكلَّم فيه ـ أيضاً ـ، ثم إنه منقطع بين عطاء، وهو ابن أبي رباح، وأم سلمة، فإنه لم يسمع منها، كما نص على ذلك ابن المديني (۲)، ونقله عنه ابن أبي حاتم (۷)، لكنه صحيح بما له من شواهد، ومنها ما تقدم.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (مَسَكَتَان) بفتح الميم والسين المهملة، تثنية مَسَكة ـ بفتح الميم والسين المهملة ـ: وهي السوار من الذهب والخلاخيل.

<sup>(</sup>۱) «الدراية» (۱/ ۹۰۹). (۲) (۲/ ۱۸۹).

<sup>(</sup>m) «المجموع» (٥/ ٠٤٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مالك (١/ ٢٥٠)، وعبد الرزاق (٤/ ٨٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) انظر: «معرفة السنن» (٦/ ١٤٤)، «الاستذكار» (٩/ ٧٤ ـ ٧٥).

<sup>(</sup>٦) «العلل» ص(٦٦). (V) «المراسيل» ص(١٥٥).

قوله: (فَتَخَات) هذا لفظ أبي داود، وهي بالفتح جمع فَتْخَة بسكون التاء وفتحها، وهي الخواتم. والورِق: الفضة، كما تقدم، وعند الحاكم: (سِخَابًا من ورق) والسِّخَابُ ككتاب: خيط ينضم فيه خرز ويلبس الجواري.

قوله: (أوضاح) جمع وَضَح - بفتحتين - نوع من حلي الفضة، سمي بذلك لبياضه، ولكنه هنا مستعمل فيما عُمل من الذهب.

O **الوجه الثالث**: استدل بهذه الأحاديث مَن قال بوجوب الزكاة في الحلي إذا كان معدّاً للاستعمال أو العارية، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وداود (۱)، وابن حزم (۲)، وجماعة من المتأخرين، منهم: الصنعاني (۳)، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين (٤). وهو ظاهر اختيار الحافظ، حيث اقتصر على أدلة هذا القول.

ومن أدلتهم ـ أيضاً ـ قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ ٱلِيعِرِ ﴿ [التوبة: ٣٤].

وقول النبي ﷺ: «مَا مِنْ صَاحبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ...»(٥).

قالوا: فدلَّت الآية والحديث على وجوب زكاة الحلي، لعمومهما لجميع أنواع الذهب والفضة، ومن ادَّعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل، وقالوا: إن المراد بالكنز في الآية ما لم تؤدَّ زكاته، كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره (٢).

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحلي المعد للاستعمال ليس فيه

<sup>(</sup>۱) «الاختيار» (۱/ ۱۱۰)، «معالم السنن» (۲/ ۱۷٦).

<sup>(</sup>٢) ابن حزم لا يستدل بهذه الأحاديث، بل أنكر على مَن يحتج بها، وإنما احتج بالعمومات. انظر: «المحلى» (٩٢/٦).

<sup>(</sup>٣) «سبل السلام» (٢/٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) رسالة «وجوب زكاة الحلي» ضمن «الفتاوي» (١٨/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه أول «الزكاة». (٦) «أحكام القرآن» للجصاص (٢٠٢/٤).

زكاة، ومنهم: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو ثابت عن سبعة من الصحابة: جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وأنس، وعبد الله بن مسعود، وعائشة، وأختها أسماء، وأسماء بنت عميس والمرائم، ولم يثبت لهم مخالف إلا ما روي عن عبد الله بن مسعود والمرائم، في قول آخر له، لكن قال الحافظ: إسناده ضعيف جدّاً (٢).

واختار هذا القول ابن خزيمة ( $^{(7)}$ ), وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية  $^{(2)}$ , وتلميذه ابن القيم القيم واختاره من المتأخرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( $^{(7)}$ ), والشوكاني ( $^{(V)}$ ), والشيخ محمد بن إبراهيم ( $^{(A)}$ ), والشيخ عبد الله بن حميد ( $^{(A)}$ ), وآخرون.

وألَّف عدد من المعاصرين رسائل نصروا فيها القول بأن الحُلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه، وهي رسائل مطبوعة.

### واستدلوا بما يلي:

ا ـ حديث جابر بن عبد الله أن النبي على قال: «ليس في الحلي زكاة». أخرجه البيهقي (١١٠)، وابن الجوزي (١٢)، من طريق إبراهيم بن أيوب، عن عافية بن أيوب، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، به.

وهذا الإسناد لا بأس به، يرتقي إلى درجة الحسن لغيره؛ لأن إبراهيم بن أيوب، وهو الحوراني مختلف فيه، ولعل ما قيل فيه من ثناء محمول على

<sup>(</sup>۱) «المجموع» (٥/ ٤٩٢)، «المدونة الكبرى» (١/ ٢١١)، «المغني» (٤/ ٣٢١).

<sup>(</sup>۲) «الدراية» (۱/ ۲۰۹). (۳) «صحيح إبن خزيمة» (٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٦) مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب «الفقه» (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>V) «السيل الجرار» (۲۱/۲). (A) «فتاوى ابن إبراهيم» (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٩) «القول الجلي في زكاة الحلي» لابن بسام ص(١٦).

<sup>(</sup>۱۲) «التحقيق» (۵/ ۱٤٣).

عدالته في دينه، وما قيل فيه من تضعيف محمول على ضعف حفظه وضبطه. وعافية بن أيوب، قال فيه أبو زرعة: (لا بأس به). وهو ليس بمجهول، كما قال البيهقي، ولا ثقة، خلافاً لمن توسَّع في التعبير، وقد أعلَّه البيهقي بالوقف (۱)، فقد رواه ابن أبي شيبة موقوفاً على جابر واله ابن أبي شيبة موقوفاً على جابر واله ابن أبي شيبة موقوفاً على جابر المحابي شرط مسلم (۲). وهذا لا يؤثر عند من يستدل به، لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة، ويفتى به مرة أخرى.

لكن قد يُعَلُّ الحديث بتفرد عافية، وأنه يبعد أن يتفرد به أصحاب القرن الخامس فمن بعدهم دون المتقدمين!

٢ ـ أنه لم يرد في الحلي دليل صحيح بوجوب زكاته، والأصل براءة الذمة من الواجب حتى يثبت دليل ناقل عن ذلك، قال الحافظ ابن رجب: (وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي على .)(٣) ولا تكفي العمومات في زكاة الذهب والفضة؛ لأنها ليست نصاً في المسألة لما يطرقها من تخصيص.

" - أن الزكاة فرضت في الأموال المعدة للنماء دون ما أُعد للقنية والانتفاع؛ كمركوب الإنسان وأثاث بيته، ونحو ذلك مما هو معد للاستعمال والقنية لا للتجارة والنماء - كما تقدم - والحلي داخل في ذلك، فإنه لا ينمو بل ينقص. وهذه قاعدة الزكاة فهي لا تجب إلا في الأموال النامية، فما خرج عن ذلك فلا زكاة فيه، وما ذلك إلا ليبقى الأصل وتؤخذ الزكاة من النماء والفضل، وهذا لا ينطبق على حلى المرأة.

وأجابوا عن أدلة القائلين بالوجوب بما يلي:

أولاً: أما الآية الكريمة، فعنها ثلاثة أجوبة:

١ ـ لا نسلم أن الآية تدل على وجوب زكاة الحلي؛ لأن منطوقها يفيد

<sup>(</sup>۱) «المعرفة» (۲/ ۱۶۶). (۲) «المصنّف» (۲۷).

<sup>(</sup>٣) «أحكام الخواتم» ص(١٩٦).

تحريم اكتناز الذهب والفضة إذا لم تُؤدَّ زكاتهما؛ لقوله تعالى: ﴿خُذَ مِنَ أَمَوْلِهِمَّ صَدَفَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] ومفهومها يدل على أن غير المكنوز منهما لا يجب إنفاق شيء منه، وما أعد للبس والاستعمال كالحلي والخاتم ونحوها لا يعد كنزاً؛ لأنه خرج بالاستعمال عن حد الاكتناز.

٢ ـ أن المراد بالذهب والفضة في الآية: الدراهم والدنانير، وقد نقل ذلك عن ابن مسعود وللهيئه وذلك لأن النقود هي التي تكنز وتنفق، أما الحلي المعتاد المستعمل فلا يعتبر كنزاً، كما أنه ليس معدّاً للإنفاق بطبيعته؛ بل هو معد للزينة.

٣ ـ سلمنا أن الآية دلَّت بعمومها على زكاة الحلي، لكن دخلها التخصيص بحديث جابر: «ليس في الحلي زكاة»، وعلى فرض أن الحديث فيه مقال فهو مؤيد بعمل الصحابة والله وفتاواهم، كما دخلها التخصيص بالقياس ـ كما تقدم ـ فإنه من مخصصات العموم، كما في الأصول.

ثانياً: حديث أبي هريرة: «ما من صاحب ذهب ولا فضة...» عنه ثلاثة أجوبة:

1 - أن الحق المطلوب تأديته مجمل، والمجمل لا يعمل به قبل بيانه، ولم يرد في السنة ما يبين نوع الحق الواجب في الحلي، وإنما البيان الوارد فيما يتعلق بالأثمان من الذهب وهي الدنانير، والفضة وهي الورق والرقة والدراهم. وأما الحلي فهو خارج عن ذلك؛ لأن المراد به الزينة والتحلي لا الثمنية.

٢ ـ أن هذا الحديث جاء فيه ذكر الإبل والبقر والغنم، وهم لا يقولون بعمومه في ذلك وإلا لوجبت الزكاة في كل ما شمله بهيمة الأنعام من قليل أو كثير، سائمة ومعلوفة؛ لإطلاق الحديث وعدم تقييده، وعدم بيان القدر المطلوب، فقد ورد فيه لفظ: «لا يؤدي حقها» في الذهب والفضة والإبل. . . إلخ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (٨٣/٤)، «الدر المنثور» (٧/ ٣٣٣).

ثم قال في بيان حق الإبل والبقر والغنم: «إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحَمْلٌ عليها في سبيل الله»، فهذا يدل على أن الحق أعمُّ من الصدقة المفروضة شرعاً، وهو تقديم نوع من أنواع الانتفاع، والأولى أن يكون معنى الحق واحداً في الذهب والفضة، وفي الإبل والبقر والغنم، أما التفريق فلا دليل عليه. ولا ريب أن إعارة الحلي فيها نفع كبير للفقراء والمحاويج، بل نفع إعارته قد يفوق نفع دفع جزء منه.

٣ ـ أن الحديث على فرض شموله لزكاة الحلي فقد دخله التخصيص بما خُصَّتْ به الآية، كما تقدم.

أما الأحاديث الثلاثة، وهي أحاديث البلوغ فقد تكلم العلماء في صحَّتها بناءً على ما تقدَّم من الكلام في رواتها، فمنهم من ضعَّفها؛ كالشافعي والترمذي وابن العربي وابن حزم وابن الجوزي وآخرين (۱). وقالوا: هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة، ولا يصح في هذا الباب شيء. ومنهم من صحَّحها، وعلى ذلك فتكون عدم دلالتها على وجوب زكاة الحلي متجهاً إلى مندها، وذلك كما يلى:

٢ ـ أن هذه الأحاديث فيها إجمال فلم يبين فيها مقدار الزكاة المأمور بأدائها، ولم يذكر فيها اشتراط النصاب ولا حولان الحول؛ بل ظاهر حديث عائشة أن اتخاذها للفتخات كان قريباً من رؤية النبي على فلم يحل عليها الحول.

<sup>(</sup>۱) «المجموع» (۹۰/۵)، «جامع الترمذي» (۳۰/۳)، «أحكام القرآن» لابن العربي (۱۱/۲)، «المحلى» (۲/۹۷)، «تنقيح التحقيق» (۲/۹۱۸).

٣ ـ في حديث عمرو بن شعيب غرابة ونكارة في قوله: (فألقتهما) ولا يصح أن المال المزكى يدفع بكامله، والنبي على نهى معاذاً في عن أخذ كرائم الأموال.

# والأظهر ـ والله أعلم ـ أن الحلي ليس فيه زكاة مفروضة لأمرين:

ا ـ أنه قد انعقد الإجماع على أن الشرع قد عفا عن زكاة المنازل السكنية وأثاثها وعبيد الخدمة والبقر والإبل العوامل، ومثلها سيارات الاستعمال ونحوها، والحلي داخل في ذلك، فيكون ملحقاً بثياب المرأة وأدوات زينتها، وملحق بالأواني التي تستعمل للطبخ والشرب وما أشبه ذلك لو كانت ثمينة، فالحلي متاع شخصى، وليس مالاً مرصداً للنماء.

٢ - أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول على بياناً عامّاً تنقله الأمة، ولو كانت زكاة الحلي واجبة ما اقتصر الرسول على أن يقول ذلك لامرأة يخصها به عند رؤية الحلي عليها دون الناس، بل يكون حكمه حكم بقية الأموال الزكوية التي بينها لأمته، وبعث عماله لقبضها بعد بيان أنصبتها، وقد كان الحلي من فعل الناس في آباد الدهر، ومع ذلك لم يرد له ذكر في كتب الصدقات.

وقد أفتى عدد من الأئمة على أن زكاة الحلي عاريته، منهم الإمام أحمد أنه قال: (خمسة من أصحاب أحمد أنه قال: (خمسة من أصحاب رسول الله على يقولون: زكاته عاريته)(٢)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «مسائل ابنه عبد الله» ص(۱٦٤)، «مسائل أبي داود» ص(۷۸)، «مسائل ابن هانئ» ص(۱/۱۳).

<sup>(</sup>٢) «المغني» (٢٢١/٤)، وانظر: «امتنان العلي بعدم زكاة الحلي» للشيخ: فريح بن صالح البهلال، «فقه زكاة الحلي» للدكتور: إبراهيم بن محمد الصبيحي.



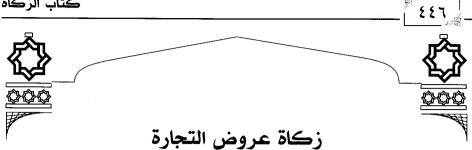

٢٥/٦٢٣ \_ عَنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ رَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلَّبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ.

## 🛭 الكلام عليه من وجوه:

# الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»، باب «العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟» (١٥٦٢) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثنى خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان، عن سمرة بن جندب في قال: قال: (أما بعد؛ فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا...) الحديث.

وهذا سند ضعيف، انفرد به أبو داود عن بقية أصحاب الكتب الستة، وفي إسناده مجاهيل، وهم: جعفر بن سعد بن سمرة، وشيخه خبيب بن سليمان، وشيخ شيخه سليمان بن سمرة، وقد ذكر الذهبي هذا الإسناد، وقال: (وبكل حال هذا إسناد مظلم، لا ينهض بحكم)(١)، وقال الحافظ: (في إسناده جهالة)(٢)، وهو قريب من قوله هنا: (وإسناده لين).

على أن ابن حبان ذكر هؤلاء الرواة الثلاثة في «الثقات»، وقد نقل الزيلعي تحسين الحديث عن ابن عبد البر(٣)، وجاء في «سنن الدارقطني» (٢/ ١٢٧ \_ ١٢٨) ما يدل على أن هذا الحديث كان مكتوباً مضبوطاً، ومعنى هذا أن سنده سند نسخة تداولها أهل بيت صاحبها، وهو الصحابي

<sup>(</sup>٢) «التلخيص» (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>۱) «الميزان» (۱/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) «نصب الراية» (٣٧٦/٢).

سمرة الله ومن هنا رأى بعض الباحثين أنه لا يضر جهالة حالة رواتها؛ لأن الاعتماد حينتُذِ على النسخة لا على حفظ الصدر (١)، فإن كان هذا وجيها وإلا فالمعوّل على ما تقدم، وللحديث ما يؤيده من إجماع الصحابة في وما ورد عنهم من آثار، كما سيأتي إن شاء الله.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح إذا بلغ نصاب أحد النقدين، من أي نوع من أنواع التجارة، سواء في السيارات أو الأطعمة أو الملابس أو الأواني أو المجوهرات أو العقار أو الحيوان أو أسهم الشركات، أو غير ذلك مما يدخل تحت هذا المعنى.

والحديث وإن كان ضعيفاً، لكن يؤيده عمومات، كقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ﴾ أَمْوَلِهِمْ صَدَفَةً ﴾ [السوبة: ١٠٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي آَمَوَلِهُمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ﴾ [المعارج: ٢٤]، ومال التجارة أعم الأموال؛ لأنه يشمل كل مال يُتَّجَرُ فيه من حيوان وسيارات وأقمشة وأطعمة، ونحو ذلك، فكانت أولى بالدخول.

كسما يسؤيّده قسول عسمالي: ﴿ يَكَأَيّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱنفِقُوا مِن طَيِبَتِ مَا كَسَبْتُمْ . . ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقد ذكر عامة أهل التفسير؛ كابن جرير الطبري، والجصاص، وابن العربي، وغيرهم أن المراد بهذه الآية: زكاة العروض (٢)، فإنها مما كسبه الإنسان، وأعظم الإنفاق وأوجبه هو الزكاة، وقد بوّب البخاري في كتاب «الزكاة»، باب «صدقة الكسب والتجارة» ثم ذكر الآنة (٣).

وقد ورد عن الصحابة الله الثار تدل على وجوب زكاة العروض، فقد ورد عن عمر وابن عباس الله بأسانيد صحيحة، والظاهر أن مثل

<sup>(</sup>١) انظر: «الترجيح في مسائل الصوم والزكاة» (٢/ ١٤١).

 <sup>(</sup>۲) «تفسير الطبري» (٥/ ٥٥٥)، «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ ۱۷٤)، «أحكام القرآن»
 لابن العربي (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) "فتح الباري" (٣/ ٣٠٧).

ذلك لا يقال بالرأي، ثم إنه لم ينقل ما يخالف ذلك عن صحابة آخرين، كما ذكر ابن عبد البر<sup>(۱)</sup>، وهذا أمر مشتهر تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فعدم نقل الإنكار يؤكد إجماعهم.

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول<sup>(٢)</sup>. ونقله عنه ابن قدامة<sup>(٣)</sup>، وأقره.

وذهبت الظاهرية إلى أن عروض التجارة ليس فيها زكاة (٤)، ووافقهم على ذلك الشوكاني (٥)، وتبعهم على ذلك الألباني (٦). وحجتهم أنه لم يثبت دليل في إيجاب زكاة العروض، والأصل براءة الذمة.

والصواب القول الأول؛ لقوَّة أدلَّته، وأما القول الثاني فقد ذكر أبو عبيد أنه ليس من مذاهب أهل العلم (٧٠). قال الخطابي: (وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهرية أنه لا زكاة فيها، وهو مسبوق بالإجماع)(٨٠).

وعلى هذا فلا اعتبار بمخالفة الظاهرية في هذه المسألة، لأنهم سُبقوا بالإجماع، وقد قرر أهل العلم أنه لا عبرة بخلافهم المبني على أصولهم التي يخالفون فيها عامة أهل العلم (٩). وخلافهم هنا مبني على استصحاب براءة الذمة مع أنه وجد الدليل الناقل عنها، ثم إن القياس والاعتبار - كما يقول ابن رشد \_ يؤيِّد القول بوجوب زكاة العروض من وجهين:

الأول: أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الماشية والحرث والنقدين، بل غالب أموال الناس تجارة، فلو قلنا: ليس فيها زكاة، لسقطت الزكاة في جزء كبير من أموال المسلمين (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۱۷/ ۱۳۰). (۲) «الإجماع» ص(٥١).

<sup>(</sup>٣) «المغني» (٤/ ٢٤٨). (٤) «المحلي» (٥/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) «الدرر البهية» ص(٢٣)، «السيل الجرار» (٢٦/٢، ٢٧).

<sup>(</sup>٦) «تمام المنة» ص(٣٦٣). (٧) «الأموال» ص(٤٣٤).

<sup>(</sup>٨) «معالم السنن» (٢/ ٢٢٣). (٩) انظر: «البحر المحيط» (٤٧١/٤).

<sup>(</sup>۱۰) «بداية المجتهد» (۲/ ۷٥).

الثاني: أن العروض المتداولة للاستغلال هي نقود في المعنى، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها، فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم الاتجار بنقودهم لئلا تلزمهم الزكاة.

وعلى ذلك فَتُقَوَّمُ العروض من عقارات، وسيارات، وأدوات كهربائية، وملابس، وأواني منزلية، وأدوات مدرسية، ونحو ذلك، ويكون تقويمها آخر الحول، وتعرف قيمتها ثم يخرج ربع العشر من قيمتها، قياساً على النقدين، ويكون تقويمها بالأحظ لأهل الزكاة من ذهب أو فضة.

وربح التجارة تابع للأصل، فلا يشترط له حولاً جديداً؛ لأن المسلمين ما زالوا يخرجون زكاة تجارتهم دون أن يحذفوا ربح التجارة؛ ولأن الربح فرع، والفرع تابع للأصل.

ومثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى أرضاً بمائة ألف، وعَرَضَها للبيع، وقبل تمام الحول صارت تساوي مائة وخمسين، فيزكي عن مائة وخمسين، مع أن الربح ما حال عليه الحول؛ لأنه يتبع الأصل، والله تعالى أعلم.



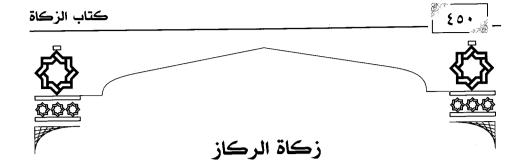

٢٦/٦٢٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «وَفِي اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «وَفِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَ

٢٧/٦٢٥ ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ـ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ ـ: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَفيهِ وَفِي الرِّكَاز: الخُمُسُ». فَعَرِّفُهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفيهِ وَفِي الرِّكَاز: الخُمُسُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ.

# 🗖 الكلام عليهما من وجهين:

# الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة وظلم فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»، بابٌ «في الركاز» (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة وظلم أن رسول الله على قال: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِعْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ النَّحُمُسُ»، وهذا لفظ البخاري.

وأما حديث عمرو بن شعيب، فقد أخرجه الشافعي (٢٣٨/١ ترتيب مسنده)، والحاكم (٥٦/٢)، والبيهقي (٤/١٥٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٥٨/٦) كلهم من طريق سفيان، عن داود بن سابور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.

والحديث سنده حسن، قال الحافظ: (رواته ثقات)<sup>(۱)</sup>، وأما عزوه لابن ماجه فهو وَهْمٌ، من الحافظ، فإن الحديث ليس عند ابن ماجه، ولهذا لم يخرجه المزي في «تحفة الأشراف»، والحافظ في «التلخيص» عزاه الشافعي، ولم يعزه لابن ماجه (٢).

○ الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الخمس في الركاز، وهو
 بكسر الراء، من ركزت الشيء: إذا دفنته.

وقد اختلف الفقهاء في معناه فالجمهور من الشافعية، والمالكية، والحنابلة أنه المال المدفون في الجاهلية (٣) وهم مَنْ كانوا قبل الإسلام، سواء أكان ذهباً أم فضة أم غيرهما، وذلك بأن توجد عليه علامات الجاهلية؛ كاسم مَلكِ، أو مدة زمنية، ونحو ذلك؛ فإن لم يكن كذلك فإن عرف صاحبه أعلم به، وإلا فهو لقطة يأخذ حكمها، فيجب تعريفه سنة، لقوله: «وإنْ وَجَدْتُهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَعَرِّفُهُ».

وعند الحنفية وآخرين، هو المال المركوز في الأرض، فيعم المعدن (ئ) وعلى هذا فلا فرق عندهم بين الركاز والمعدن ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ، لكن قوله: «والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» يقتضي أن الركاز غير المعدن؛ لأن الرسول على فرَّق بينهما بالعطف المقتضى للمغايرة.

فالركاز فيه الخمس في الحال في قليله وكثيره، سواء أكان واجده مسلماً أم ذميّاً، صغيراً أم كبيراً، عاقلاً أم مجنوناً؛ لأن الحديث الذي أوجب الخمس فيه لم يفرق بين واجد وواجد، ولا يشترط له النصاب، ولا يعتبر له حول، لعدم الكلفة فيه، وقد جرت عادة الشرع أن ما عظمت كلفته خُفّفَ عنه في قدر الزكاة، وما خَفّتْ زيد فيه؛ لقوله: «وفي الركاز الخمس» وباقيه ملك لواجده.

<sup>(</sup>۱) «الدراية» (۱/ ۲۲۲). (۲) «التلخيص» (۲/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) «المنتقى» للباجي (٢/ ١٠٤)، «المجموع» (٦/ ٩١)، «المقنع» (٣٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) «شرح فتح القدير» (٢/ ٢٣٣)، «فقه الزكاة» (١/ ٤٤٣).

والظاهر أن مصرفه مصرف الفيء، مرجعه إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة، وهو اختيار أبي عبيد (١)، وقيل: مصرفه مصرف الزكاة (٢)، وعلى أي حال فالركاز أمر نادر الوقوع، فنكتفي بما ذكرنا، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) «الأموال» ص(٣٥٠).

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (٤/ ٢٣٦)، «فقه الزكاة» ص(٤٥١).



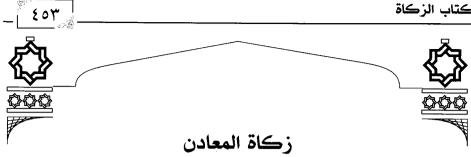

٢٨/٦٢٦ \_ عَنْ بِلَالِ بْنِ الحَارِثِ رَبُّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### ○ الوجه الأول: في ترجمة الراوى:

وهو أبو عبد الرحمن بلال بن الحارث المزنى المدنى، وفد على النبي ﷺ في وفد مزينة سنة خمس، وسكن بالأَشْعَر وراء المدينة \_ وهو عبارة عن سلسلة جبلية مجاورة لينبع النخل من غربيه (١) \_، ثم تحول إلى البصرة. وكان أحد من يحمل لواء مزينة يوم الفتح، روى عنه ابنه الحارث، وعلقمة بن وقاص، وعمرو بن عوف، مات سنة ستين، وله ثمانون سنة، ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## 🔾 الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٤٨/١)، ومن طريقه أبو داود في كتاب «الخراج والإمارة والفيء»، بابٌ «في إقطاع الأرض» (٣٠٦١) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمٰن، عن غير واحد، أن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية، وهي من ناحية الفُرْع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.

وهذا خبر مرسل؛ لأن قوله: (عن غير واحد) لفظ عام يحتمل أن الذين حدَّثوه صحابة، ويحتمل أنهم غير صحابة. وقد ورد عند البغوي: (عن غير

<sup>(</sup>١) انظر: «المغانم المطابة في معالم طابة» ص(١٦).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب» (٢/ ٣٦)، «الإصابة» (١/ ٣٧٣).

واحد من علمائهم...)(۱)، فهذا يدل على أنهم ليسوا بصحابة. قال ابن عبد البر: (هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة مرسلاً، ولم يُختلف فيه عن مالك)(٢).

ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: (ليس هذا مما يُثبت أهل الحديث، ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي الله إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي الله فيه) (٣). وقال ابن حجر: (وفي الموطأ منقطعاً...) (١) ثم ذكره.

والحديث جاء موصولاً، كما ذكر ابن عبد البر، والبيهقي، لكنه ضعيف جدّاً.

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (أقطع بلال بن الحارث) أي: جعل له غلتها، يقال: قَطَعَ السلطان لفلان كذا، وأقطعه كذا، فتكون الهمزة معاقبة للام، والأشهر: قطعه.

قوله: (معادن) جمع مَعْدِنٍ، بفتح الميم وكسر الدال، وهو لغة: المكان والموضع الذي تستخرج منه جواهر الأرض، مأخوذ من الإقامة، من عَدَنَ بالمكان: أقام به، ثم اشتهر إطلاقه على نفس الأجزاء المستقرة في الأرض.

وعند الفقهاء: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. وهذا تعريف الحنابلة (٥)، وهو تعريف جيد، وبه يتبين الفرق بين الركاز وبين المعدن، فإن الركاز: ما كان بفعل آدمي، من ركزت الشيء إذا دفنته. والمعدن: نبات أنبته الله في الأرض وليس بوضع آدمي، وهذا التفريق هو رأي الجمهور. أما الحنفية ومن وافقهم فيرون أن المعدن ركاز، كما تقدم، ولذا يرون فيه الخمس.

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» (۳/ ۲۳۲ \_ ۲۳۷).

<sup>(</sup>٤) «الدراية» (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» (٦٠/٦).

<sup>(</sup>٣) «السنن» (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) «المغني» (٢٣٨/٤).

والمعدن قد يكون صلباً يذوب بالإذابة وينطبع بالنار(١)؛ كالذهب والفضة والحديد والرصاص والنحاس، ونحو ذلك، وقد يكون صلباً لا يذوب؛ كالياقوت والكحل، ونحو ذلك، وقد يكون مائعاً؛ كالنفط والغاز(٢).

قوله: (القبلية) بفتح القاف والباء، مثل عربية؛ كأنه نسبة إلى القَبَل محركة ـ وهو النشز من الأرض يستقبلك، موضع بناحية ساحل البحر الأحمر من منطقة الفرع في بلاد مزينة (٣).

والفُرْع: بضم أوله وسكون ثانيه، وآخره عين مهملة، وقيل: بضم أوله وثانيه، اسم قرية ذات نخيل ومياه، بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة (٤)، ولا يزال معروفاً حتى اليوم على الطريق السريع بين مكة والمدينة.

O الوجه الرابع: استدل بالحديث من قال بوجوب الزكاة في المعادن المستخرجة من الأرض، والحديث تقدم ضعفه، لكن يدل على وجوب زكاة المستخرجة من الأرض، والحديث تقدم ضعفه، لكن يدل على وجوب زكاة المعدن قوله تعالى: ﴿ يَكَا يُهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجُنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، قال القرطبي: (يعني: النبات، والمعادن، والركاز) (٥)، وقد نقل النووي الإجماع على وجوب الزكاة في المعادن (٢).

فتجب الزكاة في كل أنواع المعادن المتقدمة، وهي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة؛ لعموم الآية؛ ولأن هذا يتمشى مع أحكام الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، وقد حصل في هذا العصر من الثروات المعدنية التي يقوم عليها اقتصاد العالم الشيء الكثير الذي لم يكن معروفاً من قبل، ولا سيما المعادن السائلة؛ كالنفط (البترول) والغاز، وهذا مذهب الإمام أحمد، كما تقدم في تعريف المعدن، وعند مالك والشافعي

<sup>(</sup>١) معنى (ينطبع بالنار) أي: يقبل الطرق والسحب.

<sup>(</sup>٢) انظر: «بدائع الصنائع» (٦٧/٢). (٣) انظر: «المغانم المطابة» ص(٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغانم المطابة» ص(٣١٥). (٥) «تفسير القرطبي» (٣/ ٣٢١).

<sup>(</sup>T) "lلمجموع" (T/ VY).

والظاهرية لا يجب في شيء من المعدن زكاة غير الذهب والفضة (۱)، وعند أبي حنيفة تجب الزكاة في المعادن التي تذوب وتنطبع بالنار؛ كالذهب والفضة والحديد والرصاص، ولا تجب في السائلة، ولا في الصلبة التي لا تنطبع بالنار كالياقوت والكحل (۲).

وقول الحنابلة أقوى؛ فإنه مؤيد بالمعنى اللغوي كما تقدم، كما أنه مؤيد بالاعتبار الصحيح؛ إذ لا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع، فكلها أموال ذات قيمة، ولو عاش أئمتنا ـ رحمهم الله ـ حتى أدركوا هذه الثروات المعدنية العظيمة، لصار لهم موقف آخر مغاير لاجتهادهم الأول.

والراجع اعتبار النصاب في المعدن، وذلك بأن يبلغ الخارج ما قيمته نصاب النقود، لكن لا يشترط في نصاب المعدن أن يخرج دفعة واحدة؛ بل ما نيل بدفعات يضم بعضه إلى بعض في الجملة؛ لأن المعدن لا ينال إلا هكذا غالباً، ويبعد استخراج النصاب دفعة واحدة، والواجب فيه ربع العشر قياساً على الواجب في النقدين؛ ولأن في إخراجه كلفة ومؤنة، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «المنتقى» (۲/۳۲)، «المجموع» (٦/٧٧)، «المحلى» (٦/٨٠١).

<sup>(</sup>۲) «بدائع الصنائع» (۲/ ۲۷)، «شرح فتح القدير» (۲/ ۲۳۹).



المراد بصدقة الفطر: الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان، وقد وردت تسميتها بصدقة الفطر في حديث ابن عمر رواياته.

وقد أضيفت إلى الفطر، من باب إضافة الشيء إلى وقته؛ لأنه وقت وجوبها، كما يقال: صلاة الفجر وصلاة المغرب، وليست الإضافة بسبب الفطر - كما قيل - لأن سبب الوجوب كونها عبادة لله، وطهرة للصائم، وطعمة للمساكين، كما سيأتي في آخر أحاديث الباب.

ويطلق عليها عموم الناس كلمة (الفِطْرة) \_ بكسر الفاء \_ ويرى النووي أنها كلمة اصطلاحية للفقهاء؛ وكأنها مأخوذة من الفطرة التي هي الخلقة؛ أي: زكاة البدن<sup>(٢)</sup>، فليست الكلمة مما تلحن به العامة، كما قال بعضهم.

ويذكرها المحدثون والفقهاء في كتاب «الزكاة» دون كتاب «الصيام» مع ارتباطها به؛ لأنها من الوظائف المالية، لكنها تختلف عن بقية الزكوات؛ لأنها متعلقة بالأموال، ولهذا لا يشترط لها ما يشترط للزكوات الأخرى من النصاب والحول، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۳۱۱). (۲)

<sup>(</sup>Y) «المجموع» (٦/٣٠١).

وقد فرضت صدقة الفطر مع فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة (1)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) «الإعلام» لابن الملقن (٥/١٢٣).





# حكم زكاة الفطر ومقدارها ونوعها

الله عَن ابْنِ عُمَرَ عَلَى الْمَالِدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأَنْفَى، صَاعاً مِنْ تَمْرِ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْفَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢/٦٢٨ ـ وَلابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هٰذَا الْيَوْم».

٣/٦٢٩ ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَان النَّبِيِّ ﷺ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «أَمَّا أَنَّا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

وَلأَبِي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَداً إِلَّا صَاعاً.

#### 🗖 الكلام عليها من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث ابن عمر رضي في المناري في كتاب «الزكاة»، باب «فرض صدقة الفطر» (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤) من طريق نافع، عن ابن عمر، به مرفوعاً، وهذا لفظ البخاري.

وأما الحديث الثاني، فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٥٥) والدارقطني (٢/ ١٥١)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص(١٣١)، من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر والله على قال: أمرنا رسول الله والنخرج صدقة الفطر. . . وساق الحديث إلى أن قال: وكان رسول الله والله على يقسمها قبل أن ينصرف من المصلى، ويقول: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم».

وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ، ولعل المراد ضعف هذه الزيادة فيه، وإلا فالحديث أصله صحيح كما تقدم، نبه على ذلك ابن عدي، والحديث فيه أبو معشر، وهو نجيح السندي المدني، ضعفه غير واحد، قال الأثرم عن أحمد: (حديثه عندي مضطرب، لا يقيم الإسناد، ولكن أكتبُ حديثه أعتبر به)، وقال البخاري: (منكر الحديث)، وقال ابن معين: (كان أُميًا ليس بشيء)(۱)، وهذه الزيادة معناها صحيح، كما سيأتي إن شاء الله.

وأما حديث أبي سعيد رضي فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»، في مواضع منها باب «صاع من زبيب» (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥) من طريق زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد رضي يقول: . . . وذكر الحديث، وهذا لفظ البخاري.

وعند أبي داود (١٦١٨) من طريق ابن عجلان سمع عياضاً قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: (لا أخرج أبداً إلا صاعاً...) الحديث.

<sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۱۰/ ۳۷٤).

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظها:

قوله: (فرض) أي: أوجب إيجاباً مؤكداً؛ لأن الفرض في اللغة معناه: القطع والحز والتقدير.

قوله: (صاعاً من تمر) بدل أو عطف بيان من (زكاة الفطر)، والصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد: يزن خمسمائة وستين جراماً من البر الجيد، فيكون الصاع كيلوين وربع الكيلو، وتقدم ذكر ذلك.

**قوله**: (أن تؤدى) أي: أن توصل إلى مستحقيها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد.

قوله: (كنا نعطيها) أي: نعطي زكاة الفطر الفقراء.

قوله: (صاعاً من طعام) أي: مما يطعمه الناس، وهو مجمل يفسره ما بعده.

قوله: (من زبيب) هو العنب الجاف بمنزلة التمر في ثمر النخل.

**قوله**: (أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف أو سكونها: لبن الغنم المطبوخ المجفف.

قوله: (لا أخرج أبداً إلا صاعاً) أي: إن أبا سعيد التزم ألا يخرج إلا صاعاً، سواء أكان من بر أم من غيره، وغرضه بذلك بيان أنه لا يوافق معاوية على ما رآه من إجزاء نصف صاع من قمح، كما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد وفيه: (فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، قال: أرى مدّاً من هذه يعدل مدّين...)، والمعنى: أنه لما جاء معاوية إلى المدينة حاجّاً أو معتمراً أثناء خلافته، وكثرت السمراء \_ وهي حنطة تأتي من الشام لونها أسمر رأى معاوية أن مدّاً من هذه الحنطة يعادل مدّين من غيرها؛ لكونها نفيسة عند الناس، فيكون نصف الصاع منها مجزئاً في الفطرة، لكن أبا سعيد المنه أنكر هذا. والتزم بالاستمرار على إخراج صاع من أي طعام كان، كما كان يخرجه على عهد رسول الله عليه.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن زكاة الفطر فرض على كل

مسلم، ذكراً كان أم أنثى، حرّاً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً، وهذا أمر مجمع عليه، كما نقله ابن المنذر(١).

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام، سواء كان تمراً أو شعيراً، أو زبيباً، أو أقطاً.

ويجزئ كل طعام يقتاته الناس كالأرز، وإنما نُحصت الأصناف الأربعة بالذكر؛ لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي على الما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري في الله على قال: (كنا نخرج في عهد رسول الله على يوم الفطر صاعاً من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا من الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر)(٢).

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أن إخراج غير الطعام من الدراهم وغيرها لا يجزئ في الفطرة، وهذا مذهب الجمهور؛ لأنه خلاف ما أمر به رسول الله على من الأصناف المذكورة أو من الطعام عموماً؛ ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة في ولأن ذلك يخرج زكاة الفطر عن كونها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إلى كونها شعيرة خفية؛ ولأن الرسول على ذكر أشياء مختلفة القيمة، فدلً على أن المراد بها الأعيان لا ثمنها ثمنها.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري<sup>(٤)</sup>؛ لعموم: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم»، والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام.

O الوجه السادس: الحديث دليل على وجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لقوله: «وَأَمَرَ أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»، والأفضل أن تكون في صباح يوم العيد؛ لأن المقصود الأعظم منها استغناء

<sup>(</sup>۱) «الإجماع» ص(٤٩). (۲) «صحيح البخاري» (۱۵۱۰).

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» (٢/٩/٢)

<sup>(</sup>٤) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/١٤٧)، «الاختيار» (١٠٢١)، «المغني» (٢٩٥/٤).

الفقراء بها عن السؤال يوم العيد، ومشاركة الأغنياء في الفرح بهذا اليوم.

ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين، لحديث ابن عمر رفيه المتقدم، وفيه: (وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)، والله تعالى أعلم.







2/٦٣٠ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»، باب «زكاة الفطر» (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم (٤٠٩/١) من طريق، مروان بن محمد، ثنا أبو يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق<sup>(۱)</sup>، وكان ابن وهب يروي عنه، ثنا سيار بن عبد الرحمٰن، قال محمود: الصَّدَفِي (٢)، عن عكرمة، عن ابن عباس عباس مرفوعاً، ورواه ابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم (٤٠٩/١) من طريق مروان بن محمد، به.

وهذا سند حسن، كما قال ابن قدامة (٣)، والنووي (٤)،

<sup>(</sup>۱) القائل: هو مروان بن محمد، كما يدل على ذلك رواية الحاكم من طريق محمود بن خالد، ثنا مروان، ثنا يزيد بن مسلم، وكان شيخ صدق، وليس من كلام عبد الله بن عبد الرحمٰن؛ إذ لو كان كذلك لما ذكر في رواية محمود بن خالد.

<sup>(</sup>٢) أي إن محمود بن خالد شيخ أبي داود، وصف ابن سيار بأنه الصَّدَفِي، وكذا وُصِفَ عند ابن ماجه، نسبة إلى صَدَفَ، قرية في تونس قرب القيروان. «معجم البلدان» (٣/ ٣٩٧).

<sup>(3) &</sup>quot;Ilaجموع" (7/77).

<sup>(</sup>٣) «المغنى» (٤/ ٢٨٤).

وابن الملقن (۱)، ورجاله V بأس بهم، قال الدارقطني: (ليس فيهم مجروح) (۲).

وأما قول الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه) ففيه نظر؛ لأن أبا يزيد الخولاني وسيار بن عبد الرحمٰن لم يخرج لهما الشيخان.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وهما حكمتان عظيمتان:

الأولى: تتعلق بالصائم، وهي تطهيره من اللغو، وهو كل ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل تعود على الشخص في الدين أو الدنيا، مكروهاً كان أو مباحاً؛ كالهزل واللعب والمبالغة في الشهوات، وغير ذلك.

وتطهيره من الرفث: وهو الفحش في القول، وهو المراد هنا، ويطلق على الجماع أيضاً. وكانت زكاة الفطر طهرة للصائم مما ذكر؛ لأن الحسنات يُذْهِبْن السيئات.

الثانية: تتعلَّق بالمجتمع، وهي قوله: «طعمةً للمساكين» وطُعْمةً ـ بضم الطاء وسكون العين \_: وهو الطعام الذي يُؤكل. وفي هذا إشاعة المحبة والفرح بين أفراد المجتمع، ولا سيما المساكين وأهل الحاجة.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن وقت إخراج زكاة الفطر هو ما قبل صلاة العيد، فمن أخرجها فهي زكاة مقبولة يثاب عليها ثواباً كاملاً؛ لأنه امتثل أمر النبي عليها ثوام في قوله: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وأما من أدًاها بعد الصلاة فليست بزكاة فطر؛ وإنما هي صدقة من سائر الصدقات، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الإعلام» (٥/ ١١٨). (۲) «السنن» (١٣٨/٢).



صدقة التطوع: مركب إضافي، من إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن الصدقة قد تكون فرضاً، وهي الزكاة المفروضة، وقد تكون تطوعاً، وقد جرت عادة أهل العلم بذكر الصدقات النافلة بعد الفريضة.

والتطوع لغة: فعل الطاعة.

وشرعاً: كل طاعة ليست بواجبة، والمراد بصدقة التطوع: ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، وهي أعم من الزكاة، وقد تطلق عليها أيضاً.

والصدقة فضلها عظيم، وثوابها جزيل، كما سيأتي في أحاديث الباب، ويترتب عليها من الفوائد والمصالح الشيء الكبير، ولهذا حث الله تعالى عليها وأمر بها ورغّب فيها. قال تعالى: ﴿مَن ذَا الّذِى يُقْرِضُ اللّهَ فَرَضًا حَسَنًا فَيُضَافِقُهُ لَهُ وَأُمر بها ورغّب فيها. قال تعالى: ﴿وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مُسْرَةً وَأَن تَصَدّفُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

وصدقة التطوع تكون في الفقراء والمحاويج، وتكون في المعسرين من الغرماء، وتكون في مشاريع الخير؛ من تعمير المساجد، والمدارس، وإصلاح الطرقات، ونحو ذلك.

#### ولها فوائد عظيمة:

- ١ أنها باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعي، كما تقدم.
- ٢ أنها دليل على كمال الإيمان، وحُسن الإسلام، والطاعة لله تعالى وللرسول على والزهد في الدنيا، والرغبة فيما عند الله تعالى.
  - ٣ ـ أنها سبب لحفظ الإنسان في ماله وبدنه.
  - ٤ ـ أنها كغيرها من التطوعات طريق موصل إلى محبة الله ورضوانه.







١/٦٣١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ مَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه»، منها كتاب «الزكاة»، باب «الصدقة باليمين» (١٤٢٣)، ومسلم (١٠٣١) من طريق خبيب بن عبد الرحمٰن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة هيه، عن النبي على قال: «سَبْعَةٌ يُظِلِّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامٌ عَادِل، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ نَحَابًا فِي اللهِ اجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله عَلَيْهُ مَوضع الشاهد من الحديث. خَالِياً فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ». وقد اقتصر الحافظ على موضع الشاهد من الحديث.

## الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (سبعة) أي: سبعة أشخاص أو سبعة أنفس، فهو على حذف مضاف إليه، ولذا صحَّ الابتداء به، ومفهوم العدد ليس بحجة على الصحيح، بدليل أن الذين يظلهم الله أكثر من ذلك، كما في حديث أبي اليسر رها أن النبي على قال: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ»(١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۰۰۶).

وعن أبي هريرة و الله عَلَيْه قال: قال رسول الله عَلَيْه: ﴿إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلًى إِلَّا طِلًى إِلَّا طِلًى إِلَّا طِلًى الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلًى اللهُ اللهُ

قوله: (يظلهم الله في ظله) هذه الإضافة للتشريف؛ كبيت الله، وهذا ظل حقيقي حيث يكون هؤلاء السعداء تحت ظل الله تعالى، فلا يمسهم حر الشمس ولا وهجها؛ لأن الله تعالى يظلهم في ظله؛ إذ لا أحد يملك الظل غيره في ذلك اليوم. وقد ورد تقييد هذا الظل بأنه ظل العرش في حديث أبي هريرة ولله الله وكذا ورد من حديث سلمان: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه»(۲)، وبهذا جزم القرطبي(٤)، ورجحه الحافظ ابن حجر(٥).

قوله: (إمام عادل) المراد به: الحاكم أو السلطان، ويشمل - أيضاً - القاضي، وكل مَن له ولاية على غيره. وقدَّمه في الذِّكر؛ لعموم النفع به وتعديه إلى غيره، والعادل: اسم فاعل من عدل، والعدل: هو وضع الشيء في موضعه بدون إفراط ولا تفريط، فالعادل مَن يحكم بين الناس بالعدل فلا يميل مع هوًى ولا يرتشي بمال.

قوله: (وشاب نشأ في عبادة الله) أي: نبت وابتدأ، خصَّ الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة، لِما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإذا لازم العبادة مع ذلك كان أدلَّ على غلبة التقوى.

قوله: (معلق في المساجد) أي: محب لها حبّاً شديداً، فهو ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فيحافظ عليها ويصليها مع الجماعة في المسجد، وهذا

أخرجه مسلم (٢٥٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه الطحاوي في «شرح المشكل» (١٥/ ٧١) وفي سنده انقطاع. وانظر كلام الطحاوي في هذه المسألة.

<sup>(</sup>٣) عزاه الحافظ في "فتح الباري" (١٤٤/٢) إلى "سنن سعيد بن منصور" وقال: (بإسناد حسن) وقد ساق السيوطي إسناده عند سعيد، وحسنه في رسالته: "تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش" ص(٣٥).

فيه كناية لطيفة، فقد كَنَّى عن ملازمته للمسجد وتردده عليه ومحافظته على الصلاة بالجماعة بتعلُّق قلبه في المساجد، وهذه كناية عن صفة.

قوله: (ورجلان تحابا في الله) أي: اشتركا في جنس المحبة، وأحب كل منهما صاحبه حقيقة لا ظاهراً فقط، و(في) تعليلية؛ أي: لأجل الله تعالى، لا لغرض دنيوي.

قوله: (اجتمعا عليه وتفرقا عليه) الضمير يعود إلى الحب في الله، والمراد أنهما داما على المحبة لم يقطعاها لعارض دنيوي بل بقيا على ذلك حتى الموت. وعدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان؛ لأنها لا تتم إلا باثنين. والغرض عدُّ الخصال لا عدُّ جميع المتصف بها.

قوله: (ذات منصب وجمال) أي: أصل وشرف ومال وجمال، ومعنى «دعته»: أي: طلبته إلى الفاحشة والزنا بها، فهي كناية عن صفة، وخص النبي عليه ذات الشرف والجمال لشدة رغبة الناس فيها وحرصهم عليها.

قوله: (إني أخاف الله) الخوف من الله: هو الرهبة من عذابه؛ وكأنه قال ذلك ليزجرها عن الفاحشة بتذكيرها بالله، أو ليعتذر إليها، ولا يصدر ذلك إلا عن خوف من الله تعالى، ومتين تقوى وحياء.

قوله: (تصدق بصدقة) التنكير يشمل كل ما يُتصدق به، من قليل وكثير، وهل يشمل ذلك الصدقة الواجبة والمندوبة؟ يأتي ذلك إن شاء الله.

قوله: (لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) هذا من مجاز التشبيه، فقد شبّه اليد اليمنى بإنسان، واليد اليسرى بإنسان آخر، والمراد بذلك: التدليل على شدة إخفائه الصدقة والإسرار بها بحيث لو فُرِض أن الشمال رجل متيقظ وتصدق الإنسان بيمينه لما شعر ذلك الرجل عن شماله.

وقد جاء في رواية مسلم: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهذا قلب في المتن وقع من بعض الرواة. قال القاضي عياض: (كذا روي عن مسلم هنا في جميع النسخ الواصلة إلينا، والمعروف الصحيح: «حتى لا تعلم شماله ما

تنفق يمينه»، وكذا وقع في الموطأ والبخاري، وهو وجه الكلام؛ لأن النفقة المعهود فيها اليمين، ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم، بدليل إدخاله بعده حديث مالك...)(١).

قوله: (ذكر الله) إما من الذكر \_ بكسر الذال \_ فهو باللسان، أو من التذكر بالفكر والقلب، أي: تذكر عظمة الله.. فبكى من خشية الله تعالى.

قوله: (خالياً) حال من فاعل ذكر. أي: في موضع خالٍ بعيداً من الناس؛ ليكون أبعد من الرياء، والسمعة، وأقرب إلى الإخلاص.

قوله: (ففاضت عيناه) أي: سالت منها الدموع؛ كأنها فيض لغزارتها، وهذا دليل على الخوف من الله تعالى، وقوة اليقين به سبحانه.

وهذا فيه مجاز مرسل؛ أي: فاضت دموع عينيه؛ لأن العين لا تفيض؛ إنما يفيض الدمع فيها، فأسند الفيض إلى العين مبالغة، كأنها هي التي فاضت.

واعلم أن ذكر الرجل في هذا الحديث لا مفهوم له فيما ذكر من الأوصاف، إلا إن أريد بالإمام العادل: الإمامة العظمى، وإلا فيمكن دخول المرأة، حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم، ويخرج خصلة ملازمة المسجد؛ لأن صلاتها في بيتها أفضل، وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن.

O الوجه الثالث: هذا الحديث عظيم القدر، كثير الفوائد، ولهذا شرحت ألفاظه، وقد بيَّن فيه أحوال هؤلاء السعداء يوم القيامة، ولعل في ذلك دروساً تربوية لكل مسلم يسعى لنيل هذه الكرامة الإلهية والسعادة الأبدية، فيقدم من الأعمال الصالحة ما يكون سبباً لنيل هذه المكانة.

يقول ابن عبد البر: (هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال، وأعمها وأصحها إن شاء الله، وحسبك به فضلاً؛ لأن العلم محيط بأن من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف...)(٢).

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» (٣/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) «التمهيد» (٢/ ٢٨٢).

ولهذا أُفرد هذا الحديث بمؤلفات مستقلة، فالحافظ ابن حجر له كتاب «معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال»، ذكره في «فتح الباري» وللسيوطي كتابان مطبوعان: «تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش»، ثم اختصره وسمَّاه: «بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال».

O الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل الإمام العادل، والشاب الناسك الذي نشأ في طاعة الله تعالى، وفضل المشي إلى المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وفضل المتحابين في الله تعالى، وفضل العفة والبُعد عن مواقعة الفاحشة، وفضل البكاء من خشية الله.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على فضل الصدقة، والحرص على إخفائها؛ لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص، وأبعد عن الرياء، كما أن في إخفائها احتراماً لشعور الفقير الذي يرغب غالباً في إخفاء ما يُعطى خشية احتقار الناس له، أو نسبته إلى أنه يأخذ مع الغنى، أو نحو ذلك، وقد خص كثير من أهل العلم الإسرار بصدقة التطوع، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل.

والظاهر - والله تعالى أعلم - أن حال الصدقة يختلف باختلاف الأحوال، فإذا كان المتصدق ممن يُقتدى به ويُتبع، وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق إذا رأته ينفق، فالإظهار أولى كما يحصل في بعض المشاريع الخيرية، عندما يُدعى بعض مَن يقتدى به إلى الإنفاق، ويحصل بذلك فائدة إظهار السنة وثواب القدوة، وهذا لمن قويت حاله، وحسنت نيته، وأمن على نفسه الرياء، وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضل، والله تعالى أعلم.







٢/٦٣٢ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَهِ عَلَىٰ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه ابن حبان (٨/ ١٠٤)، والحاكم (١١٦/١) من طريق عبد الله بن المبارك، عن حرملة بن عمران، أنه سمع يزيد بن أبى حبيب يحدث أن أبا الخير(١) قد حدَّثه أنه سمع عقبة بن عامر ﴿ اللهِ عَلَيْهُ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كُلُّ امْرِئِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ» أو قال: «حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاس».

قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بَصَلة. هذا لفظ ابن حبان، وعند الحاكم: «يُفْصَلَ».

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.

 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل صدقة التطوع، وأن لها شأناً، وأنها من أسباب الظل والوقاية من حر الشمس يوم القيامة؛ لأن الشمس تدنو من الناس يوم القيامة، وحرّها شديد، وهي بعيدة، فكيف إذا دنت؟!

<sup>(</sup>١) هو مرثد بن عبد الله اليزني.

ولكن الله تعالى يقي أولياءه وأهل طاعته حرّها وأذاها بالأعمال الصالحة التي دلَّت عليها نصوص الشريعة، ومن ذلك الصدقة.

O الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن هناك ظلاً غير ظل العرش ـ على الرواية المتقدمة ـ، لقوله: «في ظل صدقته» وأجيب عنه بجوابين:

الأول: أن هناك ظلالاً بحسب الأعمال، تُظِلُّ صاحبها حر الشمس وأنفاس الخلائق، ولكن ظل العرش أعظمها وأشرفها يخص الله به من شاء من عباده.

الثاني: أنه ليس هناك إلا ظل العرش يستظل به المؤمنون أجمع، لكن لما كانت تلك الظلال لا تنال إلا بالأعمال، وكانت الأعمال تختلف، حصل لكل عامل ظل يخصه من ظل العرش بحسب عمله، وسائر المؤمنين شركاء في ظله (۲)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٦٤).





# بيان أن أفضل الصدقة ما وافق حاجة المتصدَّق عليه

٣/٦٣٣ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْمُدْرِيِ مُسْلِم مُسْلِم كَسَا مُسْلِماً قَوْباً عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِم الْعُمَ مُسْلِماً عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِم سَقَى مُسْلِماً عَلَى خُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِم سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقَ المَخْتُوم». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»، باب «فضل سقي الماء» (١٦٨٢) من طريق أبي خالد الدالاني، عن نُبيح، عن أبي سعيد والله مرفوعاً.

وهذا إسناد ضعيف، أبو خالد الدالاني ـ نسبة إلى بني دالان بطن من همدان ـ صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس (١٠).

ونبيح، وهو ابن عبد الله العنزي، ذكره علي بن المديني في جملة المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس. وقال أبو زرعة: (ثقة، لم يرو عنه غير الأسود بن قيس). وقال العجلي: (كوفي، ثقة). وذكره ابن حبان في «الثقات» (٢٠). وصحَّح الترمذي حديثه، وكذا ابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان.

 <sup>(</sup>۱) «تهذیب التهذیب» (۱۲/۸۹).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» (٥/٤٨٤)، «تاريخ الثقات» ص(٤٤٨)، «تهذيب التهذيب» (١٠/ ٣٧٢).

والحديث ضعّفه الألباني<sup>(۱)</sup>. وقد جاء من طريق عطية العوفي، عن أبي سعيد في موقوفاً ومرفوعاً. ورجح الترمذي وقفه. وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» ونقل عن أبيه قوله: (الصحيح موقوف، الحفاظ لا يرفعونه)<sup>(۱)</sup>.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على الحث على التحلي بهذه المكارم العظيمة، الدالة على محبة البذل والعطاء ابتغاء الأجر والثواب، وعلى أن مَن فعل شيئاً يجازى بمثله يوم القيامة، ﴿جَزَآةُ مِن رَبِكَ عَطَآةٌ حِسَابًا﴾ [النبأ: ٣٦]، ﴿مَلْ جَزَآةُ آلِاحْسَنِ إِلَّا ٱلإِحْسَنُ﴾ [الرحلن: ٢٠]، فمن كسا كُسِيَ من ثياب الجنة الخضر، وهي أنفس ثيابها وأغلاها، ومن أَطعَم أُطْعِمَ من ثمار الجنة، ومن سَقّى سُقِيَ من الرحيق المختوم بالمسك، والرحيق: صفوة الخمر الذي لا غش فيه.

والحديث وإن كان إسناده ضعيفاً، لكن معناه صحيح؛ لأن الجزاء من جنس العمل. والجنة دار الكرامة ودار النعيم، ودار الجزاء والإحسان، والله تعالى يجازي العامل بعمله وأكثر من عمله تفضلاً منه .

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن أفضل الصدقة ما وافق حاجة في المتصدق عليه، كأن يكسو مسلماً على عري، وهي الحاجة إلى الثوب لدفع حر أو برد أو لِتَجَمُّل؛ وإن لم يكن مكشوف العورة، أو يطعم مسلماً محتاجاً إلى الأكل، أو يسقي مسلماً على ظمأ فيعطيه ما يشربه أو يتسبب له بوسيلة من وسائل التبريد المعروفة، فإنه كلما كانت الحاجة أشد كان النفع أعظم.

وعلى المسلم أن يتحرى ذلك وينظر ما يناسب كل وقت من الصدقات، فإذا كان وقت الشتاء ناسب التصدق بالأغذية والأغطية والألبسة التي تدفئ الجسم؛ وإن كان صيفاً ناسب التصدق بوسائل التبريد من مكيف وبرادة ماء، ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «تخريج المشكاة» (۱/ ۰۹۷). (۲) «العلل» (۲۰۰۷).





2/٦٣٤ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﴿ مَنْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «الْيَكُ الْعُلْيَا خَيْرٌ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ الْعُلْيَا خَيْرٌ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

0/٦٣٥ ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاهَ عَلَىٰ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ المُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.

## 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

#### الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث حكيم بن حزام رضي الله المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة إلا عن ظَهْرِ غِنَى (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٤) من طريق وهيب (١) حدثنا هشام، عن أبيه، عن حكيم بن حزام رضي عن النبي الله قال: . . . فذكره .

وأما حديث أبي هريرة رضي فقد أخرجه أحمد (٢١٤/١٤)، وأبو داود في كتاب «الزكاة»، بابٌ «في الرخصة في التصدق بجميع المال» (١٦٧٧)، وابن خزيمة (٢٤٤٤)، وابن حبان (٣٣٥)، والحاكم (٢٤٤٤) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير يحيى بن جعدة، عن أبي هريرة رضي مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي.

وهذا إسناد صحيح. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي، لكن تعقبه ابن عبد الهادي فقال: (ليس كذلك، فإن يحيى بن جعدة لم يرو له مسلم، ولكن وثّقه أبو حاتم وغيره)(١).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (اليد العليا) هي يد المعطى.

قوله: (اليد السفلى) هي يد السائل، وقد ورد هذا التفسير وما قبله في عدد من الأحاديث مرفوعاً إلى النبي ﷺ.

قوله: (وابدأ بمن تعول) أي: في الإعطاء والإنفاق ابدأ (بمن تعول) وهم أهل بيتك الذين تنفق عليهم.

قوله: (عن ظهر غني) أي: ما كان المتَصَدَّقُ به غير محتاج إليه لنفقة عياله وأهله، ولا يحتاجه لسداد دين عن نفسه، وقد ذكر الخطابي أن لفظ (الظهر) يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام.

قوله: (ومن يستعفف يعفه الله) أي: من يطلب العفة واجتناب السؤال (يعفه الله) أي: يوفقه للعفاف ويغنيه عما في أيدي الناس، وييسر له حاجته.

قوله: (ومن يستغن يغنه الله) أي: ومن يستغن بما عنده قل أو كثر ويقتنع به، ويقطع الطمع من نفسه، ويظهر الغنى، فإن الله تعالى يرزقه الغنى عن الناس فلا يحتاج إلى أحد، بل يسد حاجته ويقنعه؛ لأن النفس إن أرسلتها استرسلت؛ وإن فطمتها وقفت وانفطمت.

قوله: (جُهْد المُقِلِّ) الجهد ـ بالضم ـ: الوسع والطاقة، وبالفتح: المشقة، والمراد هنا الأول، ومعناه: ما يحتمله حال القليل المال. والمقل ـ بضم الميم وكسر القاف ـ: قليل المال.

وهذا لا ينافي ما قبله من أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى؛ لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة والأكتفاء

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۱/ ۳۸۸).

بأقل الكفاية، وذلك أن من كان ماله أقل ثم جاد فهو أفضل ممن كان ماله كثيراً، فمن اتسعت أمواله وتصدق بألف دينار فإنها لا تقاس بمن تصدق بدينار يكون هو الفاضل عن حاجته، فإنه كلما دعت الحاجة إلى المال وجاد به كان ذلك دليلاً على رغبته فيما عند الله تعالى وطلب ثوابه ورضوانه.

الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الصدقة، والترغيب في البذل والإنفاق.

○ الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بنفقة عياله وأهله ومن تجب عليه نفقتهم.

○ الوجه الخامس: الحديث دليل على أن أفضل الصدقة ما كان عن سعة وفضل وغنى بعد أن يؤدي ما يلزمه نحو أهله وأولاده ثم يجود بعد ذلك على البعيدين. قال تعالى: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُولُ》 [البقرة: ٢١٩]. والعفو: ما فَضَلَ وزاد عن الحاجة، كما قاله غير واحد من السلف(١).

O الوجه السادس: الحديث دليل على استحباب التعفُّف عما في أيدي الناس، فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله؛ بل يثق بربه ويتوكل عليه، ومن استعف عما في أيدي الناس وجاهد نفسه فإن الله تعالى يغنيه بأن يسد حاجته وخَلَّتَهُ، ويجعل في قلبه القناعة والغنى، ومن دعاء النبي عَلَيُّ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى»(٢).

والهدى: هو العلم النافع. والتقى: العمل الصالح وترك المحرمات كلها، وهذا صلاح الدين، وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن الخلق والغنى بالله تعالى، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۳۷۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٢١) من حديث عبد الله بن مسعود راكم.



مقدمة على التطوع

٦/٦٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِك» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَال: «أَنْتَ أَبْصَرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ.

## 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## 🔾 الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»، بابٌ «في صلة الرحم» (١٦٩١)، والنسائي (٥/ ٦٢)، وابن حبان (١٢٦/٨)، والحاكم (١/ ٥١٥) من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة ضي قال: أمر النبي على الصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: . . . فذكر الحدىث.

وهذا لفظ أبى داود، ولفظ «البلوغ» هو لفظ أحمد (١٢/ ٣٨١)، وفي جميع المصادر جملة سقطت من «البلوغ»: (قال: عندى آخر. قال: «تصدق به على زوجك»). لكن في «المسند» بعد قوله: «على نفسك»، وعند أبي داود بعد قوله: «على ولدك».

وهذا سند حسن. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي. وهذا فيه نظر، فإنه ليس على شرط مسلم؛ لأن ابن عجلان لم يحتج به مسلم في الأصول، وإنما في الشواهد، وقد نقل الذهبي نفسه عن الحاكم أنه قال عن ابن عجلان: (أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثاً كلها شواهد)(۱). وقد ذكر الذهبي أنه صدوق متوسط الحفظ، فهو حسن الحديث. وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة ﷺ).

O الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل النفقة على الزوجة والأولاد ومن تحت يد الإنسان من الخدم ونحوهم ممن يمونهم الإنسان، وأن هذه النفقة بمثابة الصدقة، وأن صاحبها مأجور عليها إذا استحضر النية في ذلك؛ لأن مثل هذه النفقات تكون غالباً بدافع المودة والشفقة، والدافع الغريزي.

وعن أبي مسعود البدري ظلى عن النبي على قال: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِي لَهُ صَدَقَةٌ» (٢٠).

وعن أبي هريرة ﴿ مَنْ رَسُولَ الله ﷺ قال: «دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» (٣)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «الميزان» (٣/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٥)، ومسلم (١٠٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٩٥).





٧/٦٣٧ - عَنْ عَائِشَةَ رَهِ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئاً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهَ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب «الزكاة»، في عدة أبواب، منها: باب «من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه» (١٤٢٥)، ومسلم (١٠٤٢) من طريق شقيق، عن مسروق، عن عائشة راها، به مرفوعاً، والحديث ورد بعدة ألفاظ.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يجوز للزوجة أن تنفق من طعام بيتها ولو لم تستأذن زوجها في ذلك؛ لأن الموضع موضع بيان، ولو كان الإذن شرطاً لبيّنه الرسول على الله المعلم الإذن شرطاً لبيّنه الرسول على الله المعلم المعلم

وهذا محمول عند الفقهاء من الحنفية والشافعية، والمذهب عند الحنابلة على الشيء اليسير الذي جرت العادة بالسماح به، مثل: الرغيف، وزائد الطعام المطهي، وبقية الفاكهة، ونحو ذلك مما يتسامح فيه الناس، وجرى العرف برضا الزوج في مثله، فيكون إذنه في ذلك حاصلاً ولو لم يتكلم.

وشرط ذلك أن تكون غير مفسدة؛ أي: بلا إسراف ولا تبذير؛ كإعطاء ما لم تجر العادة بإعطائه، فهذا لا يجوز؛ لأنه قد يخل بنفقة زوجها ومن يعوله. وقد قيد بالطعام؛ لأنه الذي يتسامح به عادة بخلاف النقود؛ فإن إنفاق المرأة منها لا يكون إلا بعد إذن صريح من الزوج.

O الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها فلها الأجر كاملاً \_ كما أن لزوجها الأجر كاملاً \_ لأن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، فالزوج له نصيب بكسبه، والمرأة لها نصيب بعملها وتصدقها، ومثل ذلك الخادم، ولا يزاحم أحدهما الآخر؛ لأن فضل الله عظيم.

لكن ورد حديث أبي هريرة ﴿ عَنْ النبي ﷺ قال: ﴿ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهَا نَصْفُ أَجْرِهِ (١٠)، وهذا يدل على أن لها نصف الأجر.

ولعل المراد \_ والله أعلم \_ أنها إذا أنفقت بإذن زوجها صار لها الأجر كاملاً، وعلى هذا يحمل حديث عائشة وإذا أنفقت بدون إذنه صار لها نصف الأجر؛ فإن عرفت منه عدم الإذن أو صدر منه نهي صريح فليس لها أن تنفق، وليس لها أجر بل عليها وزر؛ لأنها تصرفت في مال غيرها بلا إذنه، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٦٦) واللفظ له، وأخرجه مسلم (١٠٢٦) بزيادة في أوله.







## حكم إعطاء الزوجة صدقتها لزوجها

٨٦٣٨ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ حُلِيٌ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صدق ابن مسعود، زَوْجُكِ وولدُكِ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «صدق ابن مسعود، زَوْجُكِ وولدُكِ أَحَقُ من تصدقتِ به عليهم». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»، باب «الزكاة على الأقارب» (١٤٦٢) من طريق محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري ولله قال: خرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا» فَمَرَ على النساء فقال: «يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَّقُن، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ النَّاسُ تَصَدَّقُوا» فَمَرَ على النساء فقال: «يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَّقُن، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَهْلِ النَّارِ»، فقلن: وبِمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكُفُرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكُولُ اللَّعْنَ، وَتَعْمَ اللَّهُ اللَّعْنَ، وَلَا اللَّعْنَ، وَلَا اللَّه، إللَّهُ الرَّعُمِ اللَّهُ اللَّه، إلله اللَّه، والله، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة. . . الحديث.

○ الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بجواز صرف الزوجة

زكاتها إلى زوجها المحتاج. وهذا قول الشافعي، وأحمد في الرواية المعتمدة في المذهب، وصاحبي أبي حنيفة، والثوري، وابن المنذر، واختاره الشوكاني. وحملوا هذا الحديث على الصدقة الواجبة، لقولها: (أفيجزئ عنى؟)(١)، كما في رواية البخاري(٢).

وحمل آخرون الصدقة في هذا الحديث على صدقة التطوع؛ لقولها: (كان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به) ولم تقل: أتصدق منه أو أزكيه؛ ولأن فعلها هذا كان بعد أن سمعت النبي على عموم الصدقة، فبادرت على عندها.

وأما قولها: (أفيجزئ عني) فالمراد به في الوقاية من النار؛ كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحقق لها المقصود من تحصيل الثواب ودرء العقاب.

قال ابن الهمام: (المعنى: هل يكفي التصدق عليه في تحقيق مسمى الصدقة وتحقيق مقصودها من التقرب إلى الله تعالى) (٣).

وهذا اختيار ابن قدامة، والنووي، وابن حجر، وآخرين. قالوا: المراد بالحديث صدقة التطوُّع (٤٠).

والقول الثاني: أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج، وهذا قول أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد (٥)؛ لأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، فإذ لم يجز له دفع زكاته لامرأته لم يجز لها دفع زكاتها لزوجها.

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ جواز صرف المرأة زكاتها إلى زوجها الأمرين:

<sup>(</sup>۱) «الاختيار» (۱/ ۱۲۰)، «المغني» (١/ ١٠١)، «فتح الباري» (٣/ ٣٢٩)، «نيل الأوطار» (١/ ١٩٩/).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۱۲). (۳) «شرح فتح القدير» (۲/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٤) «المغني» (٢/ ١٠٢)، «فتح الباري» (٣/ ٣٣٠)، «نيل الأوطار» (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) «المغني» (٤/ ١٠٠).

ا ـ عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ . . . ﴾ [التوبة: ٦٠] والزوج إذا كان فقيراً داخل في هذا العموم؛ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل، ومَن قال: إن الزوج مستثنى فعليه الدليل، وليس هناك دليل من القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها.

٢ ـ أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، والنبي على لم يستفصل هذه المرأة عن الصدقة هل هي تطوع أو واجبة؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أم تطوعاً.

وأما حديث الباب فالظاهر أنه في صدقة التطوُّع لا في الصدقة الواجبة؛ لأن السياق يرجح ذلك؛ ولأنه ورد في بعض الروايات: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»، كما أن قوله: «زَوجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» يؤيد ذلك؛ لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة إذا كان والده ينفق عليه؛ فإن كان الولد فقيراً والأب عاجز عن نفقته جاز صرف الزكاة إليه على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أنه أحد القولين في مذهب أحمد (١).

© الوجه الثالث: اختلف العلماء في جواز صرف الزوج زكاته إلى زوجته على قولين:

الأول: أنه لا يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته المحتاجة، وهذا قول الجمهور، ومنهم: أبو حنيفة وأصحابه، ومالك وأصحابه، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية، بل نقل ابن المنذر فيه الإجماع<sup>(٢)</sup>، واستدلوا بأن الزوجة غنية بما على زوجها من النفقة، فتستغني بها عن الزكاة، فإذا دفع إليها الزكاة أغنتها عن النفقة الواجبة عليه، فعاد إليه نفع الزكاة، فكأنه دفعها إلى نفسه.

والقول الثاني: أنه يجوز للزوج صرف زكاته إلى زوجته، وهذا وجه مرجوح في مذهب الشافعية، ورواية مرجوحة في مذهب الإمام أحمد (٣)،

<sup>(</sup>۱) «الاختيارات» ص(١٠٤).

<sup>(</sup>۲) «الإجماع» ص(٥٢)، «الاختيار» (١/٠١١)، «المغني» (٤/ ١٠٠)، «المجموع» (٦/ ٢٢٩)، «الخرشي على خليل» (٢/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>m) «المجموع» (7/ ٢٣٠).

واستدلوا بأنه إذا صرف الزكاة إليها، لا يدفع عن نفسه النفقة؛ لأن نفقتها عوض لازم، سواء أكانت غنية أم فقيرة، فصار كمن استأجر فقيراً فإن له دفع الزكاة إليه مع الأجرة.

والقول الأول قوي. لكن قد يُقال: إن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنية الغنى الذي يمنع من حِلِّ الزكاة، فإذا أعطاها شيئاً لا يُسقط به حقّاً واجباً جاز، مثل ما لو أعطاها لقضاء دين عليها، فالظاهر الإجزاء؛ لأن قضاء الدين عن زوجته غير واجب عليه، وهذا اختيار بعض فقهاء الحنابلة، والله تعالى أعلم(۱).



<sup>(</sup>۱) انظر: «الإنصاف» (٣/ ٢٦١ \_ ٢٦٢)، «الشرح الممتع» (٦/ ٢٦٨).





٤٨٧



## ذم المسألة وما فيها من الوعيد

9/7٣٩ \_ عَن ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْم». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٠/٦٤٠ ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

#### 🔾 الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عمر في فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»، باب «من سأل الناس تكثراً» (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠) (١٠٤) من طريق الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله عليه الله عليه الحديث.

وأما حديث أبي هريرة ﷺ فقد أخرجه مسلم في كتاب «الزكاة»، باب «كراهة المسألة للناس» (١٠٤١) من طريق محمد بن فضيل، عن عُمارة بن القعقاع، عن أبي ورعة، عن أبي هريرة ﷺ، به مرفوعاً.

O الوجه الثاني: في الحديثين دليل على تحريم سؤال الناس وطلبهم أن يتصدقوا عليه من دون حاجة إلى ذلك. وقد ثبت الوعيد العظيم فيمن سأل بلا فقر ولا حاجة؛ وإنما سأل ليكثر ماله ويزيده، وذلك بأنه يعاقب يوم القيامة بأن يأتي وليس في وجهه مزعة لحم؛ أي: قطعة لحم، للدلالة على أنه كان يسأل الناس من دون حاجة، والجزاء من جنس العمل، فحيث كان وجهه هو الذي يسأل ويقابل الناس عند السؤال صار العذاب منصباً عليه.

كما دل حديث أبي هريرة في على أن من سأل المال تكثُّراً وجمعاً ؛ فإنما يجمع جمراً يعذب به يوم القيامة من نار جهنم؛ لأنه جمع مالاً حراماً ، ولهذا قال على سبيل التهديد: «فليستقل أو ليستكثر».

O الوجه الثالث: مفهوم قوله: «تكثراً» يفيد أنه لو سأل من فقر وحاجة أن ذلك مباح ولا يعاقب عليه؛ لأنه يطلب حقه الذي أباحه له الشرع من زكاة وصدقة تطوع وكفارة، وغير ذلك.

O الوجه الرابع: حرَّم الإسلام السؤال واتخاذ التسول مهنة وحرفة لمن كان غنيًا بماله الحاضر، أو بِغَلَّةِ عقار يُدِرُّ عليه ما يكفيه، أو بصنعة تقوم بكفايته، أو بقوة بدنه على العمل إذا تحققت أسبابه؛ لأن في السؤال مع عدم الحاجة آثاراً سيئة ومفاسد عظيمة، منها:

١ ـ أن السؤال ذل ومهانة وإهدار لكرامة الإنسان، والسؤال يُذْهِبُ الحياء حتى لو أُعطى السائل، فكيف لو مُنع؟!.

٢ ـ أن السؤال تعطيل للقوى والمواهب عن أن تَجِد وتكدح وتبتكر ما ينفع المجتمع المسلم.

" ـ أن السؤال وسيلة للخداع والاحتيال؛ لأنه يحمل صاحبه على أن يتزيا بزي الفقراء والمساكين، ويتظاهر بالعاهات والأمراض، ليستثير بذلك عواطف الناس استدراراً لبرهم وإحسانهم ورحمتهم (١١).

٤ ـ أن السؤال فيه جحد لنعمة الله تعالى على عبده وإنكار لها، حيث تشبه بالفقراء والمعدمين، وهذا جحد لنعمة الله وإظهار شكوى؛ لأن لسان الحال كلسان المقال، والمطلوب من العبد إظهار نعمة الله عليه، كما تقدم في باب «اللباس».

فعلى المسلم أن يحذر هذه العادة الذميمة، وأن يتربى على علو الهمة وعزة النفس، والترفع عن الدنايا، ولا يعرض نفسه للهوان والمذلة مع قدرته على العمل والتكسب، وأن يشكر ربه على سلامة البدن وتمام الخلقة وقوة الجوارح، وأن يستغلها فيما ينفع ويفيد، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «من قضايا العمل والمال في الإسلام» ص(٢٥ ـ ٢٦).



الحث على العمل وذم المسألة

١١/٦٤١ \_ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ﴿ عَنَ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ لأَنْ يَأْخُذَ اللهُ بِهَا أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطبِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجُهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»، باب «الاستعفاف عن المسألة» فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»، باب «الاستعفاف عن المسألة» عن (١٤٧١) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام شيء عن النبي عليه قال: . . . وذكر الحديث.

O الوجه الثاني: في الحديث الحث على الكسب والعمل والاستغناء به عن سؤال الناس؛ لأن هذا خير وأفضل من سؤال الناس أعطوه أو منعوه؛ لأن السؤال ذل ومهانة وانكسار، فلا يليق بالمسلم أن يذل نفسه للناس وهو قادر على أن يترفع عن ذلك بالجد والعمل ولو أتعب نفسه وحصلت له المشقة.

وعلى هذا فقوله: (خير له) أفعل تفضيل ليس على بابه، إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب، بل يرى بعض أهل العلم أن سؤال مَنْ هذا حاله حرام، ويحتمل أن أفعل التفضيل على بابه بناءً على اعتقاد السائل، وتسمية الذي يُعطاه خيراً.

وذِكْرُ الاحتطاب في الحديث ليس مراداً؛ وإنما المقصود طلب الكسب بأي طريق مباح، وكلٌّ مُيسَّر لِمَا خُلِق له، كما هو مشاهَد في حياة الناس.

فعلى المسلم أن يمشي في مناكب الأرض ويبتغي من فضل الله تعالى؛ وأن يدرك تمام الإدراك أن العمل ـ وإن نظر إليه بعض الناس نظر استهانة ـ فهو أفضل من تكفّف الناس، وإراقة ماء الوجه بالسؤال، ولا سيما من شابّ يتدفق حيوية ونشاطاً، فالعمل والتكسّب هو طريق المرسلين، ومنهج الصحابة والتابعين، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٦٤) من حديث أبي هريرة ﷺ.

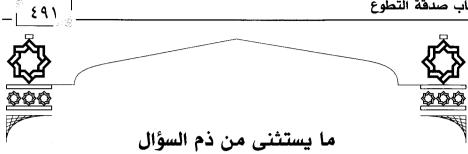

١٢/٦٤٢ \_ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ رَبُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المَسْأَلَةُ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَاناً، أَوْ فِي أَمْرِ لَا بُدَّ مِنْهُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

#### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الزكاة»، باب «ما جاء في النهي عن المسألة» (٦٨١) من طريق عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب رضي قال: قال رسول الله عِيْكَةُ: . . . فذكره.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

 الوجه الثاني: الحديث دليل على ذم المسألة وأنها كَدٌّ وتعب ونصب يُلبسها الرجل وجهه أمام الناس حين يسألهم، فيؤدي ذلك إلى ذهاب ماء الوجه وبهائه، مع ما يحدث للسائل حين السؤال من تقبض وتغير عند المسألة.

وقد جاء الحديث عند أبي داود (١٦٣٩)، والنسائي (٥/ ١٠٠) بهذا الإسناد بلفظ: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بداً»، وعند النسائي: «فمن شاء كدح وجهه، ومن شاء ترك».

والكدوح: جمع كَدْح، وهو كل أثر من خَدْش أو عَضّ، والمراد هنا ما تقدم من أن السؤال يريق ماء الوجه، ويذهب بهاءه وكرامته، فهو شين في العرض كالجراحة شين في الوجه، وذلك بما يظهر على السائل من أمارات الذل والهوان.

○ الوجه الثالث: استثنى الحديث حالتين يجوز فيهما السؤال:

الأولى: سؤال السلطان، وهو الإمام الأعظم، فإنه يجوز سؤاله؛ لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال، ولا مِنَّة للسلطان على السائل؛ لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقِّه الذي لديه.

الثانية: السؤال عند الضرورة، وهو أن يكون ذلك في أمر لا بد منه، إما بسبب حمالة تحملها، أو جائحة اجتاحت ماله، أو فاقة أصابته، كما سيأتي في حديث قبيصة بن المخارق رفي الله تعالى أعلم.





وفي بعض النسخ: قسمة الصدقات.

والغرض من هذا الباب بيان مصارف الزكاة، ومَن يعطى منها ومَن لا يعطى، وهذا من الأبواب المهمة في كتاب «الزكاة»، لمسيس الحاجة إلى معرفة ما يجوز أخذه وما لا يجوز أخذه.

وقد بيَّن الله تعالى المستحقين للزكاة بنفسه، ولم يكلها إلى أحد سواه، حتى لا تكون هذه الشعيرة العظيمة ألعوبة للعواطف والأهواء، فحصرها الله تعالى في ثمانية أصناف، لا تصرف في سواها.

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَنْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَنْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ [التوبة: ٦٠].

ولعلَّ مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين من أسمائه الحسنى، هو التنبيه على أن فريضة دفع الزكاة في هذه الأصناف صادر عن علم بمن يستحق، وحكمة في وضعها مواضعها، حتى يطمئن القلب، ولا يبقى محل لاجتهاد مجتهد في دفعها في غير هذه الأصناف.

وما ذكر المصنف من الأحاديث في هذا الباب هو لبيان الأصناف الذي لا تصرف لهم الزكاة، ومنهم: الأغنياء إلا ما استثنى، والأقوياء المكتسبون، وآل النبي على مع ما يأتي في هذا الباب من أحاديث أخرى.



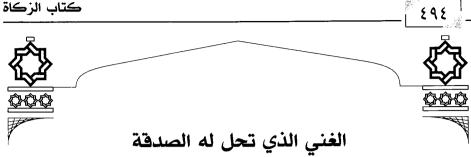

١/٦٤٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَبِيْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِل عَلَيْهَا، أَوْ رَجُل اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِم، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينَ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ»ً. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بالإرْسال.

#### 🗖 الكلام عليه من وجهين:

## الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٩٧/١٨)، وأبو داود في كتاب «الزكاة»، باب «من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، والحاكم (١/٧/١) كلهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد رضي به مرفوعاً.

وقد صححه ابن خزيمة (٧١/٤)، والحاكم (١/٧٠١)، والبيهقي (٧/ ١٥)، وابن عبد البر (٩٦/٥)، والذهبي، والألباني<sup>(١)</sup>.

وقد روى هذا الحديث مرسلاً مالك (7)، ومن طريقه أبو داود(7)، عن عطاء بن يسار، عن النبي ﷺ مرسلاً. وقد رجَّح المرسل أبو حاتم، وأبو زرعة (٤)، والدارقطني (٥).

<sup>(</sup>۲) «الموطأ» (۱/۲۲۲). (۱) «الإرواء» (٣/ ٣٧٧ ـ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) «السنن» (١٦٣٥). (٤) «العلل» (٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) «العلل» للدارقطني (١١/ ٢٧٠).

○ الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الغني ليس من أهل الزكاة، ولكن
 قد تحل له بطرق شرعية نصَّ عليها هذا الحديث، وهي:

١ ـ أن يكون من العاملين عليها، وهم الولاة على الزكاة؛ كالساعي،
 والجابي، والحافظ، والقاسم، ومن معهم من كَتَبَةٍ وحاسبين، فهؤلاء يعطون
 من الزكاة ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعطون للحاجة إليهم لعملهم فيها.

٢ - غني اشترى الزكاة من المتصدَّق عليهم بماله، فتحل له لأنه اشتراها بماله، فإن كانت زكاة غيره فشراؤه لها جائز اتفاقاً، وأما شراؤه زكاة نفسه، فالجمهور على كراهته.

٣ ـ الغارم، وأصل الغرم في اللغة: اللزوم. وسمي غارماً؛ لأن الدين قد لزمه. فالغارم من لحقه الغرم، وهو الضمان والإلزام بالمال، وهو نوعان:

الأول: غارم لإصلاح ذات البين، وذلك بأن يقع بين جماعة عظيمة شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم، ويلتزم في ذمته مالاً لإطفاء الفتنة، فهذا قد أسدى نفعاً عظيماً، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة، لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين، أو يوهن عزائمهم عن تسكين الفتن وكفّ المفاسد.

الثاني: الغارم لنفسه، وهو من نزلت به مصيبة في المال لا يستطيع احتمالها؛ كوجوب دين عليه في نفقة أو زواج أو علاج أو بناء مسكن، أو أتلف شيئاً لغيره خطأ، أو نزل بماله جائحة، فهذا يعطى وفاء دينه، بشرط أن يكون غير قادر على السداد بنقود أو مرتب أو عروض تجارة؛ وألا يكون مسرفاً بالإنفاق على نفسه.

إلى الله ومن يقاتل ممن يعطى ولو غنياً: الغازي في سبيل الله، ومن يقاتل مجاهداً لإعلاء كلمة الله تعالى، فيعطى من الزكاة ولو كان غنياً، ويشترى له السلاح وكل ما يقوم به الجهاد دفاعاً أو هجوماً.

٥ ـ الغني إذا زار مسكيناً قد تُصُدِّقَ عليه من الزكاة، فأهدى منها لهذا الغني، أو أكل من طعامه، فهذا جائز؛ لأنه هدية من هذا المسكين لهذا الغني، وليست بصدقة عليه، ولولا هذا لامتنع الأغنياء عن زيارة الفقراء، ولكن من رحمة الله تعالى أنه أباح ذلك، وسيأتي ضابط الغِنَى الذي تحرم معه الزكاة في الحديث الآتي، والله تعالى أعلم.



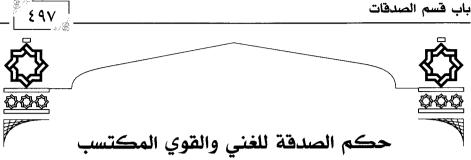

٢/٦٤٤ \_ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَدِيِّ بْن الْخِيَارِ؛ أَنَّ رَجُلَيْن حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهُ عَلِي إِن السَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا البَّصَر، فَرَآهُمَا جَلْدَيْن، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أعطيتكما، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلَا لِقَوِيِّ مُكْتَسِب». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

## 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو عبيد الله - بالتصغير - بن عدي بن الخيار - بكسر الخاء بعدها ياء مخففة ـ بن عدي القرشي النوفلي، ولد في حياة النبي ﷺ، وهو من كبار التابعين، ولم يذكره أحد من الصحابة سوى ابن سعد على ما ذكره الذهبي، ولعل ذلك لِمَا قيل من أنه كان عام الفتح صغيراً مميزاً، قال ابن سعد: (كان ثقة، قليل الحديث). وقال العجلى: (تابعي ثقة من كبار التابعين).

وفي صحيح البخاري: (أن عثمان رضي قال له: أدركت رسول الله ﷺ؟ قال: لا، ولكن خلص إلى من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها)(١).

قال الحافظ: (ومراده أنه لم يدرك السماع من النبي على الله ومراده أنه لم يره رؤية المميز له، وإن كان قد ولد في حياته ري الله على عن عمر وعثمان وعلى والمقداد ووحشي بن حرب وغيرهم رقين، وقد روى البخاري في "صحيحه" قصة رؤيته وحشي بن حرب قاتل حمزة فطي وذلك في حمص من بلاد الشام(٢)،

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٤٠٧٢). (۲) «فتح الباري» (۷/ ۵۳).

كانت وفاته بالمدينة سنة خمس وتسعين على ما ذكره ابن حبان(١١).

#### الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٢٦٨/ ١٦٢)، وأبو داود في كتاب «الزكاة»، باب «من يعطى من الصدقة؟ وحَدِّ الغِنَى» (١٦٣٣)، والنسائي (٩٩/٥ \_ ١٠٠) من طرق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي على على حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخَفَضَه، فرآنا جلدين فقال:... وذكر الحديث.

وهذا إسناد صحيح، كما قال النووي (٢)، وابن عبد الهادي (٣) ونَقَلَ عن الإمام أحمد أنه قال: (هو أحسنها إسناداً)، وهذا مراد الحافظ بقوله: (وقوَّاه أحمد).

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الغني لا تحل له الزكاة؛ لأن أخذ الغني منها يمنع من وصوله إلى أهلها، ويخل بحكمة وجوبها، وهو إغناء الفقراء بها، والغِنَى وصف يختلف باختلاف الزمان والمكان، ولا يمكن تحديده بقدر معلوم من المال، خلافاً لمن حدَّده بملك ربع النصاب، وهو خمسون درهماً (٤)؛ وإنما الغِنَى وجود ما يكفيه ويكفي من يعول، إما من رصيد مال موجود، أو صنعة نافعة، أو تجارة دارَّة، أو مرتب يتقاضاه، أو نحو ذلك مما يتحقق به اليسار وتحصل به الكفاية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في رواية، وابن حزم (٥).

فإن لم يكن له مال ولا دخل يكفيه، فهذا من الفقراء والمساكين الذين تحل لهم الزكاة.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن القوي المكتسب لا تحل له الزكاة؛ لأنه غنى بكسبه؛ فإن كان قويّاً لكنه غير مكتسب لوجود موانع منعته

<sup>(</sup>۱) «الثقات» (٥/٦٤)، «سير أعلام النبلاء» (٣/١٥)، «الإصابة (٧/٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) «المجموع» (۲/ ۱۸۹). (۳) «التنقيح» (۲/ ۱۵۲۲).

<sup>(</sup>٤) انظر: «معالم السنن» (٢/ ٢٢٦). (٥) «فقه الزكاة» (٢/ ٥٥٤).

من الكسب؛ كمرض عارض، أو قلة أعمال، أو لأسباب أخرى منعته من الكسب، فإنه يُعطى من الزكاة ما يكفيه، وكذا لو كان مكتسباً ولكنه كسب ضعيف لا يسد حاجته وحاجة مَن يعول فإنه يعطى \_ أيضاً \_.

O الوجه الخامس: الحديث دليل على أن مَن ظهر منه ما يدل على أنه ليس أهلاً للزكاة لجلادته وقوته ونشاطه، أنه يوعظ ويبين له أن الزكاة لا يحل أخذها مع الغنى والقوة على الكسب؛ لأن النبي عَلَيْ قَلَّبَ النظر في هذين الرجلين (فرآهما جَلْدين) تثنية جَلْد \_ بفتح فسكون \_: وهو القوي، مأخوذ من الجَلَدِ \_ بفتح الجيم واللام \_: وهو القوة، ثم قال: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا» أي: من الزكاة، ووكلت الأمر إلى ما تعلمانه من حالكما، ويكون عليكما إثم الأخذ إن كنتما غنين أو قادرين على الكسب.

وهذا يدل على مسألتين:

الأولى: أن المزكي يتحرَّى ويتحقق ممن يطلب الزكاة، وينظر هل هو يستحقها أو لا؟

الثانية: أنه يقبل قول الإنسان فيما يخبر به عن نفسه من إعسار أو يسار؛ لأن ذلك أمر راجع إليه، فمن أصرَّ على طلبها وأنه من أهلها ونحن لا نعلم خلاف ما يدعي فإننا نعطيه، أما إذا أصر على طلبها ونحن نعلم خلاف ما يدعي فإننا لا نعطيه، والله تعالى أعلم.



جواز المسألة عند الحاجة

٣/٦٤٥ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ وَهَا قَالَ: قَالَ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، وَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِواماً مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِواماً مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَاناً فَاقَةٌ؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةِ مَنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَاناً فَاقَةٌ؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةِ مَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ لَهُ المَسْأَلَةِ مَا صَواهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتً يَأْكُلُهَا صَاحِبُها سُحْتًا».

رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو قبيصة \_ بفتح القاف \_ بن مخارق \_ بضم الميم \_ الهلالي البصري وللهيء ، روى عن النبي الله وروى عنه ابنه قطن ، وكنانة بن نعيم ، وأبو عثمان النهدي ، وغيرهم . قال البخاري وابن حبان: (له صحبة) . وقال ابن خزيمة بعد أن ساق حديثه في الكسوف: (ولا أقف ألقبيصة البَجَلي صحبة أم لا؟)(١) ، قال الحافظ: (وفي الذي وقع عنده من نسبته نظر ، فكأنه ظن أنه آخر وليس كذلك) ، ثم ساق حديثه عند النسائي ، من طريق أبي قلابة ، عن قبيصة قال: (كَسَفَتِ الشمس ، ونحن إذا ذاك مع رسول الله عليه بالمدينة . . .) الحديث .

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن خزيمة» (۲/ ۳۲۹ ـ ۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) «السنن» (٣/ ١٤٤)، وانظر: «الإصابة» (٨/ ١٣٢).

## الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الزكاة»، باب «من تحل له المسألة» (١٩٤)، وأبو داود (١٦٤٠)، وابن خزيمة (٢٣٦١)، وابن حبان (١٩٠/٨) من طريق هارون بن رئاب، حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله على أسأله فيها، فقال: «أَقِمْ، حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا»، قال: ثم قال: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَة ...» وذكر تمام الحديث، وهذا الحديث قد أعاده الحافظ في كتاب «البيوع» آخر باب «التفليس والحجر»، وسيأتي \_ هناك \_ بيان مناسبته إن شاء الله.

## الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (حمالة) بفتح الحاء كسحابة، هي المال الذي يتحمله الإنسان فيستدينه ويدفعه لإصلاح ذات البين، ودفع نزاع قائم بين طائفتين.

قوله: (جائحة) بفتح الجيم، هي الآفة السماوية التي لا صنع للآدمي فيها كالبرد، والسيل، والنار، والفيضان، ونحو ذلك.

قوله: (قِواماً من عيش) وعند مسلم وغيره زيادة: «أو قال: سداداً من عيش» والقوام - بكسر القاف -، والسّداد - بكسر السين المهملة -: ما يقوم بحاجة الإنسان ويسد به خلّته. و«أو» للشك.

قوله: (فاقة) أي: فقر شديد اشتهر به بين قومه بعد الغني.

قوله: (حتى يقوم ثلاثة) أي: يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابت... إلخ.

قوله: (من ذوي الحِجَا) بكسر الحاء المهملة والقصر: هو العقل، والمعنى: حتى يشهد ثلاثة من قومه من أرباب العقول الراجحة أنه أصابت فلاناً حاجة وفقر، وصارت حالته تدعو إلى العطف.

واعتبار العقل للتنبيه على أنه ينبغي في المخبر أن يكون متيقظاً عالماً بما يقول؛ لأن غير المتيقظ لا يوثق بخبره.

واعتبار الثلاثة للاحتياط والمبالغة في إثبات الفاقة، وليكون قولهم أدل على براءة السائل من التهمة في ادعائه الحاجة، وأدعى إلى سرعة إجابته.

قوله: (من قومه) إنما خُصُّوا بكونهم من قومه؛ لأنهم هم العالمون بحاله، وهم أخبر بباطن أمره.

قوله: (سحت) بضم السين المهملة، وإسكان الحاء المهملة، هو الكسب الحرام، وسمي سحتاً؛ لأنه يسحت البركة، أي: يذهبها.

ورواية مسلم: «فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً» بالنصب. قال النووي: (هكذا هو في جميع النسخ: «سحتاً»، ورواية غير مسلم: «سحتاً، أو وهذا واضح، ورواية مسلم صحيحة، وفيه إضمار، أي: اعتقده سحتاً، أو يؤكل سحتاً). ولعل هذا من أسباب إضافة الحافظ أبي داود وابن حبان إلى مسلم، وأما إضافة ابن خزيمة فتفهم مما تقدم.

O الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المسألة لا تحل إلا لأحد هؤلاء الثلاثة:

الأول: من تحمل حمالة دين عن غيره؛ كمالٍ أصلح به بين طائفتين، فهذا يعطى من الصدقة تسديد ذلك الدين وإن كان غنيًا، لما في ذلك من الترغيب في مكارم الأخلاق، وكانت العرب إذا تحمّل أحدهم حمالة بادروا إلى معونته، وإذا سأل لم يعدوا ذلك نقصاً في قدره، بل هو من مفاخره.

الثاني: من أصابت ماله جائحة أهلكت ماله، من سيل أو نار أو نحو ذلك، فهذا يحل له السؤال، ويجب إعطاؤه ما يقوم به حاله ويسد خلته، ولا يتوقف ذلك على بينة يقيمها على ثبوت حاجته؛ لأن مثل هذه الأشياء لا تخفى آثارها عند وقوعها.

الثالث: مَن ادَّعى أنه أصابته فاقة وحاجة شديدة بعد أن كان غنيًا فإذا شهد له ثلاثة رجال من قومه من ذوي العقول المتيقظة بذلك حلَّت له المسألة.

وظاهر الحديث أنه لا بدَّ من ثلاثة، وبه استدل مَن قال: إن الإعسار لا

يثبت إلا بشهادة ثلاثة، وهذا قول ابن خزيمة وبعض أصحاب الشافعي، وذكر ابن قدامة أنه نُقِلَ عن أحمد ما يدل عليه (١٠).

وذهب الجمهور إلى أنه يقبل في ذلك عدلان كسائر الشهادات غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب (٢).

O الوجه الخامس: هذا الحديث مُخَصَّصٌ بما تقدم في حديث سمرة بن جندب والمناد السؤال لداع آخر غير ما ذكر هنا؛ كسؤال الرجل السلطان، ومثل ذلك سؤال المستحق للزكاة حقه منها.

O الوجه السادس: استدل بهذا الحديث بعض العلماء؛ كأبي عبيد على جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر<sup>(٣)</sup>، لأن قوله: (أقم حتى تأتينا الصدقة...) يشمل ما يأتي من المدينة وما يأتي من خارج المدينة، لأن عمال الصدقات كانوا يرجعون إلى المدينة بما بقي في أيديهم، فيضعها النبي على فيما يرى من المصلحة. وتقدم الكلام على ذلك أول كتاب «الزكاة»، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۱۲۸/۱٤)، «الطرق الحكمية» ص(۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) «الأموال» ص(٥٩٢).

<sup>(</sup>۲) «سبل السلام» (۲/ ۲۸۸).







# حكم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب

2/787 \_ عَنْ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَة بْنِ الْحَارِثِ ﴿ قَالَ: قَالَ وَاللَّهُ عَبْدِ المُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَة بْنِ الْحَارِثِ وَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ المَّطَلَبُ النَّاسِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لآلٍ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٥/٦٤٧ ـ وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنُ عَفَّانَ ﴿ مُثَنِّ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﴿ مُثَنِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ وَمُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَمُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاحِدٌ ﴾ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

## 🗖 الكلام عليهما من وجوه:

## الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي القرشي. وقد اخْتُلِفَ هل غيَّر النبي ﷺ اسمه؟ فابن عبد البر يرى أن النبي ﷺ لم يغير اسمه، وَرَدَّ ذلك الحافظ ابن حجر، ونقل عن الزبير بن بكًار، وهو أعلم من غيره بنسب قريش؛ أنه لم يذكر أن اسمه إلا المطلب بن ربيعة، وصوَّبه أبو القاسم الطبراني، واقتصر عليه ابن عساكر في «تاريخه».

سكن المطلب المدينة، وانتقل إلى الشام في خلافة عمر رضي وتوفي في دمشق سنة اثنتين وستين، وله في الصحيحين وغيرهما ثمانية أحاديث، رضي الصحيحين وغيرهما ثمانية أحاديث،

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۱۰۳/۱۰)، «سير أعلام النبلاء» (۱۱۲/۳)، «الإصابة» (۲/۲۳۳)، «الإصابة» (۲/۲۳۳)، «تهذيب التهذيب» (۲/۳۶۱).

## الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث عبد المطلب فقد أخرجه مسلم في كتاب «الزكاة»، باب «ترك استعمال آل النبي على الصدقة» (١٠٧١) (١٠٧١) من طريق مالك، عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدَّثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدَّثه، قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين ـ قالا: لي وللفضل بن العباس ـ إلى رسول الله على فكلَّماه، فأمّرهما على هذه الصدقات. . . وساق الحديث بطوله . . . ، وفيه: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس . . » الحديث .

وأخرجه مسلم ـ أيضاً ـ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به بنحو حديث مالك، وفيه: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولآل محمد...» الحديث.

وأما حديث جبير بن مطعم في فقد أخرجه البخاري في كتاب «فرض الخمس»، بابٌ «ومن الدليل على أن الخمس للإمام» (٣١٤٠) من طريق الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيّب، عن جبير بن مطعم، قال:... وذكر الحديث.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الزكاة لا تحل لآل النبي على الذين هم بنو هاشم. وهاشم: هو الجد الثاني للنبي على وذلك لأن عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم، والمطلب، وعبد شمس، ونوفل. وبنو هاشم، هم: آل عباس بن عبد المطلب، وآل أبي طالب بن عبد المطلب، وآل أبي لهب بن عبد المطلب.

قال عبد الرحمٰن بن قدامة: (لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة...)(١).

وقد بيَّن النبي علي الحكمة من ذلك في قوله: «إنما هي أوساخ الناس»،

 <sup>(</sup>١) «الشرح الكبير» (٧/ ٢٨٩).

والمعنى: أن الزكاة شرعت لتطهير أموال الناس ونفوسهم، فهي كغسالة أوساخهم وما نَظُفَ من أدرانهم.

O الوجه الرابع: استدلَّ الشافعي وأتباعه بحديث جبير بن مطعم على أن بني المطلب كبني هاشم لا يعطون من الزكاة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وذلك لأن لهم نصيباً من الخمس فيغنيهم عن الزكاة (١).

وذهب الجمهور إلى أن بني المطلب يعطون من الزكاة لما يلي:

١ ـ عموم الأدلة.

٢ - أنهم ليسوا من آل محمد، وإنما آل محمد هم بنو هاشم، فلا يدخلون في عموم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد».

وأما إعطاؤهم من الخمس فهو مبني على المناصرة والمؤازرة، لا لمجرد القرابة (٢) بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة ولم يعطوا شيئاً، ولهذا قال عثمان بن عفان فلي وهو من بني عبد شمس، وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل للنبي لي أعطيت بني المطلب من الخمس وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، أي: في قرابتنا لك؛ لأن الجميع من بني عبد مناف كما تقدم، فبين لهم السر في إعطاء بني المطلب، وهو أنهم مع بني هاشم شيء واحد في الجاهلية والإسلام، بخلاف بني نوفل وبني عبد شمس فإنهم صاروا حرباً على بني هاشم لما بعث الله نبيه على فلم يكن لهم من الفضل والنصرة ما كان لبني المطلب.

والنصرة لا تقتضي المنع من الزكاة، ولهذا قال النبي على: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد»، وقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام»(٣).

(1) «المجموع» (٦/ ٢٢٧). (٢) «المغنى» (٤/ ١١١ ـ ١١١).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٩٨٠)، والنسائي (١٣١/٧)، وابن ماجه (٢٨٨١)، وأحمد (٣٠٤/٢٧) من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن ابن المسيّب، عن جبير بن مطعم رها، وهذا سند حسن. ومحمد بن إسحاق قد صرَّح بالتحديث عند البيهقي في «السنن» (٢/١٦)، فإن صحَّ هذا الظاهر، وإلا فالمعوَّل على ما عند المتقدمين.

وذلك أنه لما حُصر بنو هاشم في الشعب وتعاهدت قريش على مقاطعتهم في البيع والشراء والنكاح وغيرها دخل معهم بنو المطلب، وقالوا: أنتم إخواننا ولا نرضى نتخلى عنكم، فلهذا جعلهم النبي في من ذوي القربى، وأعطاهم من الخمس، ولم يعطِ بني نوفل ولا بني عبد شمس؛ لأنهم لم يناصروهم.

وهذا هو القول الراجح، فإن النص ورد في بني هاشم، وهم أقرب إلى النبي على وأشرف، وهم آله، كما تقدم.

O الوجه الخامس: ظاهر قوله على: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد" أنه يشمل الصدقة الواجبة، وهي الزكاة، ويشمل صدقة النطوع، إلا أن قوله: "إنما هي أوساخ الناس" يدل على أن المراد الصدقة الواجبة لا صدقة التطوع؛ لأنها ليست كذلك، فيجوز لهم أخذها، باستثناء النبي على فإنه لا يأكل الزكاة ولا صدقة التطوع، وهذا هو مذهب الجمهور (١).

ويرى بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض الحنابلة، وبعض الشافعية، وبعض الحنفية، أنه لا بأس بإعطائهم الآن من الزكاة، إذا حُرِموا من الخُمس؛ دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء؛ فإن كثيراً منهم قد يعتريه غرامات وديون، فيعطون عند الحاجة، والجمهور على أنهم لا يُعطون مطلقاً؛ لعموم الأدلة، والله تعالى أعلم (٢).



<sup>(</sup>۱) «المغني» (۱۱۳/٤، ۱۱٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الاختيارات» ص(١٠٤)، «الإنصاف» (٣/ ٢٥٥)، «فقه الزكاة» (٢/ ٧٣٢).





# حكم الصدقة على موالي بني هاشم

7/7٤٨ - عَنْ أَبِي رَافِع ﴿ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لأَبِي رَافِع: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَ ﷺ فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَوْلَى الْقُومِ مِنْ قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَ ﷺ فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَوْلَى الْقُومِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ خُزَيْمَة، وَابْنُ حَبَّانَ.

#### □ الكلام عليه من وجوه:

### 🔾 الوجه الأول: في ترجمة الراوى:

# الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (۳۹/ ۳۰۰)، وأبو داود في كتاب «الزكاة»، باب «الصدقة على بني هاشم» (۱۲۵۰)، والترمذي (۲۵۷)، والنسائي (۱۰۷/٥)،

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (١/ ١٥٨) (١١/ ٢٥٠)، و«الإصابة» (١١/ ١٢٩).

وابن خزيمة (٢٣٤٤)، وابن حبان (٨٨/٨) كلهم من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع رفي أن النبي على الصدقة... الحديث.

O الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الزكاة لا تدفع لموالي بني هاشم، وأن حكمهم حكم أسيادهم في المنع من الزكاة، وذلك لقوله: «مولى القوم من أنفسهم».

والمعنى: أن حكم عتيق القوم كحكمهم، وشرف أسيادهم يسري إليهم، وهذ مذهب الجمهور، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك (١)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) «التمهيد» (۳/ ۹۰).

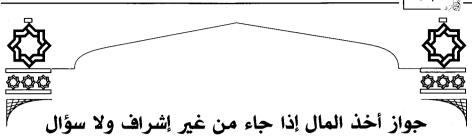

٧/٦٤٩ ـ عَنْ سَالِم بِن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاء، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَنْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا المَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### 🗖 الكلام عليه من وجوه:

### الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الزكاة»، باب «إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف» (١٠٤٥) من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه أن رسول الله على كان يعطي عمر بن الخطاب المحالة الحداء . . . الحديث، وتمامه: قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً، ولا يرد شيئاً أعطيه (١) .

وقد رواه البخاري (۱٤٧٣)، (۷۱۲۳)، ومسلم (۱۰٤٥) (۱۱۱) على أنه من مسند عمر ﷺ.

O الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز أخذ المال إذا جاء لصاحبه من بيت المال من غير إشراف نفس ولا سؤال ما دام أنه من وجه شرعي؛ كأن يكون أُعطيه على صفة هدية أو مكافأة على عمل أو على نشاط في العمل، ونحو ذلك، ولو كان الآخذ غنياً، فيأخذه ويصرفه في وجه الخير فيأكل منه ويتصدق ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر: «تحفة الإشراف» (٥/ ٨٥) (٨/ ٥٥)، «المسند» (١/ ٢٥٨).

الوجه الثالث: في الحديث منقبة لعمر والله عليه من الزهد في الدنيا والبُعد عن شهواتها وإيثاره غيره على نفسه.

O الوجه الرابع: يحتمل أن هذا الحديث مراد به ما يأتي النبي على من أموال زائدة كخراج أو جزية أو صدقات تطوع، فيعطي بعض أصحابه منها، ويعطي عمر في من جملة من يعطيه.

ويحتمل أن المراد بالعطاء أجر عمر على على عمله على الصدقات، ويؤيد ذلك رواية مسلم: (... إني عملت على عهد رسول الله على فعمّلني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله على: «إذا أُعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدق»)، والله تعالى أعلم.

انتهى الجزء الرابع، ويليه \_ بعون الله وتوفيقه \_ الجزء الخامس، وأوله: كتاب «الصيام»



# فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة

# مرتبة على حروف المعجم <u>=</u>●====

| لصفحة | الحديث الحديث                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳   | أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ                                                                                                                    |
| 717   | «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَىٰ ذُكُورِهِمْ»                                                                                                                                       |
| ٥٢٣   | أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا نَنُوحَ                                                                                                                                                                      |
|       | «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَام بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ                                                                                                          |
|       | «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ<br>وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ |
| ٤٨١   | بَعْضٍ شَيْتًا»                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٣٣   | ﴿إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ»                                                                                                                   |
| ۲۳۲   | «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ»                                                                                                                               |
| ٥٢    | "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً»                                                                                                                                                   |
|       | إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، حَتَّى تَكَلَّم أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ                                                                                                           |
| ٥٤    | أَمَرَنَا بِلْلِكَ: أَنْ لَا نُوصلَ صَلاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ                                                                                                                                  |
| 717   | «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى المَيْتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ»                                                                                                                                                        |
| ٣٨    | ﴿إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعَة وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوتَ»                                                                                                                             |
| ٤١١   | «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمِ _ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ _ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ »                                                                                                                    |
| 771   | «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُم أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ»                                                                                                                                                                |
| ٣٣٧   | ﴿إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.                                                                                                                |
|       | «أُسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذلِكَ                                                                                                           |
| ۳۱۸   | فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»                                                                                                                                                                                  |

| صفحة  | ي<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               | الحديث      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | ا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ، حَتَّىٰ أَصَابَهُ مِنَ                | أَصَابَنَ   |
| 19.   | مَطَرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ»                                                     |             |
| ۲۷٦   | وا لَآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ»                                          |             |
| 137   | ا عَلَى مَوْتَاكُمٌ ﴿يسَ﴾»                                                                              |             |
| 74.   | ِ ا ذِكْرَ هَاذِمِ الْلَّذَّاتِ: المَوْتِ»                                                              | «أَكْثِرُو  |
| 779   | ا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»      | «الْبَسُو   |
|       | سُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ                  | أَمَرَ رَ   |
| 277   | پِياً»                                                                                                  | زَبِ        |
|       | ا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ؛ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ             |             |
| ۱۱۸   | مُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّىٰ»                                                      | اڈ          |
| 7 2 9 | بَكْرٍ الصِّدِّيق ﴿ لِلَّهِ لِمَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ                                           |             |
|       | مَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ إِنَّ الْخُرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ           |             |
| 770   | الْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ»                                                             |             |
| 719   | لَّهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَىٰ عَبْدٍ نِعْمَةً أَنْ يَرَىٰ أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ»             |             |
|       | رَأَةً أَتَتِ النَّبِيُّ ﷺ، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ،     | أَنَّ امْ   |
|       | نَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هٰذَا؟»، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ     |             |
| ٤٣٧   | بِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟»، فَأَلْقَتْهُمَا                                     |             |
|       | نَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فَصَلَّىٰ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً نَحْواً مِنْ         | «انْخَسَ    |
| 109   | رَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ»                                                                            |             |
|       | جُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا              |             |
| ١٨٢   | سُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ                                                                       | رَ          |
|       | جُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْأَلانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا البَّصَر، فَرَآهُمَا | أَنَّ رَجُ  |
|       | علْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنْ شِنْتُمَا أعطيتكما، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلَا لِقَوِيِّ             |             |
| £.9V: | كْتَسِبِّ»                                                                                              | و.<br>م     |
| 781   | لُمُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّي سُجِّي بِبُرْدِ حِبَرَةٍ                                                 | أَنَّ رَسُّ |

| الصفحة | الحديث                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71     | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ<br>قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ ﷺ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» |
| 191    | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعاً»                                                                                        |
|        | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنْي، فَيَقُولُ:                                                                           |
|        | «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَٰذَا المَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ                                                                         |
| ٥١٠    | وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُثْبِعْهُ نَفْسَكَ»                                                                                                                    |
| ۳٦.    | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ. أَخْرَجَهُ التُّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.                                                                      |
| 777    | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ                                                                                                            |
| 204    | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ                                                                                                       |
|        | «أَنَّ رَكْباً جاؤُوا فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ                                                                        |
| 117    | يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ»                                                                                                                    |
|        | "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ". وَفِي رِوَايَةٍ:                                                                            |
| ٤٠٥    | ِ ﴿ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدِ وَلَا لآلٍ مُحَمَّدِ ﴾                                                                                                                   |
| ٣٣     | «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ»                                                                                                    |
|        | أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيد ﴿ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قِبَلِ رَجْلَي الْقَبْرِ، وَقَالَ: هذَا مِنَ                                                                   |
| 440    | السُّنَّةِ                                                                                                                                                                      |
| ٣٠٢    | أَنَّ عليّ رَبِّي عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ                                                                                                 |
|        | أَنَّ عُمَرَ ﴿ عَلَىٰ إِذَا قُحِطُوا اسْتَسَقَّىٰ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ                                                                   |
|        | إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا؛                                                      |
| ۱۸٥    | فَيُسْقَوْنَ» فَيُسْقَوْنَ »                                                                                                                                                    |
| ***    | أَنَّ فَاطِمَةَ ﷺ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلَيٌّ ﷺ                                                                                                                          |
|        | انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ                                                                                                    |
| ٥٠٠    | «إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لأَحَدِ ثَلَاثَةٍ:»                                                                                                                      |
|        | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَىٰ فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ                                                                                                   |
|        | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الْصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لأَبِي رَافِع: ».   .                                                                        |

| لصفحة | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كَلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً أَوْ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعةً، وَمِنْ كَلِّ حَالِمٍ دِينَاراً أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي |
| 107   | رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ». وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَعَثَ مُنَادِياً يُنَادِي: «الصَّلَاة<br>جَامِعَةً»                                                                                                                                                                                                                    |
| 197   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا فِي الاسْتِسْقَاءِ: «اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَاباً، كَثِيفاً قَصِيفاً، دَلُوقاً، ضَحُوكاً، تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذاً، قِطْقِطاً، سَجْلاً، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ»                                                                                                                          |
| ۲۱۰   | «أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِيٍّ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا»                                                                                                                                                                             |
| ١     | ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّىٰ بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّىٰ بِآخَرِينَ<br>أَيْضاً رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ »                                                                                                                                                                        |
| ٣٤٧   | ان النبي رهي على علمان بن مصور، والمي المنبو، تحقي تحير تار                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177   | «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۰۳   | «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ فِي الْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا»                                                                                                                                                                                                                           |
| 178   | «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا»                                                                                                                                                                                                                               |
|       | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ - فِي كَنْزِ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ -: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَفيهِ وَفِي الرِّكَاز: مَسْكُونَةٍ، فَفيهِ وَفِي الرِّكَاز:                                                                                                                                                   |
| ٤٥٠   | الخُمُسُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ،                                                                                                                                                                                                                             |
| 707   | وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي الخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، ويُذَكِّرُ النَّاسَ                                                                                                                                                                                                                                    |
| *     | أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي اللَّهِ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً، ثم يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً، فَمَنْ                                                                                                                                                                                                                  |
| ¥ 6   | أَنْ أَنَّهُ كَانَ يَخْمُمُ مُ حَالًا لَّهِ فَقُوْ كُذِي                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| لصفحة | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّام، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا،                                                                                                                                                                               |
| ۱۷    | أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً                                                                                                                               |
| ٧٣    | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ كلَّ جُمُعَةٍ                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٦    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وَالمُنَافِقِينَ                                                                                                                                                                                           |
| 79.   | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ                                                                                                                                                                                                                                         |
| 797   | أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَعَىٰ النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً                                                                                                                                 |
| 491   | «أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَفَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاثِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُتُرَدُّ فِي فُقُرَائِهِم»                                                                                                                                              |
| 777   | أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ                                                                                                                                                                                                       |
| , , , | «أَنَّهُ صَلَّىٰ فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكِعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ                                                                                                                                                                                          |
| 177   | الايَاتِ».                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | «أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَظَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّىٰ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي                                                                                                                                                                                       |
| 127   | الْمَسْجِدِ»                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | «أَيُّمَا مُسْلِمٌ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً عَلَى عُرْي كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِم<br>أَطْعَمَ مُسْلِماً عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقَ المَحْتُومِ» |
| ٤٧٤   | مُسْلِماً عَلَى ظَمَإِ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقَ المَخْتُوم»                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٠٣   | «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ»                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | «تَصَدَّقُوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي دِينَارُ؟ قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي نَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي                                                                                                                                      |
|       | آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَال: «أَنْتَ                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧٩   | أَبْصَرُ»                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَىٰ وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا                                                                                                                                                                                    |
| 18    | كِلْتَيْهِمَا»                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| لصفحة | الحديث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٍّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٍّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ مَا أَنْ أَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه |
| ٣٨٤   | أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "صدق ابن مسعود، زوجكِ وولدك أحق من تصدقتِ عليهم"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٨    | «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وامْرَأَةٌ، وَصَبِيًّ، وَمَرِيضٌ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳٤١   | الْحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. وَزَادَ: وَرَادَ: وَرُافِعَ قَبْرُهُ عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | ﴿ خَرَجَ سُلَيْمَانُ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَرَأًى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَىٰ ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَاثِمَهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنِّى عَنْ سُقْيَاكَ، إِلَىٰ السَّمَاءِ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنِّى عَنْ سُقْيَاكَ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 190   | فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٧٠   | رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُم هَذِهِ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٣    | دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: لَا، قَالَ: الله قَالَ: «صَلِّيْتَ؟»، قَالَ: لا، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 2 2 | دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ رَا اللهِ اللهِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ رَا اللهِ اللهِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ رَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77.   | أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 777   | رَأَىٰ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيْ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أَمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟» سَأَلَ النَّبِيُ عَلَيْ عن المَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ. فَقَالُوا: مَانَتْ، فَقَالَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 7 7 | ﴿ أَفَلَا كُنْتُمْ ۚ آذَنْتُمُونِي ۗ ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 173   | سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذٰلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلُّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٢٤   | «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَّدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| لصفحة | الحديث                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸•   | «السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَادِ مِنَ المؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ للاَحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» |
| ۳۸•   | «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ ٱلْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ».                                              |
| ۱۷۳   | شَكَا النَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرُ بِمِنْبَرٍ، فَوْضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّىٰ                                                      |
| ۳۷۱   | شَهِدْتُ بِنْتاً لِلنَّبِيِّ ﷺ تُدْفَنُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْقَبْرِ؛ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ                                            |
| ۹۷ _  | «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ:» ٩٦                                                                                       |
| ۸٧    | شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصاً أَوْ قَوْسٍ                                                                             |
| ۱۰۳   | «صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَىٰ أَيِّ وَجْهِ كَانَ»                                                                                                            |
|       | صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ،                                                                      |
| ٣٠٩   | وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ                                                                                                        |
|       | صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ                                                                   |
| ٤٨    | فَلْيُصَلِّ»                                                                                                                                                      |
| ۳۰۷   | صَلَّيْتُ _ طلحة _ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، فَقَالَ: «للتَعْلَمُوا أَنَّها سُنَّةٌ»                                  |
|       | صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا                                                                          |
| 797   |                                                                                                                                                                   |
| 91    | عَمَّنْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: «أَنَّ طَائِفَةً صَلَّةً مَعَهُ وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ                    |
|       | «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمْ»                                                                           |
|       | فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ:».                                                                         |
| • - • | فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً                                                            |
| 173   | لِلْمَسَاكِينِ لِلْمُسَاكِينِ لِلْمُسَاكِينِ                                                                                                                      |
|       | «الْفَطْرُ يَوْمَ نُفْطُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ نُضَحِّ النَّاسُ»                                                                                           |

| لصفحة      | الحديث<br>                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171        | فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا ـ قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّي عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ                                                                            |
|            | افِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلِ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً |
| ٤٠٧        | مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِل لآلِ مُحَمَّدٍ شَيْءٌ»                                                                                                                                                             |
|            | «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ:                                                                                                                |
|            | نِصْفُ الْعُشْرِ». وَلاَّبِي دَاوُدَ: «أَو كَانَ بَعْلاً: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِّيَ بِالسَّوَانِي                                                                                                                   |
| 277        | أُو النَّصْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ» أُو النَّصْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ».                                                                                                                                                    |
|            | قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا: «قَدْ أَبْدَلَكُمْ اللهُ بِهِمَا                                                                                                         |
| 187        | خَيْراً مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَلَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ»                                                                                                                                                            |
| ٤١٩        | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ»                                                                                                                        |
| ٨٤         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَى عَلَى المِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا                                                                                                                                   |
| <b>Y V</b> | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ، أحمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ                                                                                                                        |
|            | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا،                                                                                                             |
|            | وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتُهُ                                                                                                        |
|            | مِنَّا فَأَحْيهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَانِ، اللَّهُمَّ لَا                                                                                                         |
| ٣٠٩        | تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»                                                                                                                                                                      |
| <b>70.</b> | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّبْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآن يُسْأَلُ»                                                       |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |
| 179        | «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ»                                                                                                                                                |
|            | «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَىٰ                                                                                                               |
| 117        | حَتَّىٰ يُصَلِّيَ»                                                                                                                                                                                                    |
| 114        | «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّىٰ يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ». وَفِي رِوَايَةٍ:  «دَانُ رُسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّىٰ يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ». وَفِي رِوَايَةٍ:                    |
| 114        | «وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَاداً»                                                                                                                                                                                          |

| مفحة | العديث الع                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177  | «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ»                                                                                                                                                                 |
| 223  | كَانَ رَسُهِ لُ اللهِ عَلَيْ يُأْمُ نَا أَنْ نُخْ حَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْسَعِ                                                                                                                                                           |
|      | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعَاً وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ<br><br>                                                                                                                                 |
| ٣٠٢  | الأُولَىالله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                 |
|      | كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلْتُهُ                                                                                                                                 |
| ٣٠٢  | فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲۸  | «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئاً، فَإِذَا رَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ».                                                                                                                                          |
|      | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ:                                                                                                                                                    |
|      | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمُ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟»، فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ                                         |
| 777  | عُلْمُ مُ                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ عَلَىٰ صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ يَنْصَرِفُ فَيَعِظُهُمْ وَيَعِظُهُمْ |
|      | الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ عَلَىٰ صُفُوفِهِمْ فَيَعِظْهُمْ                                                                                                                                                      |
| 14.  | ويامرهم»                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳۷  | ُوكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ بِ﴿قَےٗ﴾، و﴿ٱقْتَرَبَتِ﴾                                                                                                                                                                          |
|      | كَانَ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ ﴿سَيِّجِ ٱسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَكْلَ﴾، و﴿هَلُ أَتَنكَ                                                                                                                                                  |
| ٤٦   | حَدِيثُ ٱلْفَكَشِيَةِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى المَيِّتِ قَبْرُهُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ                                                                                                                                            |
|      | قَبْرِهِ: يَا فُلَاثُ! قُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللهُ،                                                                                                                                                  |
| ٣٥٣  | وَدِينِي الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ                                                                                                                                                                                                              |
|      | «كَسَانِي النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَراءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ،                                                                                                                                                             |
| 717  | فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي»                                                                                                                                                                                                                             |
| ۴۳۹  | «كَسْرُ عَظْمِ المَيْتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً»                                                                                                                                                                                                                 |
|      | كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا                                                                                                                                                            |
| 770  | قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.                                                                                                                                                                                                           |
| £VY  | «كُلُّ امْرِئ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ»                                                                                                                                                                                        |

| الصفحة | الحديث                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ              |
| ١.     | بِهِ. وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.              |
|        | كُنَّا نُعْطِيهَا _ زكاة الفطر _ فِي زَمَان النَّبِيِّ ﷺ صَاعاً مِنْ طَعَام، أَوْ صَاعاً مِنْ                            |
|        | تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعاً مِنْ                            |
| १०९    | أَقِطٍأأ                                                                                                                 |
|        | «لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطبِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ        |
| ٤٨٩    | بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَغْطَوْهُ أَوْ مَنْغُوهُ». َ                                    |
|        | «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هٰذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ،                   |
|        | وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ». وعَنْ مُعَاذٍ: فَأَمَّا القِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَانُ،                             |
| 279    | وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.                                                                        |
|        | «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ       |
|        | غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا                      |
| ٤٩٤    | لِغَنِيُّ »                                                                                                              |
| 377    | «لَا تَدْفِنُوا مَوْتاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا»                                                          |
|        | «لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». وفي زيادة «فَتُؤْذُوا                       |
| ٥٨٣    | الأَحْيَاءَ»                                                                                                             |
| 770    | «لَا تَغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعاً»                                                               |
|        | ﴿ لَا يَتَمَنَّينَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرِّ يَنزِلُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ |
| ۲۳۳    | أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، وتَوَقَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي»                            |
| 770    | لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ                                                                   |
| 739    | «لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ»                                                                        |
|        | لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي، نُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا                       |
| 701    | نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ لَا؟ الحَدِيثَ                                                                                |
|        | لَمَّا تَوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أُبَيِّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ              |
| V 4 1/ | أُكَفُّنْهُ فيه، فَأَعْطَاهُ اتَّاهُ                                                                                     |

| صفحة<br>   | الحديث                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777        | «لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ» الْحَدِيثَ                                                                                                                                                                                           |
| ٧٨         | "<br>«لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ»                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠٥        | «لَيْسَ عَلَى المُسْلِّم فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»                                                                                                                                                                      |
| ٤١٥        | «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ»«كنس فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ».                                                                                                                                                      |
| ۱۰۷        | «َلَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ»                                                                                                                                                                                                  |
|            | «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس أُواق مِنَ الْوَرِق صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ مِنَ                                                                                                                                        |
| ٤٢٣        | «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُواقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ النَّمْرِ (وَلَا حَبٌ) صَدَقَةٌ». الإبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ (وَلَا حَبٌ) صَدَقَةٌ». |
| ۲۰۳        | «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالْحَرِيرَّ»                                                                                                                                                              |
|            | «لَيْنْتَهِينَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ                                                                                                                 |
| ٧          | مِنَ الْغَافِلِينَ» مِن الْغَافِلِينَ». مِن الْغَافِلِينَ                                                                                                                                                                               |
| 747        | «المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ»                                                                                                                                                                                                 |
|            | مَا أَخْذْتُ: ﴿ فَنَّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ                                                                                                                                 |
| 30         | جُمُعَةٍ عَلَى المِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ                                                                                                                                                                                         |
| ١.         | مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.                                                                                                                             |
|            | «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ                                                                                                                              |
| 790        | شَيْئًا ، إِلَّا شَفَّعَهُمُ الله فِيهِ"                                                                                                                                                                                                |
|            | مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلًّا جَثَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً                                                                                                                         |
| 178        | وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابِاً» وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابِاً».                                                                                                                                                                              |
|            | «ما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ                                                                                                                                 |
| ٤٨٧        | لَحْم»                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | «المَسْأَلَةُ كَدُّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَاناً، أَوْ فِي أَمْرِ                                                                                                                        |
| ٤٩١        | لَا بُدًّ مِنْهُ»                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>/ •</b> | مَضَتِ السُّنَّة أَنَّ في كلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِداً جُمُعَةً.                                                                                                                                                                         |
|            | «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ                                                                                                                                |
| ۲.         | صَلَاتُهُ"                                                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة      | الحديث                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١١         | «مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ»                                             |
|             | "مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ         |
|             | وَمِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلُ            |
| ٥٨          | ثَلَاثَةِ أَيَّام»                                                                                                    |
|             | «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ والإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً،                  |
| ٣٨          | وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ»                                                             |
| ٤٨٧         | «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ»     |
| 1 2 2       | «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَىٰ الْعِيدِ مَاشِياً»                                                              |
|             | «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ           |
| ۲۲۲         | ُ قِيرَاطَانِ»، قَيلَ: وَمَا القِيْرَاطانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»                              |
| ٤١٧         | «مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ»َ                |
| 470         | ُ «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».                                                            |
| 70.         | «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِكَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»                                                    |
|             | «نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ              |
| 7.7         | لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ».َ                                                          |
| 455         | نَهِيٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّص الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ                     |
|             | «نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ                       |
| 7.9         | أَرْبَعِ»أ                                                                                                            |
|             | «نَهَيْتُكُمْ َعَنْ زِيَارَةِ ٱلْقُبُورِ فَزُورُوهَا». زَادَ التِّرْمِذِيُّ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ». وزَادَ |
| <b>70</b> V | ابْنُ مَاجَهْ: «وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا»                                                                           |
| 44.         | نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا                                                        |
|             | «لهٰذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ اِلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ          |
|             | بِهَا رَسُولَهُ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ                    |
| 440         | شَاةٌ». شاهُ                                                                                                          |
| 799         | وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ على ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِد                                             |

| الصفحة | الحديث                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٠    | «وَفِي الرِّكَازِ: الخُمُسُ»«وَفِي الرِّكَازِ: الخُمُسُ».                                                       |
| ٤٠٣    | ّ ﴿ وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ ۚ إِلَّا فِي دُورِهمْ »                                                        |
| ٤٣٧    | يَا رَسُولَ اللهِ! أَكَنْزٌ هُوَ؟ فقَالَ: ۚ ﴿إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزِ»                      |
|        | يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَّكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ            |
|        | بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَا ﴿ إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ         |
| ٤ • ٥  | وَاحِدٌ»وَاحِدٌ                                                                                                 |
| ٤٧٦    | يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ المُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»              |
|        | «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ |
| ٤٧٦    | غَنِّي، وَمَنْ يَسْتَعْفَفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ».                                 |



# فهرس الموضوعات



| الصفحة | لموضوع                                    |
|--------|-------------------------------------------|
| ٥      | پ باب صلاة الجمعة                         |
| ٧      | الترهيب من ترك الجمعة                     |
| ١.     | وقت الجمعة زمن النبي ﷺ                    |
| ۱۷     | صحة الجمعة باثني عشر رجلاً                |
| ۲.     | حكم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة           |
| 3.7    | مشروعية قيام الخطيب وجلوسه بين الخطبتين   |
| 27     | بعض صفات الخطبة والخطيب                   |
| ٣٣     | استحباب تقصير الخطبة وإطالة الصلاة        |
| 40     | استحباب قراءة سورة ﴿قَنَّ﴾ في خطبة الجمعة |
| ٣٨     | وجوب الإنصات لخطبتي الجمعة                |
| ٤٣     | حكم تحية المسجد وقت الخطبة                |
| ٤٦     | ما يُقرأ في صلاة الجمعة                   |
| ٤٨     | سقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا اجتمعا      |
| ٥٢     | الصلاة بعد الجمعة                         |
| ٥٤     | مشروعية الفصل بين الفريضة والنافلة        |
| ٥٨     | فضل يوم الجمعةفضل يوم الجمعة              |
| 17     | ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة           |
| ٧٠     | اشتراط العدد في الجمعة                    |
| ٧٣     | مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة             |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| ٧٦     | مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة                     |
| ٧٨     | بيان من لا تلزمهم الجمعة                             |
| ٨٤     | استحباب استقبال الإمام حال الخطبة                    |
| ۸۷     | حكم اعتماد الخطيب على عصا أو قوس                     |
| ۸۹     | 💸 باب صلاة الخوف                                     |
| 91     | كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القِبْلَة  |
| 97     | كيفية صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القِبْلَة      |
| 1      | صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين صلاة منفردة             |
| ۲۰۳    | جواز الاقتصار في صلاة الخوف على ركعة واحدة لكل طائفة |
| ١٠٧    | سقوط سجود السهو في صلاة الخوف                        |
| 1.9    | پ باب صلاة العيدين                                   |
| ١١٠    | ما جاء في أن الفطر والصوم مع جماعة الناس             |
| 117    | حكم الصلاة إذا لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال        |
| ۱۱٤    | الأكل يوم الفطر قبل الخروج                           |
| 111    | حكم الأكل يوم الأضحى قبل الخروج                      |
| 114    | حكم خروج النساء لصلاة العيد                          |
| 177    | تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد                    |
| 371    | حكم النافلة قبل صلاة العيد وبعدها                    |
| 771    | ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد                      |
| ۱۲۸    | جواز التطوع بركعتين بعد الرجوع من المصلَّى           |
| ۱۳.    | مشروعية صلاة العيد في المصلى وخُطبة الناس            |
| 371    | التكبير في صلاة العيد وعدده                          |
| ۱۳۷    | ما يقرأ به في صلاة العيد                             |
| 189    | مشروعية مخالفة الطريق إذا خرج للعيد                  |

| الصفحة | الموضوع                                          |
|--------|--------------------------------------------------|
| 127    | استحباب إظهار السرور في العيدين                  |
| ١٤٤    | مشروعية الخروج إلى العيد ماشياً                  |
| 127    | جواز صلاة العيد في المسجد لعذر                   |
| ۱٤۸    | 💠 باب صلاة الكسوف                                |
| 101    | الحكمة من الكسوف، وماذا يُصنع إذا وقع            |
| 101    | مشروعية النداء لصلاة الكسوف والجهر فيها بالقراءة |
| 109    | كيفية صلاة الكسوف                                |
| 178    | ما يُقال عند هبوب الربيح                         |
| ١٦٦    | حكم الصلاة عند الزلزلة وصفتها                    |
| 179    | م باب صلاة الاستسقاء                             |
| ١٧٠    | مشروعية صلاة الاستسقاء وكيفية الخروج لها         |
| ۱۷۳    | كيفية صلاة الاستسقاء وخطبته                      |
| ۱۸۲    | حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة                     |
| ۱۸٥    | حكم الاستسقاء بدعاء الصالحين                     |
| ١٩٠    | استحباب التعرض للمطر                             |
| 191    | استحباب الدعاء عند نزول المطر                    |
| 197    | حكم الاستسقاء بدون صلاة                          |
| 190    | وجود الاستسقاء في الأمم السابقة                  |
| 199    | مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء             |
| 7 • 1  | 💠 باب اللباس د باب اللباس                        |
| ۲۰۳    | تحريم الحرير والديباج على الرجال                 |
| 7 • 9  | مقدار ما يباح من الحرير                          |
| ۲۱.    | جواز لبس الحرير للتداوي به                       |
| ۲۱۳    | إباحة الحرير للنساء                              |

|  | الموضوعات | فهرس |
|--|-----------|------|
|--|-----------|------|

| ٥٣ | ٠ |
|----|---|
|----|---|

| الصفحة       | الموضوع                                         |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 717          | إباحة الحرير والذهب للنساء وتحريمهما على الذكور |
| 719          | استحباب إظهار نعمة الله تعالى من اللباس وغيره   |
| 777          | النهي عن لبس القَسِّي والمعصفر                  |
| 770          | -<br>جواز لبس الثوب الذي فيه يسير الحرير        |
| 779          | * كتاب الجنائز *                                |
| ۲۳.          | الأمر بإكثار ذكر الموتا                         |
| 744          | حكم تمني الموت                                  |
| 747          | موت المؤمن بعرق الجبين                          |
| 749          | مشروعية تلقين المحتضر «لا إله إلا الله»         |
| 137          | حكم قراءة ﴿يَسَ﴾ على المحتضر                    |
| 7 2 2        | ما ينبغي فعله لحاضر الميت                       |
| 787          | استحباب تغطية الميت قبل تجهيزه                  |
| 7            | جواز تقبيل الميت                                |
| 70.          | وجوب المبادرة بقضاء دين الميت                   |
| 704          | ما يصنع بالميت إذا كان محرماً                   |
| Y 0 A        | حكم تجريد الميت عند غسله                        |
| 77.          | حكم تغسيل الميت وصفته                           |
| 770          | ما يكفن فيه الرجلما يكفن فيه الرجل              |
| 777          | جواز التكفين في القميص                          |
| 779          | استحباب التكفين في الثوب الأبيض                 |
| <b>YV</b> 1  | استحباب تحسين الكفن                             |
| 777          | جواز تكفين الاثنين في ثوب ودفنهما في قبر واحد   |
| 440          | النهي عن المغالاة في الكفن                      |
| <b>Y V V</b> | جواز تغسيل الرجل زوجته                          |

| الصفحة | الموضوع                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| 7.1    | حكم الصلاة على من قتل في حَدِّ               |
| ۲۸۳    | حكم الصلاة على من قتل نفسه                   |
| 415    | حكم الصلاة على الميت بعد دفنه                |
| 79.    | النهي عن النعي                               |
| 797    | حكم الصلاة على الميت الغائب وكيفيتها         |
| 490    | استحباب كثرة الجمع على الجنازة               |
| Y 9 V  | بيان موقف الإمام من جنازة المرأة             |
| 799    | جواز الصلاة على الجنازة في المسجد            |
| ٣٠٢    | عدد تكبيرات صلاة الجنازة                     |
| ٣.٧    | وجوب الفاتحة بعد التكبيرة الأولى             |
| ٣.٩    | ما يدعى به في صلاة الجنازة                   |
| ۲۱۳    | الأمر بإخلاص الدعاء للميت                    |
| ۳۱۸    | مشروعية الإسراع بالجنازة                     |
| ۲۲۳    | أجر من اتبع الجنازةأ                         |
| ۳۲۷    | مكان المشأة مع الجنازةمكان المشأة مع الجنازة |
| ۳۳.    | نَهْيُ النساء عن اتباع الجنائز               |
| ۲۳۲    | حكم القيام للجنازة                           |
| 440    | كيفية إدخال الميت قبره                       |
| ٣٣٧    | ما يقال عند إدخال الميت قبره                 |
| 779    | تحريم كسر عظم الميت                          |
|        | صفة القبر والدفن                             |
|        | النهي عن تجصيص القبر والبناء والقعود عليه    |
|        | حكم الحثو في القبر                           |
|        | استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه      |

| لصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ٣٥٣                                           | حكم تلقين الميت بعد دفنه                          |
| ٣٥٧                                           | استحباب زيارة القبور للرجال                       |
| ٣٦٠                                           | تحريم زيارة القبور للنساء                         |
| 470                                           | تحريم النياحة على الميت                           |
| ۲۷۱                                           | جواز البكاء على الميت بدون رفع صوت                |
| ٣٧٤                                           | حكم الدفن في الليل                                |
| ۳۷٦                                           | استحباب إعداد الطعام لأهل الميت                   |
| ۳۸٠                                           | ما يقال عند دخول المقبرة                          |
| ۳۸٥                                           | النهي عن سَبِّ الأموات                            |
| ۳۸۹                                           | * كتاب الزكاة *                                   |
| 491                                           | ما جاء في وجوب الزكاة                             |
| 498                                           | أحكام زكاة الإبل والغنم                           |
| ٤٠٠                                           | ما جاء في زكاة البقرما باء في زكاة البقر          |
| ٤٠٣                                           | مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة                    |
| ٤٠٥                                           | حكم زكاة الرقيق والخيل                            |
| ٤٠٧                                           | حكم مانع الزكاة                                   |
| ٤١١                                           | اشتراط الحول لوجوب الزكاة                         |
| ٤١٥                                           | ما جاء في أن الماشية التي أعدت للعمل لا زكاة فيها |
| ٤١٧                                           | ما جاء في زكاة مال اليتيم                         |
| ٤١٩                                           | استحباب الدعاء للمزكّي                            |
|                                               | حكم تعجيل الزكاة                                  |
| ٤٢٣                                           | نصاب زكاة الحبوب والثمار                          |
| 577                                           | مقدار زكاة الحبوب والثمار                         |
|                                               | ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار               |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| ٤٣٣    | ما جاء في خرص الثمار وما يترك لأرباب الأموال    |
| ٤٣٧    | حكم زكاة الحلي                                  |
| 227    | زكاة عروض التجارة                               |
| ٤٥٠    | زكاة الركاز                                     |
| ٤٥٣    | زكاة المعادن                                    |
| ٤٥٧    | 💠 باب صدقة الفطر الفطر                          |
| १०१    | حكم زكاة الفطر ومقدارها ونوعها                  |
| १७१    | بيان الحكمة من زكاة الفطر ووقت إخراجها          |
| ٤٦٦    | 💠 باب صدقة التطوع                               |
| ٤٦٧    | إخفاء صدقة التطوع                               |
| ٤٧٢    | فضل صدقة التطوع                                 |
| ٤٧٤    | بيان أن أفضل الصدقة ما وافق حاجة المتصدَّق عليه |
| ٤٧٦    | بيان أيِّ الصدقة أفضل                           |
| ٤٧٩    | ما جاء في أن النفقة الواجبة مقدمة على التطوع    |
| ٤٨١    | بيان أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها          |
| ٤٨٣    | حكم إعطاء الزوجة صدقتها لزوجها                  |
| ٤٨٧    | ذم المسألة وما فيها من الوعيد                   |
| ٤٨٩    | الحث على العمل وذم المسألة                      |
| ٤٩١    | ما يستثني من ذم السؤال                          |
| 294    | ي باب قسم الصدقات                               |
| १९१    | الغني الذي تحل له الصدقة                        |
| ٤٩٧    | حكم الصدقة للغني والقوي المكتسب                 |
| ٥٠٠    | جواز المسألة عند الحاجة                         |
| ٥٠٤    | حكم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب             |

🚓 فهرس الموضوعات ......

